## بني مِ اللهُ الرَّجْنِ الْجَيْمِ

## ﴿ بابٍ ۲﴾

## اثبات الحشر وكيفيته وكفر من انكره الله

الايات ، الفاتحة «١» مالك يوم الدين ٤ .

البقرة «٢» كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ٢٨ «وقال تعالى»: واتقواالله واعلموا أنّكم ملاقوه وبشر المؤمنين ٢٢٣ «وقال تعالى»: أو كالَّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحيى هذه الله بعدمو تها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبئت قال لبئت يوماً أو بعض يوم قال بل لبئت مائة عام فا نظر إلى حادك ولنجعلك آية للنّاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلمّا تبيّن قال أعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير ﴿ وإذقال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليم قال فخذاً وبعة من الطيرفسر هن إليك ثم اجعل على كلّ جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم ٢٥٠-٢٠٠

آل عمران «٣» ربننا إنّك جامع الناس ليوم لاديب فيه ٩ « وقال تعالى » : و جاعل المّذين اتّبعوك فوق المّذين كفروا إلى يوم القيمة ثمّ إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيماكنتم فيه تختلفون ٥٥ « و قال تعالى » : فكيف إذا جعناهم ليوم لاديب فيه و وقيت كلّ نفس ماكسبت وهم لايظلمون ٢٥ « وقال » : ولئن متّم أوقتلتم لإلى الله تحشرون ١٥٨ .

النساء «٤» ليجمعننكم إلى يوم القيمة لاريب فيه ٨٧. المالدة «٥» واتتقوا الله الذي إليه تحشرون ٩٦.

الانعام (٣- ليجمعنكم إلى يوم القيمة لاريب فيه ١٢ وقال تعالى »: قل إنتي أخاف إن عصيت ربني عذاب يوم عظيم الله من يصرف عنه يومئذ فقد رحه و ذلك الفوز المبين ١٥- ١٦ (وقال تعالى »: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ٣٦ (وقال»: و أنذر به الدنين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ٥١ (وقال»: ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بماكنتم تعملون ٢٠ (وقال »: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الاله الحكم وهوأسرع بماكنتم تعملون ٢٠ (وقال »: ثم ردوا إلى الله تحشرون ٢١ (وقال تعالى »: لملهم بلقاء ربهم يؤمنون ١٥٤ (وقال تعالى »: ثم إلى ربهم مرجعكم فينبئكم بماكنتم فيه تختلفون ١٦٤.

الاعراف ٧٠ قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها تخرجون ٢٥ و قال تعالى ٢٥ كما بدأكم تعودون ٢٥ و قال ٢٠ و الدين كذا و الما الما الما و قال ٢٠ و الدين كذا و الما الما و قال ٢٠ و الدين كذا و الما الما و قال ٢٠ و قا

التوبة ٩٠٠ ثم ترد ون إلى عالم النيب والشهادة فينبشكم بماكنتم تعملون ٢٠٠ يونس ١٠٠٠ إليه مرجعكم جميعاً وعدالله حقاً إنه يبدؤ المخلق ثم يعيده ليجزي الدين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ٤٠ و قال ٢٠ فندر الدين لا يرجون لقائنا في طغيانهم يعمهون ١١ وقال ٢٠ إنتي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم ١٥ وقال ٢٠ ثم إلينا مرجعكم فننبشكم بماكنتم تعملون ٢٢ وقال تعالى ٢٠ قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنني تؤفكون ٣٤ وقال تعالى ٢٠ ووال تعالى ١٠ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قدخسر الدين كذ بوا بلقاء الله و ما كانوا مهتدين ١٠ و إمّا نريسك بعض الذي نعدهم أو نتوفينتك فا لينا مرجمهم ثم الله شهيدعلى ما يفعلون ١٤٠٠ وقال ٢٠ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم مرجمهم ثم الله شهيدعلى ما يفعلون ١٤٠٠ وقال ٢٠ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ٢٠ قل لأملك لنفسي ضراً ولانفعاً إلّا ماشاه الله لكل أمّة أجل إذا جاء أجلم فلايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٤٨ ـ ٤٥ وقال ٢٠ و يستنبؤنك أحق هو قل إي

و ربَّى إنَّه لحقٌّ وما أنتم بمعجزين ٥٣ ﴿ و قال تعالى › : هو يحيي و يميت و إليه ترجعون ٥٦ .

هود «۱۱» وإن تولّموا فا تني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ٣-٤ وقال تعالى »: ولئن قلت إنسكم مبعوثونمن بعدالموت ليقولن السّذين كفروا إن هذا إلّا سحر مبين ٧ «وقال »: وإن كلَّا لمّا ليوفّينّهم ربّك أعمالهم إنّه بما يعملون خبير ١١١ .

يوسف «١٢» أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله اوتأتيهم الساعة بغتة وهم لايشعرون ١٠٧ .

الرعد « ١٣ » و إن تعجب فعجب قولهم أنمذا كنّا تراباً أنسًا لفي خلق جـديد اُ ولئك الّـذين كفروا برُبّهم و أولئك الأغلال في أعناقهم و أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ه .

ابراهيم «١٤» من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولاخلال ٣١.

الحجر ١٥٠»: و إنّ ربّك هو يحشرهم إنّه حكيم عليم٢٥ « و قال تعالى » : فوربّك لنستُلنّهم أجمعين ﴿ عمّا كانوا يعملون ٩٣-٩٢ .

النحل «١٦» أتى أمر الله فلاتستعجلوه سبحانه وتعالى عمَّايشركون ١ ° وقال تعالى» : هل ينظرون إلّا أن تأتيهم الملائكة أويأتي أمر ربَّك ٣٣.

اسرى «١٧» وأن الدين لأيؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً ١٠ «وقال تعالى» : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً من ومن أداد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فا ولئك كان سيعهم مشكوراً ١٠٤٠ « وقال تعالى» : وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ٢١ «وقال تعالى» : و قالوا أئذا كنا عظاماً و رفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً من قل كونوا حجارة أوحديداً من أوخلقاً ممّا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مر ق فسينغضون إليك رؤسهم و يقولون متى هو قلعسى أن يكون قريباً هيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده و تظنّون إن لبثتم إلاقليلاً ٢٠٤٠ه «وقال تعالى»:

الكهف «١٨» وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أنَّ وعدالله حق وأنَّ الساعة لاريب فيها ٢١.

مريم (١٩٠ : إنّا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ٤٠ وقال تعالى " : و يقول الإنسان أنّا خلقناه من قبول الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ٢٦- ٦٧ وقال " : و كلّهم آتيه يوم القيمة فرداً ٨٠ وقال " : و كلّهم آتيه يوم القيمة فرداً ٩٠ .

طه «۲۰» : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ٥٥ .

الا نبياء (٢١٠: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله لويعلم الدين كفروا حين لا يكفّون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون الله بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلايستطيعون ردّها ولاهم ينظرون ٣٨-٤٠ « و قال تعالى »: الدّين ينخشون ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ٤٩.

الحج «٢٢»: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فا نما خلقنا كم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبيس لكم و نقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمتى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد كم و منكم من يتوفى و منكم من يتوفى و منكم من يرد إلى أرفل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فا ذا أنزلنا عليها الماء اهتز ت وربت و أنبت من كل زوج بهيج الاذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير الاوأن الساعة آتية الايب فيها وأن الله يبعث من في القبوره ٧٠ وقال تعالى ١٠ إن الدين آ منوا والدين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والدين أشر كوا إن الله يفصل بينهم يوم القيمة إن الله على كل شيء شهيد ١٧

\* وقال تعالى " : ولا يزال الدين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أوياً تيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم تذلك يوم عقيم الملك يوم تذلك يوم عذاب السالحات في جنّات النعيم الله يحكم والدين كفروا وكذّ بوا بآياتنا فأ ولئك لهم عذاب مهين ٥٥ ـ ٥٧ «وقال» : الله يحكم بينكم يوم القيمة فيما كنتم فيه تختلفون ٦٩ .

المؤمنون: «٣٢» ثم إنهام يوم القيمة تبعثون ١٦ « وقال تعالى حكاية عن قوم هود أوقوم صالح » : أيعدكم أنكم إذامتم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات هيهات هيهات لما توعدون الله إلا حيوتنا الدنيا نموت و نحيا و ما نحن بمبعوثين ٣٥ - ٣٧ و قال تعالى حكاية عن المنكرين للبعث في زمن الرسول » : بل قالوا مثل ما قال الأولون الحالى حكاية عن المنكرين للبعث في زمن الرسول » : بل قالوا مثل ما قال الأولون الحقال أثنا لمبعوثون الله قالوا أعذامتنا وكنّا تراباً وعظاماً أثنّا لمبعوثون القد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين الله قل لمن الأرض و من فيها إن كنتم تعلمون السيقولون الله قل أفلا تذكرون القل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم السيقولون الله قل أفلات قل أفلات قل من يده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون الله سيقولون الله قل فأنّى تسحرون الله بل وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون الله سيقولون الله قل فأنّى تسحرون الله بلحق وإنهم لكاذبون ٨١ - ٠٠ .

الفرقان «٢٥»: بلكذّ بوا بالساعة وأعتدنا لمنكذّ ب بالساعة سعيراً ١٦ «وقال عمالي»: بلكانوا لايرجون نشوراً ٤٠ .

الشعراء "٢٦، وسيعلم الدّين ظلموا أي منقلب ينقلبون ١٢٧.

ا لنمل « ٢٧ » إنّ الدنين لايؤمنون بالآخرة زيّننا لهم أعمالهم فهم يعمهون ٤ أُولئك الدّنين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ٥ «وقال تعالى»: أمّن يبدؤ الخلق ثم يعيده ٦٤ « وقال »: قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلّا الله وما يشعرون أيّان يبعثون ٤ بل اد الك علمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عمون ٤ وقال الدّنين كفروا أنذاكنّا تراباً وآباؤنا أنسًا لمخرجون ٤ لقد و عدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلّا أساطير الأوّلين ٥٥ ـ ٦٨ .

العنكبوت «٢٩» من كان يرجولقاءالله فإن أجلالله لآت وهو السميع العليمه

\* وقال سبحانه ": أولم يرواكيف يبدى الله المخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير " قل سيروافي الأرض فانظرواكيف بده الخلق ثم الله ينشى النشأة الآخرة إن الله على كل شي و قدير الله يعذ ب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ٢١-٢١ "وقال تعالى" : وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ٢٩ "وقال" : وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ٦٤.

الروم «٣٠» يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون ٧ أولم ينفكروا في أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض و ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى وإنَّ كثيراً من الناس بلقاء ربّهم لكافرون ٨ «رقال» : الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ١١ «وقال سبحانه» : يخرج الحي من الميسّت ويخرج الميست من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ١٩ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ٢٠ « وقال تعالى » : ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا أنتم بشر دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ٢٥ « وقال » : وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ٢٧ « وقال تعالى » : ثم يميتكم ثم يحييكم ٤٠ و قال تعالى » : فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لامر د له من الله يومئذ يصد عون ٤٢ .

لقمان «٣١» ثم إلى مرجعكم فأ نبتكم بما كنتم تعملون الله إن ابنى إنها إن تك مثقال حبّة منخردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرس يأت بها الله إن الله الله إن الله عبير ١٦٠٥ «وقال» : إلينامر جعهم فننبتهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور المنتعمم قليلاً ثم نسطر هم إلى عذاب غليظ ٣٢-٢٤ «وقال» : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ٢٨.

التنزيل «٢٦» و قالوا أنذا ضللنا في الأرض أنشا لفي خلق جديد بل هم بلقاء دبسهم كافرون ١٠ قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى دبسكم ترجعون ١٠ .

سبا "٣٤» و قال الدين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى و ربّى لنأتين كم عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولافي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب مبين " ليجزي اللّذين آمنوا وعملوا الصالحات أ ولئك لهم مغفرة و رزق

كريم \* و الدنين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ٣ ـ ٥ «وقال عز وجل»: وقال الدنين كفروا هل ندلكم على رجل منكم ينبتكم إذا مز قتم كل عز وجل»: وقال الدنين كفروا هل ندلكم على الله كذبا أم به جنة بل الدنين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد \* أفلم يروا إلى مابين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب٧ ـ ٩ «وقال سبحانه»: قل يجمع بيننا ربننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ٢٦ «وقال تعالى»: و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين \* قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولاتستقدمون ٢٩ ـ ٣٠.

فاطر «٣٥» والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعدموتها كذلك النشور ٩.

يس ٣٦٠ إنّا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّ موا و آثارهم ١٢ " وقال " : و إن كلّ للّا جميع لدينا محضرون ٣٦ "وقال " : و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم " قل يحييها اللّذي أنشأها أوّل مر " ة و هو بكل خلق عليم اللّذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فا ذا أنتم منه توقدون " أوليس اللّذي خلق السموات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العليم ٧٨ ـ ٨١ .

الصافات « ٣٧ »: أئذا متنا و كنّا تراباً و عظاماً أئنّا لمبعوثون اله أو آباؤنا الأو لون الله قل نعم وأنتم داخرون الله فإ نّما هي زجرة واحدة فإذاهم ينظرون الله و قالوا يا ويلنا هذايوم الدين الله هذا يوم الفصل الّـذي كنتم به تكذّبون ٢١-١٦.

ا الزمر ٣٦٠ ثم إلى ربكم مرجعكم فينيسكم بماكنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ٧.

المؤمن «٤٠» وقال موسى إنّى عنت بربنى و ربّكم من كل متكبّر لايؤمن بيوم الحساب ٢٧ « وقال سبحانه» : إنّ الآخرة هى دارالقرار ٢٩ «وقال سبحانه» : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٥٧ «وقال تعالى»: إنّ الساعة لآتية لاربب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ٥٩ .

السجدة ٤١٠ و من آياته أنّك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربت إنّ الّذي أحياها لمحيى الموتى إنّه على كلّ شيء قدير ٣٩ «وقال سبحانه»: ولئن أذقناه رحة منّا من بعد ضر اه مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إنّ لي عنده للحسنى فلننبّئن الدين كفروا بما عملوا و لنذيقنتهم من عذاب غليظ ٥٠.

حمعسق «٤٢» الله يجمع بيننا و إليه المصير ه " و قال تعالى »: وما يدريك لعل الساعة قريب الله يستعجل بها الدّين لا يؤمنون بها و النّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنّها الحق ألا إن النّذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ١٨-١٧.

الزخرف «٤٣» فأشرنا بهبلدة ميتاكذلك تخرجون١١ «وقال»: وإنّــا إلى ربّـنا لمنقلبون ١٤ «وقال سبحانه»: فويل للّذين ظلموا من عذاب يوم آليم ﴿ هل ينظرون إلّا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لايشعرون ٦٦٠٦٠ « وقال »: فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتّى بلاقوا يومهم اللّـذي يوعدون ٨٣.

الدخان • ٤٤ ، إنَّ هؤلاء ليقولون الله إن هي إلَّا موتتنا الاُولى و ما نحن بمنشرين الله فأتوا بآباتنا إن كنتم صادقين ٣٦\_٣٤.

الجائية «٤٥» و قالوا ماهي إلّا حيوتنا الدنيا نموت و نحيا وما يهلكنا إلّا الدهر وما لهم بذلك منعلم إن هم إلّا يظنّون ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ماكان حجّتهم إلّا أن قالوا ائتو بآبائنا إن كنتم صادقين ۞ قل الله يحييكم ثم مّ يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيمة لاريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٢٦-٢٦.

الاحقاف • ٤٦ » و إذ احشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ٦ «وقال تعالى» : والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن انخرج و قدخلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين الله وليك الدين حق عليهم القول في أمم قدخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الأولك درجات منا عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ١٩٠١ موقال ، أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على

أن يحيى الموتى بلى إنه على كلّ شي قدير ٣٣ دو قال ؛ ولا تستعجل لهم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاساعة من نهار ٣٥.

ق \* ٥٠ ، فقال الكافرون هذا شيء عجيب \* أئذامتنا وكنّا تراباً ذلك رجع بعيد \* قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ \* بل كذّ بوا بالحق لمّا جائهم فهم في أمر مريج \* أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّنّاها ومالها من فروج \* و الأرض مددناها و ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كلّ زوج بهيج \* تبصرة وذكرى لكلّ عبد منيب \* وأنزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا بهجنّات وحب الحصيد \* و النخل باسقات لها طلع نضيد \* رزقاً للعباد و أحيينا به بلدة ميتاً كذلك النخروج ٢ ـ ١٠ «وقال تعالى»: أفعيينا بالخلق الأوّل بلهم في لبس من خلق جديده ١٠ الخروج ٢ ـ ١٠ «وقال تعالى»: أفعيينا بالخلق الأوّل بلهم في لبس من خلق جديده ١٠ الخروج ٢ ـ ١٠ «وقال تعالى»:

الذاريات « ٥١ » و الذاريات ذرواً \* فالحاملات وقراً \* فالجاريات يسراً \* فالمقسمات أمراً \* إنّما توعدون لصادق \* وإن الدين لواقع \* والسماء ذات الحبك \* إنّكم لفي قول مختلف \* يؤفك عنه من أفك \* قتل النحر اصون \* الدّين هم في غمرة ساهون \* يسئلون أيّان يوم الدين \* يومهم على الناد يفتنون \* ذوقوا فتنتكم هذا البّذي كنتم به تستعجلون ١٤٠ «وقال تعالى» : فإن للّذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون \* فويل للّذين كفروا من يومهم الّذي يوعدون ٥١ - ٢.

الطور \* 61 والطور \* وكتاب مسطور \* فيرق منشور \* والبيت المعمور \* والسقف المرفوع \* والبحر المسجور \* إن عذاب ربّك لواقع \* ماله من دافع \* يوم تمور السماء موراً \* وتسير الجبال سيراً \* فويل يوم تذللمكذ بين \* الدين هم في خوض يلمبون ١-١٢ .

النجم «٥٣» وأنَّ سعيه سوف يرى الم ثم يجزاه الجزاء الأوفى ٤٠-٤١.

القمر «٥٤» بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ٤٦ «وقال تعالى»: سيعلمون غداً من الكذّاب الأشر ٢٦ «وقال»: وما أمرنا إلّا واحدة كلمح بالبصر ٥٠.

الرحمن «٥٥» سنفرغ لكم أيَّها الثقلان ٣١.

الواقعة «٥٦» وكانوا يقولون أممنا وكنَّا تراباً وعظاماً أثنًّا لمبعونون ا

أو آباؤنا الأو لون القوان الأو لينوالآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 22. ه وقال : ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ٦٢.

الحديد «٧٥» وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ٢٠.

المجادلة «٥٨» يوم ببعثهم الله جميعاً فينبَّتهم بماعملوا أحصيه الله ونسوه والله على كلُّ شيء شهيد ٦ • وقال تعالى \* : ثم م ينبُّتهم بما عملوا يوم القيمة . ٧

الممتحنة «٦٠» يوم القيمة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ٣ وقال سبحانه»: يا أيّها النّذين آمنوا لا تتولّوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفّار منأصحاب القبور ١٢.

التفاين «٦٤» زعم الدنين كفروا أن لن يبعثوا قل بلىوربى لتبعثن ثم لتنبّؤن الله على الله على الله يسير٧.

الملك «٦٧» وإليه النشور ١٥ «وقال» وإليه تحشرون ٢٤ المعارج «٧٠» والدين ٢٦ .

الدهر ٧٦٠ ويخافون يوماً كان شر"ه مستطيراً ٧.

المرسلات ٧٧ و المرسلات عرفاً # فالعاصفات عصفاً ۞ و الناشرات نشراً ۞ فالفارقات فرقاً ۞ فالملقيات ذكراً ۞ عذراً أونذراً ۞ إنَّما توعدون لواقع ١-٧.

النبأ ٧٨٠، عم يتسائلون ﴿ عن النبأ العظيم ﴿ اللَّذِي هم فيه مختلفون ﴿ كَالَّا سِيعْلَمُون ﴾ كالرَّ سيعْلَمُون ﴿ كَالَّا سِيعْلَمُون ١ ــ٥ .

النازعات «٧٩» والنازعات غرقاً ﴿ و الناشطات نشطاً ﴿ و السابحات سبعاً ﴿ فَالسَّابِقَاتَ سَبِعاً ﴾ فالمدبّرات أمراً ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴿ تتبعها الرادفة ﴿ قلوب

يومئذ واجفة الله أبصارها خاشعة الايقولون أثنّا لمردودون في الحافرة الا أثدا كننّا عظاماً نخرة الا الله إذا كرّة خاسرة الا في نجرة الحدة الا في ذاهم بالساهرة ١-١٤.

عبس «٨٠» ثم إذا شاء أنشره ٢٢.

المطفقين « ٨٣ ، ألا يظن ا ولئك أنهم مبعونون ليوم عظيم ا يوم يقوم الناس لرب العالمين ٥ ـ ٦ « وقال سبحانه ، : ويل يومئذ للمكذ بين الذين يكذ بون بيوم الدين ا ومايكذ ب به إلاكل معتد أنيم ا إذا تتلى عليه آيا تناقال أساطير الأو الين ١٠-١٣

الطارق «٨٦» إنَّه على رجعه لقادر \* يوم تبلى السرائر \* فماله من قوَّة ولاناصر ٨ ــ ١٠ .

التين « مه » فما يكذّ بك بعدبالدين الله أليس الله بأحكم الحاكمين ٧-٨.

العلق ٩٦٠ إن إلى ربُّك الرجعي ٨.

العاديات « ١٠ » أفلا يعلم إذا بعش ما في القبور الله وحصَّل ما في الصدور الله المناه ا

الماعون «١٠٧٠ أرأيت النبي يكذب بالدين ١.

تفسير: قال الطبرسي رحمالله: "ليوم لاديب فيه" أي ليس فيه موضع ديب و شك لوضوحه. وقال: "ووفّيت كل نفس ما كسبت "أي وفّرت كل نفس جزاه ما كسبت من ثواب وعقاب، أو اعطيت ماكسبت أي اجتلبت بعملها من الثواب و العقاب "وهم لايظلمون" أي لاينقصون على ما استحقّوه من الثواب ولا يزدادون على ما استحقّوه من العقاب.

وقال في قوله تعالى: • فقد رجمه » : أي يثيبه لا محالة لئلا يتوهم أنه ليس إلا صرف العذاب عنه فقط ؛ أوالمعنى : لا يصرف العذاب عن أحد إلا برحة الله ، كما روي أن النبي عَيْدَ الله قال : والدي نفسي بيده مامن الناس أحد يدخل الجنه بعمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحة منه و فضل ـ ووضع يده على فوق رأسه وطول بها صوته ـ رواه الحسن في تفسيره • و ذلك الفوز » أي الظفر بالبغية • المبين » الظاهر البيس .

وقال في قوله تعالى : «وأندر» : أي عظ وخو ف «به» أي بالقر آن ، وقيل : بالله الندين يخافون أن يحشروا إلى ربهم » يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من شد الأهدوال ؛ وقيل : معناه يعلمون ؛ وقيل : يخافون أن يحشروا علماً بأنه سيكون عن الفر اه ، قال : و لذلك فسره المفسرون بيعلمون ، و إنها خص الذين يخافون الحشر لأن الحجة عليهم أوجب لاعترافهم بالمعاد ، وقال الصادق تَنْاتِنَانَا : أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربهم برغبتهم فيما عنده ، فإن القرآن شافع مشقم .

وقال في قوله: «ثم ردُوا إلى الله »: أي إلى الموضع الذي لايملك الحكم فيه إلا هو «موليهم الحق » أي أمره كله حق لايشوبه باطل ، وجد لايجاوره هزل ، فيكون مصدراً وصف به ؛ وقيل: الحق بمعنى المحق ؛ وقيل: الثابت الباقي الذي لافناء له ؛ وقيل: معناه: ذوالحق يريد أن أفعاله وأقو الهحق ؛ وقال: «لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» معناه: لكي يؤمنوا بجزاء ربهم فسمتي الجزاء لقاءالله تفخيماً لشأنه معمافيه من الإيجاز و الاختصار ؛ و قبل: معنى اللقاء الرجوع إلى ملكه و سلطانه يوم لايملك أحد سواه شيئاً.

وقال في قوله تعالى : « فيها تحيون » : أي في الأرض تعيشون «ومنها تخرجون» عندالبعث يوم القيامة ؛ قال الجبائي ": في الآية دلالة على أن الله سبحانه يخرج العباد يوم القيامة من هذه الأرض التي حيّوا فيها بعد موتهم ، وأنّه يفنيها بعد أن يخرج العباد منها في يوم الحشر ، فإذا أراد إفناءها زجرهم منها ذجرة فيصيرون إلى أدض أُخرى يقال لها : الساهرة ، ويفني هذه كما قال : «فإذاهم بالساهرة» .

و قال في قوله: «كُما بدأكم تعودون أي ليس بعثكم بأشد من ابتدائكم ، أو كما بدأكم لاتملكون شيئاكذلك تبعثون يوم القيامة ، و يروى عن النبي عَلَيْكُ أنه قال : تحشرون يوم القيامة عراة حفاة عزلا «كما بدأنا أو ل خلق نعيده وعداً علينا إنا كنّا فاعلين وقبل : معناه : تبعثون على مامتم عليه : المؤمن على إيمانه ، والكافر على كنّره عن ، ابن عبّاس وجابر .

وقال في قوله تعالى: «نشراً» بقراءة النون أي منتشرة في الأرض أو عيية للأرض، وبقراءة الباء أي مبشرة بالغيث، ورحته هي المطر «حتى إذا أقلت» أي جلت ؛ قيل : و رفعت «سحاباً ثقالاً» بالماء «سقناه لبلد ميست » أي إلى بلد ، ومون البلد : بعفي مزادعه و دروس مشاربه « فأنزلنا به » أي بالبلد أو بالسحاب « الماء فأخرجنا به » أي بهذا الماء أو بالبلد « كذلك نخرج الموتى » أي كما أخرجنا الثمرات كذلك نخرج الموتى بأن نحييها بعد موتها « لعلكم تذكرون » أي لكي تتذكروا و تتفكروا و تعتبروا بأن من قدر على إنشاء الأشجار و الثمار في البلد الدي لاماء فيه ولازرع بريح يرسلها فإنه يقدد على إحياء الأموات بأن يعيدها إلى ما كانت عليه ، و يخلق فيها الحياة و القددة .

وقال في قوله تعالى : ﴿ فَأَنَّى تَؤْفَكُونَ ۚ : فَكَيْفَ تُصْرِفُونَ عَنِ السَّحَيُّ .

و قال في قوله تعالى: « يوم يحسرهم »: أي يجمعهم من كل مكان إلى الموقف «كأن لم يلبثوا إلاساعة من النهاد» معناه أنهم استقلّوا أيام الدنيا ، فإن المكث في الدنيا قلّه وإن طال كان بمنزلة ساعة في جنب الآخرة ؛ وقيل: استقلّوا أيّام مقامهم في الدنيا لقلّه انتفاعهم بأعمارهم فيها فكأنهم لم يلبثوا إلّا ساعة لقلّة فائدتها ؛ وقيل: استقلّوا مدة لبثهم في القبور « يتعارفون بينهم "أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطاء والكفر قال الكلبي " : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم ثم " تنقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب ويتبر البعضهم من بعض « بعض الدي نعدهم "أي العقوبة في الدنيا ، قالوا : و منها وقعة بدر « أو نتوفينينك » أي أو نميتنك قبل أن ينزل ذلك بهم و ينزل ذلك بهم بعد موتك بدر « أو نتوفينينا . أي إلى حكمنا مصيرهم في الآخرة ، فلا يفوتوننا .

و قال في قوله تعالى : « و يقولون متى هذا الوعد » : أي البعث وقيام الساعة ، وقيل : المذاب .

و في قوله تعالى : « أحق هو» : أي ماجئت به من القر آن والشريعة أوما تعدنا من البعث والقيامة والعذاب ، قالوا ذلك على وجه الاستفهام أوالاستهزاء .

وفي قوله : ﴿ فَإِنَّى أَخَافَ \* أَي أَعَلَم . وفي قوله : ﴿ إِلَّا سَحَرٍ \* أَي لِيسَهَذَا القول

أ تمويها ظاهراً لاحقيقة له ، وفي قوله : « غاشية » أي عقوبة تنشاهم وتعملهم ، والبغتة : الفجأة ، قال ابنعبَّاس : تهجم الصيحة بالناس وهم فيأسواقهم و في قوله تعالى : « و إن تعجب ، ياغل من قول هؤلاء الكفّار في إنكارهم البعث مع إقرارهم بابتدا. الخلق فقد وضعت التعجُّب موضعه لأنَّ هذا قول عجب ﴿ فعجب قـولهم ﴾ أي فقولهم عجب < أَئذاكنَّا تراباً أئنَّا لفي خلق جديد · أيأنبعث ونعاد بعد ماصرنا تراباً ؛ هذا ثمَّا لا يمكن؛ و هذا منهم نهاية فيالأُعجوبة فإنَّ الماء إذا حصل في الرحم استحال علقة ثمَّ مضغة ثم لحماً ، وإدامات و دفن استحال تراباً ، فإذا جاز أن يتعلَّى الإنشاء بالاستحالة الأُولى فلمَ لايجوزتعلُّقه بالاستحالةالثانية ٢ وسمَّى الله الإعادة خلقاً جديداً ؛ واختلف المتكلَّمون فيمايصح عليه الإعادة فقال بعضهم :كل ما يكون مقدوراً للقديم سبحانه خاصة ويصح عليه البقاء تصح عليه الإعادة ، ولاتصح الإعادة على مايقدر على جنسه غيره تعالى(١)وهذا قول الجبائي ؟ وقال آخرون : كلُّ ما كان مقدوراً له وهو تمَّا يبقى تصحُّ عليه الإعادة وهو قول أبيهاشم ومن تابعه ، فعلى هذا تصحُّ إعادة أجزاء الحياة ؛ ثم اختلفوا فيما تجب إعادته من الحي فقال البلخي : يعاد جميع أجزا. الشخص ؛ وقال أبوهاشم: تعاد الأجزاء الَّـتي بها يتميَّز الحيُّ منغيره ويعاد التأليف، ثمُّ رجع و قال: تعاد الحياة مع البنية ؛ و قال القاضي أبوالحسن : تعاد البنية و ما عدا ذلك يجوز فيه التبدُّل ، وهذاهوالأصح . ﴿ أُ ولتك المنكرون للبعث ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبُّهُم الْمُحِدُوا قدرة الله على البعث • وأولئك الأغلال في أعناقهم • في الآخرة ؛ وقيل : أرادبه أغلال الكفر، وفي قوله تعالى : «لابيع فيه» يعني يوم القيامة ، والمراد بالبيع إعطاء البدل ليتخلُّص به من النار «ولاخلال» أي مصادقة ، و في قوله : « أتىأمرالله ، معناه : قربأمرالله بعقاب هؤلاء المشركين المقيمين على الكفر و التكذيب ، أوالمراد بأمرالله أحكامه وفرائضه أو هوالقيامة عن الجبائي و ابن عبّاس ، فيكون أني بمعنى يأتي « فلانستعجلوه » خطاب للمشركين المكذُّ بين بيومالقيامة وبعذابالله ، المستهزئين به وكانوا يستعجلونه ، و في قوله تعالى ؛ « هل ينظرون إلَّا أن تأتيهم الملائكة » أي لقبض أرواحهم « أويأتي أس

(١) لعل المراد بما يقدر على جنسه غيره تمالى الاعراض مطلقا ، فان العيد قادر على العركات و الإنمال و كذا على بعض الاعراض الاخر توليداً ، ولذا فرع على قول أبي هاشم صحة إعادة اجزاه الحياة كالهيئات والتأليفات فانها من الاعراض التي يقدر على جنسها البشر . منه عفى عنه .

ربَّك ، أي القيامة أوالعذاب ، و في قوله تعالى : « يصلاها ، أي يصير صلاها و يحترق بنارها ممذموماً ملوماً مدحوراً مبعداً من حقالته ، وفي قوله تعالى : حوقالوا أتذاكنا عظاماً ورفاتاً \* أي غباراً ، و قيل : تراباً \*قل ، يا على لهم : "كونوا حجارة أو حديداً " أي اجهدوا في أن لاتعادوا وكونوا إن استطعتم حجارة في القوَّة أرحديداً في الشدّة «أوخلقاً ثمّـا يكبر فيصدوركم، أي خلقاً هوأعظم من ذلك عندكم وأصعب فا نـّـكم لا تفوتون الله وسيحييكم بعدالموت و ينشركم ؛ وقيل : يعني بمايكبر فيصدوركم الموت أي لوكنتم الموت لأ حياكم الله ؛ وقيل : يعني به السماوات والأرض والجبال • فسينغضون إليك رؤسهم» أي يحر كونها تحريك المستهزي، المستخف المستبطى، لماتنذدهم به « و يقولون متى هو ، أي متى يكون البعث ؟ \* قل عسى أن يكون قريباً ، لأن ماهو آت قريب « يوم يدعوكم» أي من قبوركم إلى الموقف على أاسنة الملائكة و ذلك عندالنفخة الثانية فيقول : أيُّمها العظام النخرة و الجلود البالية عودي كما كنت • فتستجيبون ، مضطر ين ﴿ بحمده ، أي حامدين لله على نعمه وأنتم موحَّدون ؛ وقيل : أي تستجيبون معترفين بأنَّ الحمد لله على نعمه لاتنكرونه لأنَّ المعارف هناك ضروريَّة ؛ قالسعيدبن جبير: يخرجون من قبورهم يقولون: سبحانك وبحمدك، ولاينفعهم في ذلك اليوم لأ ألم حدواحين لم ينفعهم الحمد « وتظنُّون إن لبثتم إلَّا قليلاً ، أي تظنُّون أنَّكم لم تلبثوا في الدنيا إِلَّافِلِيلاً لسرعة انقلاب الدنيا إلى الأخرة ؛ وقال الحسن وقتادة : استقصروا مدّة لبثهم في الدنيا لما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة ؛ ومن المفسِّرين من يذهب إلى أنَّ هذه الآية خطاب للمؤمنين لأنهم الذين يستجيبون الله بحمده ويحمدونه على إحسانه إليهم ويستقلُّون مدَّة لبثهم فيالبرزخ لكونهم في قبورهم منعَّمين غيرمعذَّ بين وأيَّام السرور والرخاء قصار . وقال في قوله تعالى : «على وجوههم» . أي يسحبون على وجوههم إلى النارمبالغة في إهانتهم.

وروى أنس أن رجلاً قال: يانبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟
قال: إن الدي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرعلى أن يحشره على وجهه يوم القيامة «عمياً وبكماً وصماً » قيل: المعنى: عمياً عمّا بسر هم ، بكماً عن التكلم بما ينفعهم ، صماً عمّا يمتعهم عن ابن عبّاس ؛ وقيل: يحشرون على هذه الصفة ، قال مقاتل: ذلك

حين يقال لهم : «اخسؤا فيها ولاتكلّمون » وقيل : يحشرون كذلك ثم يجعلون يبصرون ويسمعون وينطقون عن الحسن « مأويهم » أي مستقر هم « جهنه كلّما خبت زدناهم سعيراً » أي كلّما سكن التهابها زدناهم اشتعالاً .

قوله تعالى: « قادرعلى أن يخلق مثلهم » قال : لأن القادرعلى الشي، قادر على أمثاله إذا كان له مثل أوأمثال في الجنس ، وإذا كان قادراً على خلق أمثالهم كان قادراً على خلق أمثاله إذا كان له مثل أوأمثال في الجنس ، وإذا كان قادراً على خلق أمثالهم على إعادتهم ، إذالا عادة أهون من الإنشاء في الشاهد ؛ وقيل: أراد : قادرعلى أن يعبس به عن ثانياً ، وأراد بمثلهم إيّاهم ، وذلك أن مثل الشيء مساوله في حالته فجازان يعبس به عن الشيء نفسه ، يقال : مثلك لا يفعل كذا بمعنى أنت لا تفعله ، ونحوه : ليس كمثله شيء .

أقول: قال الراذي في تفسيرهذه الآية: في قوله: «مثلهم» قولان الأول المعنى: قادرعلى أن يخلقهم ثانياً ، فعبر عن خلقهم ثانياً بلفظ المثل كما يقوله المتكلمون إن الإعادة مثل الابتداء ؛ والثاني أن المراد أنه قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحدونه ويقر ون بكمال حكمته وقدرته ، ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة ، فهو كقوله تعالى : ويأت بخلق جديد وقوله : «ويستبدل قوماً غيركم» قال الواحدي : والقول هو الأول لأنه أشبه بماقبله .

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله: « وجعل لهم أجلاً لاريب فيه » : أي وجعل لإعادتهم وقتاً لاشك فيه أنه كائن لامحالة ؛ وقيل : معناه : وضرب لهم مد قليتفكروا ويعلموا فيها أن من قدرعلى الابتداء قدرعلى الإعادة ، وقال في قوله تعالى : « وكذلك أعرناعليهم » : أي كماأمتناأصحاب الكهف وبعثناهم أطلعنا عليهم أهل المدينة « ليعلموا أن وعدالله » بالبعث والثواب والعقاب « حق وأن الساعة لاريب فيها » لأن من قدرأن ينيم جماعة تلك المديدة أحياءاً ثم يوقظهم قدر أيضاً على أن يميتهم ثم يحييهم بعد ذلك . وفي قوله تعالى : « ونر ثه مايقول » : أي ماعنده من المال والولد باهلاكنا إياه وإبطال ملكه « ويأتينا فرداً » أي يأتي في الآخرة وحيداً بلا مال ولا ولد ولاعدة ولاعد . وفي قوله : « ويقولون متى هذا الوعد » أي القيامة ، فقال سبحانه : ولاعدة ولا عدد . وفي قوله : « ويقولون متى هذا الوعد » أي القيامة ، فقال سبحانه ؛ لا يدفعون « لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون » أي لو علموا الوقت الذي لا يدفعون « لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون » أي لو علموا الوقت الذي لا يدفعون

فيه عذاب النار • عن وجوههم ولا عن ظهورهم ، يعني أنَّ النار تحيط بهم من جميع جوانبهم « ولاهم ينصرون » وجواب «لو» محذوف أي لعلموا صدق ما وعدوا به ولما استعجلوا ، وفي قوله : « فتبهتهم » أي فتحيّرهم فلا يقددون على دفعها ولا يؤخّرون إلى وقت آخر ذلايمهلون لتوبة أولمعذرة . وفيقوله : ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالنَّبِ ﴾ أي فيحال الخلوة والغيبة عن الناس ؛ وقيل : في سرائرهم من غيرديا. وفي قوله تعالى: "إِن كنتم في ريب، الريب: أقبح الشك، أي إِن كنتم في شك من النشور فإ نَّا خلقنا أصلكم وهو آدم من تراب ، فمن قدرعلي أن يصيّر التراب بشراً سويّاً حيّاً في الابتداء قدرأن يحيى العظام ويعيدالأ موات « ثم من نطفة » أي ثم خلقنانسله من نطفة « ثم من علقة ، وهي القطعة من الدم الجامد " ثم من مضغة ، أي شبه قطعة من اللَّحم بمضوغة «خَلَّقة وغير خَلَّقة » أي تامَّة الخلق وغير تامَّة ؛ وقيل: مصوَّرة وغير مصورَّرة ، وهوما كان سقطاً لاتخطيط فيه ولاتصوير • لنبيُّن لكم » أي لندلُّكم على مقدورنا بتصريفكم في ضروبالخلق ، أوعلى أن من قدرعلى الابتدا. قدرعلى الإعادة ﴿ونقر ۗ ، أينبقي ﴿ فِي الأَرْحَامِ مانشاء إلى وقت تمامه ؛ والأشد حال اجتماع العقل والقوة «ومنكم من يتوفّى » أي يقبض روحه قبل بلوغ الأشدُّ و منكم من يردُّ إلى أرذل العمر ، أي أسوء العمر وأخبثه عند أهله وهي حال الخرف ﴿ لكيلا يعلم من بعدعلم شيئاً ﴾ أي لكيلا يستغيد علماً وينسى ماكان بهعالماً .

ثم ذكر سبحانه دلالة أخرى على البعث فقال : «و ترى الأرض هامدة » يعني هالكة أو يابسة دارسة من أثر النبات " فا ذا أنزلنا عليها الماه " و هو المطر «اهتز "ت " أي تحر كت بالنبات ، والاهتزاز : شد ة الحركة في الجهات « وربت " أي زادت و أضعفت نباتها « و أنبتت » يعني الأرض « من كل زوج » أي من كل في من كل من كل دوج » أي من كل صنف « بهيج " أي مونق للعين حسن الصورة و اللون « ذلك بأن الله » أي ذلك الله ي من تصريف المخلق على هذه الأحوال و إخراج النبات بسبب أن الله « هو الحق " أي لتعلموا أن الله تحق له العبادة دون غيره ؛ وقيل : هوالدي يستحق صفات التعظيم " وأنه يحيى الموتى " لأن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة .

وفي قوله: «يفصل بينهم» أي يبين المحق من المبطل بما يضطر إلى العلم بسحة الصحيح فيبين وجه المحق ويسود وجه المبطل. وفي قوله: «في مرية منه» أي في شك من القر آن. وفي قوله: «عذاب يوم عقيم» قيل. إنه عذاب يوم بدر وسمّاة عقيماً لأنه لامثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه، أولاً نه لم يكن للكفّاد فيه خير فهو كالريح العقيم التي لا تأتي بخير؛ وقيل: المراد به يوم القيامة؛ والمعنى: حتى تأتيهم علامات الساعة أوعذاب يوم القيامة؛ وسمّاه عقيماً لأنه لاليلة له، وفي قوله تعالى: «إن هذا الساعة أوعذاب يوم القيامة؛ وسمّاه عقيماً لأنه لاليلة له، وفي قوله تعالى: «إن هذا الله أساطير الأولين» أي وما هذا إلا أكذب الاولين، فقد سطروا ما لاحقيقة له.

ثم احتج تعالى على هؤلاء المنكرين للبعث بأنه مع إقراركم أنه تعالى خالق السماوات والأرض ومافيهما وأن يبده ملكوت كل شي الايتجهمنكم إنكار البعث استبعاداً لهمع كونه أهون وأيسر مماذكر ، وفي قوله تعالى : « زين الهم أنمالهم أي أعمالهم المتي أمرناهم بها فهم يتحيرون بالذهاب عنها ، أوبأن خلقنا فيهم شهوة القبيح ليجتنبوا المشتهى فهم يعمهون عن هذا المعنى ؛أوحر مناهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم ، وزينت أعمالهم في أعينهم .

وفي قوله تعالى: « ومايشعرون أيّان يبعثون » أي متى يعشرون يوم القيامة ، 
«بل اد اله علمهم في الآخرة ، أي تتابع منهم العلم وتلاحق حتى كمل علمهم في الآخرة 
بما أخبروابه في الدنيا فهوعلى لفظ الماضي والمراد به الاستقبال ؛ وقيل : إن هذا على 
وجه الاستفهام فحذف الألف ، والمراد به النفي أي لم يبلغ علمهم بالآخرة ؛ وقيل : أي 
أدرك هذا العلم جميع العقلاه لونظروا وتفكّروا لأن العقل يقتضي أن الإهمال قبيح 
فلا بد من تكليف ، و التكليف يقتضى الجزاء ، وإذا لم يكن ذلك في الدنيا فلا بد 
من دارالجزاء ؛ وقيل : إن الآية إخبارعن ثلاث طوائف : طائفة أقر ت بالبعث ، وطائفة 
من دارالجزاء ؛ وقيل : إن الآية إخبارعن ثلاث طوائف : طائفة أقر ت بالبعث ، وطائفة 
شكّت فيه ، وطائفة نفته ، كماقال : « بلهم في أمر مريج » وقوله : «بل هم منها عمون 
أي عن معرفتها ، وهو جمع عمى وهو الأعمى القلب لتركه التدبّر والنظر ،

وفي قوله تعالى : ﴿ من كان يرجولقا الله ﴾ أي من كان بأمل لقاء ثواب الله ، أومن يخاف عقاب الله و فإن أجل الله لآت ، أي الوقت الدي وقيته الله للثواب والعقاب جاء

لا محالة ، و في قوله : " لهي الحيوان ، أي الحياة على الحقيقة لأنَّها الدائمة الباقية النَّتي لازوال لها ولاموت فيها ، وتقديره : لهي دار الحيوان أوذات الحيوان لأنَّه مصدر .

وفي قوله تعالى: « يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا » أي يعلمون منافع الدنيا ومضار ها ، وهم جهال بالآخرة ؛ وسئل أبوعبدالله عَلَيَكُم عن قوله : « يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا ، فقال : منه الزجروالنجوم « أولم يتفكّروا في أنفسهم » أي في حال الخلوة لأن في تلك الخال يتمكّن الإنسان من نفسه ويحضره ذهنه ، أوفي خلق الله أنفسهم ، والمعنى : أولم يتفكّروا فيعلموا «ماخلق الله السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق »أي لإقامة الحق ، ومعناه للدلالة على الصانع والتعريض للثواب « وأجل مسمّى» أي لوقت معلوم توقى فيه كل نفس ماكسبت .

وفي قوله تعالى: " ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض أي من القبر ؛ عن ابن عبّاس يأس الله عز وجل إسرافيل علي فينفخ في الصور بعد ما يصور الصور في القبور فيخرج الخلائق كلّهم من قبورهم " إذا أنتم تخرجون من الأرض أحياءاً؛ وقيل : إنه سبحانه جعل النفخة دعاءاً لأن إسرافيل يقول : أجيبوا داعي الله فيدعو بأم الله سبحانه ؛ وقيل : معناه : أخرجكم من قبوركم بعدان كنتم أمواتاً فيها ، فعبس عن ذلك بالدعاء ، إذهو بمنزلة كن فيكون في سرعة تأتى ذلك وامتناع التعذر.

وقال في قو المتعالى: « وهو أهون عليه "أقوال: أحدهاأن معناه: وهوهين عليه كقوله: الله أكبر أي كبير؛ الثاني أنه إنها قال: «أهون» لما تقر دفي العقول أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه، وهم كانوا مقر ين بالابتداء فكأنه قال لهم: كيف تقر ون بماهو أصعب عندكم وتنكرون ماهو أهون عندكم ؟ الثالث أن الهاء في «عليه» يعود إلى الخلق أي والإعادة على المخلوق أهون من النشأة الأولى لأنه إنه المناقل له في الإعادة: كن فيكون، وفي النشأة الأولى كان نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا، فهذا على المخلوق أصعب، والإنشاء يكون أهون عليه، ومثله يروى عن ابن عباس ؛ وأمنا مايروى عن مجاهد أنه قال: الإنشاء أهون عليه من الابتداء فقول مرغوب عنه لأنه تعالى لا يكون شيء أهون عليه من شيء أهون عليه من شيء .

أقول: وقال شارح المقاصد: فإن قيل: مامعنى كون الإعادة أهون على الله على الله على الله تعالى وقدرته قديمة لا تتفاوت المقدورات بالنسبة إليها ؛ قلنا: كون الفعل أهون تارة يكون من جهة الفاعل بزيادة شرائط الفاعلية ، و تارة من جهة القابل بزيادة استعداد القبول، وهذا هو المراد ههنا ، وأمّا من جهة قدرة الفاعل فالكلّ على السواء.

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « لا مرد له من الله »: أي لا يرد يوم القيامة أحد من الله "بومئذ بصد عون » أي يتفر قون فيه « فريق في الجنبة و فريق في السعير» وفي قوله: "إنها إن تك مثقال حبة من خردل » معناه أن فعلة الإنسان من خير أوشر إن كانت مقدار حبة خردل في الوزن « فتكن في صخرة » أي في حجرة عظيمة ، لأن الحبة فيها أخفى و أبعد من الاستخراج « يأت بها الله » أي يحضرها الله يوم القيامة ويجاذي عليها أي يأتي بجزاء ماوازنها من خير أو شر " و قيل : معناه : يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء ، كذلك قليل العمل من خير أدشر " يعلمه الله فيجاذي عليه . و روى العيباشي عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله على الله تعالى المول : اتسقوا المحقرات و روى العيباشي عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله على إن الله تعالى يقول : و روى العيباشي عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله على إن الله تعالى يقول : و روى العيباشي من خردل الآية « إن الله لطيف » باستخراجها « خبير » بمستقر "ها . وفي قوله تعالى : « ماخلقكم و لا بعثكم إلا كنفس واحدة » أي كخلق نفس واحدة و قوله تعالى : « ماخلقكم و لا بعثكم إلا كنفس واحدة » أي كخلق نفس واحدة و قوله تعالى : « ماخلة كم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة » أي كخلق نفس واحدة و بعث نفس واحدة و قادرته ، فا نه لا بشق عله ابتداء جمع الخلة و لا اعاد تبدر واحدة و بعث نفس واحدة و قادرته ، فا نه لا بشق عله ابتداء جمع الخلة و لا اعاد تبدر واحدة و بعث نفس واحدة و بعث نفس واحدة و بعث نفس واحدة و بعث نفس واحدة و المناه المناء و المناه و المناه و المناه و المناء و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناء و المناه و المناه

واحدة وبعث نفس واحدة في قدرته ، فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم ، قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا : إن الله خلقنا أطواراً : نطفة ، علقة مضغة ، لحماً ، فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة ؛ فنزلت الآية .

وفي قوله: « أعذا ضللنا في الأرض » : أي غبنا في الأرض فصرنا تراباً ، وكل شيء غلب عليه غيره حتى يغيب فيه فقد ضل ؛ وقيل : معنى ضللنا : هلكنا . وفي قوله تعالى : «والدنين سعوا في آياتنا معاجزين » أي و الدني عملوا بجهدهم وجد هم في إبطال حججنا مقد دين إعجاز ربهم و ظانين أنهم يفوتونه « أولئك لهم عذاب من رجز » أي سيتى والعذاب .

وفي قوله: «هل ندلُّكم على رجل » يعنون عِمَا عَيْنَا اللهُ ﴿ إِذَا مَزْ قَتْمَ كُلُّ مُزَّقَ »

أي فر قتم كل تقريق وقطعتم كل تقطيع ، و أكلتكم الأرض و السباع و الطيور . و البحديد : المستأنف المعاد وأفترى على الله كذبا اليه أي هل كذب على الله متعمداً وأم بهجنة المي جنون فهو يتكلم بما لايعلم ، ثم رد سبحانه عليهم قولهم فقال : بل ليس الأمر على ماقالوا «البدين لا يؤمنون بالآخرة » أي هؤلاء البدين لايسد قون بالبعث والجزاء في العذاب في الآخرة « و الضلال البعيد» من الحق في الدنيا . ثم وعظهم سبحانه ليعتبروا فقال : وأفلم يروا » أي أفلم ينظر هؤلاء الكفّاد وإلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض كيف أحاطت بهم فلا يقدرون على الخروج منها ؛ أو المعنى : أفلم يتفكّروا فيها فيستدلّو ابذلك على قدرة الله تعالى ، ثم ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم فقال : وإن نشأ نخسف بهم الأرض كما خسفنا بقارون وأو نسقط عليهم كسفاً » أي قطعة من السماء تغطّيهم وتهلكهم وإن في ذلك لا يق أي إن فيما يرون من السماء والأرض لدلالة على قدرة الله على البعث وعلى مايشاء من الخسف بهم « لكل عبد منيب أناب إلى الله ورجع إلى طاعته .

وفي قوله: «يفتح بيننا» أي يحكم بالحق . و في قوله: «ميعاد يوم » أي يوم القيامة ؛ وقيل: يوم وفاتهم . وفي قوله تعالى: « و آثارهم وقيل المعالكون له أثر ؛ أو أعمالهم المتي صادت سنة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة ؛ وقيل: أي نكتب خطأهم إلى المساجد . وفي قوله: «وإن كل لما إن نافية ، ولما المعنى إلا وفي قوله: « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ، أي جعل لكم من الشجر الرطب المطفى وللنار ناراً بحرقة ، يعنى بذلك المرخ والعفاد وهما شجر تان تتخذ الأعراب زنودها منهما ، فيسن سبحانه أن من قدد على أن يجعل في الشجر الدي هوفي غاية الرطوبة ناراً حامية مع مضادة النار للرطوبة على أن يجعل في الشجر الدي هوفي غاية الرطوبة ناراً حامية مع مضادة النار للرطوبة حتى إذا احتاج الإنسان حك بعضه ببعض في خرج منه النار و ينقدح قدر أيضاً على الإعادة ، و تقول العرب : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفاد (١).

وقال الكلبيّ: كلّ شجر تنقدح منه الناد إلّا العنّاب، وقال في سبب نزول الآيات: قيل: إنّ أُبيّ بن خلف أوالعاص بن وائل جاء بعظم بال متفتّت وقال: يا الآيات: قيل القاموس: استجد العرخ والطار؛ استكثر امن الناد، منه.

عَد أَتزعم أَنَّ اللهُ يبعث هذا ؟ فقال : نعم ، فنزلت . والمروي عن الصادق ﷺ أنَّـه كان أَ بي بنخلف .

وقال الراذي في تفسير هذه الآيات: ﴿ أُولَم يَرَالَا نِسَانَ أَنَّا خَلَقْنَادُ مِنْ نَطَفَةٌ ۗ وَهُو أُتُمُّ نعمه فا نُ سائر النعم بعد وجوده ، وقوله : •من نطفة إشاره إلى و جهالدلالة وذلك لأن خلقه لو كالنمن أشياء مختلفة الصور كان يمكن أن يقال: العظم خلق من جنس صلب واللُّحم من جنس رخو ، وكذلك الحال في كل عضو ، ولمَّـا كان خلقه من نطفة متشابهة الأجزا، وهومختلف الصوردل على الاختيار والقدرة ، وإلى هذاأشار بقوله تعالى : «يسقى بما واحد و وقوله : ففا ذاهو خصيم مين ، فيه لطيفة غريبة وهي أنَّه تعالى قال : اختلاف صور أعضائه مع تشابه أجزاه ماخلق منه آية ظاهرة ، و مع هذا فهنالك ما هو أظهر و هو نطقه و فهمه ، و ذلك لأنَّ النطقة جسم ، فهب أنَّ جاهلاً يقول : إنَّـه استحال و تكون جسماً آخر ، لكن القوَّة الناطفة و القوَّة الفاهمة من أين تفتضيها النطفة ؛ فا بداع النطق والغهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم ، وهو إلى إدراك القدرة والالحتيار منهأقرب، فقوله: "خصيم" أي ناطق، وإنَّما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنَّه أعلى أحوال الناطق فإنّ الناطق مع نفسه لايبيّن كلامه مثل مايبيّنه و هو يتكلّم مع غيره ، والمتكلم معغيره إذالم يكن خصيماً لايبين ولايجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه : و قوله : \* مبين " إشارة إلى قوَّ ة عقله و اختيار الإبانة ، فإنَّ العاقل عند الأبنهام أعلى درجة منه عند عدمه ، لأنَّ المبيِّن بان عنده الشيء ثمُّ أبانه ، فقوله تعالى : « من نطغة » إشارة إلى أدنى ماكان عليه ، وقوله : « خصيم مبين » إشارة إلى أعلى ما حصل عليه ، ثم ّ قوله تعالى : ﴿ وَ ضَرِّبِ لِنَا مِثْلاً وَنَسِّي خُلِّقَه ﴾ إشارة إلى بيان الحشر، و في هذه الآيات إلى آخرالسورة غرائب و عجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى ، فنقول :

المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة و اكتفى بالاستبعاد و ادّعى الضرورة و هم الأكثرون، و يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من الدّعى الضرورة و هم الأكثرون، و قالوا أعذا ضللنا في الأرض أتنّا لفي خلق جديد

أئذ امتنا وكنّا تراباً وعظاماً أئنّا لمدينون إلى غيرذلك فكذا ههنا قال: "من يحيى العظام وهي رميم " على طريق الاستبعاد ، فبدأ أو لا با بطال استبعادهم بقوله: " نسي خلقه " أي أنسى أنّا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الأجزاء ، ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الا قدام أعضاءاً مختلفة الصور والقوام ، و ما اكتفينا بذلك حتّى أودعناهم ماليس منقبيل هذه الأجرام ، وهوالنطق والعقل اللّذين بهما استحقّوا الإكرام ، فإن كانوا يقنعون بمجر د الاستبعاد فهلا يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ؟ ثم إن استبعادهم كان من جهة ما في المعاد من التفتّت والتفر ق حيث قالوا : من يحيى العظام وهي رميم ؟ اختاروا العظم للذكر لأنّه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ، و وصفوه بما يقو ي جانب الاستبعاد من البلى والتفتّت ، والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما في المعيد من العيام و بدأه الغريب . و منهم من ذكر شبهة و إن كان آخرها يعود إلى مجر د الاستبعاد وهي على وجهين :

أحدهما أنّه بعد العدم لم يبق شيء فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود ؟ وأجاب عن هذه الشبهة بقوله تعالى : «الذي أنشأها أولّ مر قه يعني كما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يكن شيئاً مذكوراً.

و تأنيهما أن من تفر ق أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار بعضه في أبدان السباع و بعضه في جدران الرباع كيف يجمع ، و أبعد من هذا هو أن إنسانا إذا أكل إنسانا وصار أجزاه المأكول في أجزاه الآكل فا ن أعيد فأجزاه المأكول إمّا أن تعاد إلى بدن المأكول أبدن الآكل فلا يبقى يبقى للمأكول أجزاه يخلق منها أعضاه ، و إمّا أن يعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاه ، فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة : «وهو بكل خلق عليم» و وجهه أن في الآكل أجزاه أصلية و أجزاه فضلية ، وفي المأكول كذلك ، فا ذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاه المأكول فضليا من أجزاه الأكل ، والأجزاه الأصلية للآكل هي مماكان له قبل الأكل ، والله بكل شي عليم يعلم الأصلي من الفضلي ، فيجمع الأجزاه الأصلية للآكل وينفخ فيها روحه ، و يجمع الأجزاه الأصلية للمأكول و

ينفخ فيها روحه ، و كذلك يجمع الأجزاء المتفرَّقة في البقاع المتبدَّدة في الأصقاع بحكمته الشاملة و قدرته الكاملة ؛ ثم إنَّه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدُّم من دفع استبعادهم و إبطال إنكارهم وعنادهم فقال : «الَّـذيجعل لكم منالشجر الأخضر ناراً» و وجهه هو أنَّ الإنسان مشتمل على جسم يحسُّ به و حياة سارية فيه و هو الحرارة جارية فيه فان استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فإنّ النار في الشجر الأخضر الدِّني يقطر منه الماء أعجب وأغرب ، وأنتم تحضرون حيث منه توقدون ؛ وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السماوات و الأرض أكبر من خلق أنفسكم فلاتستبعدوه، فإن الله خلق السماوات والأرض ، فبان لطف قوله تعالى : • المني جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون، وقوله : ﴿ أُولِيسِ السَّدي خلق السموات والأرض بقادر علىأن يخلق مثلهم ، و قد ذكر النار فيالشجر على ذكر الخلق الأكبر ، لأنَّ استبعادهم كان بالصريح واقعاً على الإحياء حيث قالوا : من يحيي العظام ؛ ولم يقولوا : من يجمعها ويؤلَّفها ؟ والنارفي الشجر مناسب الحياة ، وقوله : «الخلَّاق» إشارة إلى أنَّـه في القدرة كامل ، وقوله : ﴿ العليم ﴾ إشارة إلى أنَّه بعلمه شامل ، ثمَّ أكَّد بيانه بقوله : « إنَّما أمر وإذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، هذا إظهار فساد تمثيلهم و تشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا لله مثلاً وقالوا: لايقدر أحد علىمثل هذا قياساً للغائب على الشاهد، فقال في الشاهد الخلق يكون بالآلات البدنيَّـة والانتقالات المكانيَّـة فلاتقـع إِلَّا فِيالاً زَمِنة الممتدَّة والله يخلق بكن فيكون انتهى.

و قال الطبرسي وحدالله في قوله تعالى: « وأنتم داخرون » : أي صاغرون أشد السغاد ، ثم ذكر إن بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال : «فإ نسماهي» أي إسما قصة البعث « زجرة واحدة » أي صيحة واحدة من إسرافيل يعني نفخة البعث ؛ والزجرة : السرفة عن الشيء بالمخافة ، فكأنهم زجروا عن الحال التي هم فيها إلى المحشر « فإ ذاهم ينظرون » إلى البعث الدي كذ بوا به ؛ وقيل : فإ ذاهم أحياء ينتظرون ماينزل بهم من العذاب « وقالوا» أي ويتولون معترفين بالمعصيان : «ياويلنا» من العذاب ، وهو كلمة يقولها القائل عند الوقوع في الهلكة «هذا يوم الدين» أي يوم الحساب أديوم الجزاء « هذا يوم القائل عند الوقوع في الهلكة «هذا يوم الدين» أي يوم الحساب أديوم الجزاء « هذا يوم

الفصل بين الخلائق ، والحكم وتمييز الحق من الباطل ، وهذا كلام بعضهم لبعض ؛ و قيل : بل هو كلام الملائكة ، و في قوله تعالى : « خاشعة » أي غبرا، دارسة متهشمة أي كان حالها حال الخاضع المتواضع ؛ وقيل : ميتة يا بسة لانبات فيها . وفي قوله : «ولئن رجعت إلى ربي » : أي لست على يقين من البعث فا إن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي «إن لي عنده الحالة «الحسنى» أو المنزلة الحسنى وهي الجنبة سيعطيني في الآخرة مثل ما أعطاني في الدنيا . وفي قوله تعالى : «إن الدنين يمادون » : أي يدخلهم المرية والشك «في الساعة » فيخاصمون في مجيئها على وجه الإنكار لها .

وفي قوله : \* نموت و نحيا » : قال فيه أقوال : أحدها أنّ تقديره : نحيا ونموت فقدّ وأخدّ . والثاني : أنّ معناه نموت وتحيا أولادنا . والثالث : يموت بعضنا ويحيا بعضنا .

أقول: وقال البيضاوي : أي نكون أمواتاً نطفاً وماقبلها و نحيابعد ذلك ؛ ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان.

وقال الطبرسي وحده الله في قوله تعالى: " إَ أَنقالُوا التوا بآباتنا»: و إنّما لم يجبهم الله تعالى إلى ذلك لا نهم قالُوا ذلك متعنّتين مقترحين لاطالبين الرشد. وفي قوله: وإذا حشر الناس »: أي إذا قامت القيامة صارت آلهتهم النّي عبدوها أعداءاً لهم و كانوا بعبادتهم كافرين يعني أنّ الأونان ينطقهم الله حتى يجحدوا أن يكونوا دعوا إلى عبادتها و يكفروا بعبادة الكفّاد لهم. وفي قوله: «وقد خلت القرون من قبلي »: أي مضت الأم و ما توا قبلي فما أخرجوا ولا أعيدوا؛ وقيل: معناه: خلت القرون على هذا المذهب ينكرون البعث «وهما يستغيثان الله » أي يستصر خان الله و يطلبان منه الغوث ليلطف له بما يؤمن عنده، ويقولان له: ويلك آمن بالقيامة وبما يقوله على المنافوث ليلطف الله » بالبعث والنشور والثواب والعقاب «حق فيقول» في جوابهما «ماهذا» القرآن وما تدعونني إليه « إلّا أساطير إلا و لين أولئك الذين حق عليهم القول » أي كلمة العذاب «فياً مم» أي مع أمم مضوا على مثل حالهم واعتقادهم «ولكل» من المؤمنين والكافرين

«درجان ممّا عملوا» أي على مراتبهم و مقادير أعمالهم، فدرجان الأبرار في علميّين، و درجان الفجّاردركان في سجّين؛ و قيل: معناه: لكلّ مطيع درجان ثواب و إن تفاضلوا في مقاديرها.

وفي قوله: « ولا تستعجل لهم »: أي العذاب لأنه كائن واقع بهم عن قريب «كأنهم يوم يرون ما يوعدون » أي من العذاب في الآخرة « لم يلبثوا ، في الدنيا « إلّا ساعة من نهاد » أي إذا عاينوا العذاب صاد طول لبثهم في الدنيا و البرزخ كأنّه ساعة من النهاد ، لأنّ ما مضى كأن لم يكن وإن كان طويلاً.

وفي قوله: « ذلك » أي ذلك الرد الذي يقولون «رجع بعيد» أي رد بعيد عن الأوهام ، وإعادة بعيدة عن الكون ، والمعنى : أنه لايكون ذلك لا نه غير بمكن . ثم قال سبحانه : « قدعلمناما تنقس الأرض منهم » أي ما تأكل الأرض من لحومهم ودما عمم، وتبليه من عظامهم فلا يتعذ وعلنا رد هم « و عندنا كتاب حفيظ » أي حافظ لعد تهم وأسمائهم وهواللوح المحفوظ لا يشذ عنه شي ، وقيل : « حفيظ » أي محفوظ عن البلي والمدروس وهو كتاب الحفظة الذين يكتبون أعمالهم « بل كذ بوا بالحق للها جائهم والمحق هوالقر آن ؛ وقيل : هوالرسول « فهم في أمر مريج » أي مختلط ، فمر ق قالوا : مجنون ، وتارة قالوا : ساحر ، وتارة قالوا : شاعر ، فتحيسروا في أمره لجهلهم بحاله . قوله : « من كل ذوج بهيج » أي من كل صنف حسن المنظر . وقوله : « وحب الحصيد» أي حب البر والشعيروكل ما يحصد « والنخل باسقات » أي طويلات عاليات « لها طلع نفيد » أي نفد بعضه على بعض . وفي قوله : « أفعيينا بالخلق الأول » أي أفعجزنا حين خلقناهم أو لا ولم يكونوا شيئا ، فكيف نعجز عن بعثهم و إعادتهم ؟ « بل هم في لبس من خلق جديد » أي بل هم في ضلال وشك من إعادة النخلق جديداً .

وقال البيضاوي في قوله تعالى : « والذاريات ذرواً » : يعني الرياح تذر والتراب أوغيره ، أوالنساء الولودات فا نهن يذرين الأولاد ، أوالأسباب السي تذري الخلائق من الملاكة وغيرهم « فالحاملات وقراً » فالسحب الحاملة للأمطار ، أوالرياح الحاملة

للسحاب، أوالنساء الحوامل و أسباب ذلك ﴿ فالجاريات يسراً ﴾ فالسفن الجارية في البحرسهلاً، أوالرياحالجارية في مهابُّها ، أوالكواكب النِّي تبحري فيمنازلها ، ويسراً صفة مصدر محذوف أي جرياً ذا يسر \* فالمقسمات أمراً " فالملائكة السَّى تقسم الأمور من الأمطاروالأرزاق وغيرها ، أوما يعمهم وغيرهامن أسباب القسمة ، أوالرياح تقسم الأمطار بتصريف السحاب « إنَّما توعدون لصادق وإنَّ الدين لواقع ، جواب للقسم كأنَّه استدلُّ باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث الموعود ، وحما موصولة أرمصدرية ؛ والدين : الجزاء ؛ والواقع : الحاصل. « والسماه ذات الحبك » ذات الطرائق ، والمراد إمَّاالطرائق المحسوسة الَّتيهي مسير الكواكب، أوالمعقولة الَّتي يسلكها النظَّادويتوصَّل بهاإلى المعارف أوالنجوم، فإنَّ لهاطرائق ، أوأنها تزينها كمايزين الموشي طرائق الوشي ، « إنكم لفي قول مختلف » في الرسول وهوقولهم تارة : إنَّه شاعر ، وتارة إنَّه ساحر ، وتارة إنَّه مجنون ؛ أوفي القرآن ؛ أوالقيامة ؛ أوأمرالديانة « يؤفك عنهمن أفك » يصرف عن الرسول أوالإيمان أوالقرآن من صرف إذ لا صرف أشد منه ، فكأنه لاصرف بالنسبة إليه ، أويصرف من صرف في علم الله وقضائه ؛ ويجوز أن يكون الضمير للقول على معنى يصدر إفك من أفك عن القول المختلف وبسببه " قتل الخر اصون " الكذ ابون من أصحاب القول المختلف وأصله الدعاء بالقتل أجري مجري اللَّعن "اللَّذين هم في غمرة " في جهل يغمرهم "ساهون" غافلون عمَّا أمروا به « يستلون أيَّان يوم الدين» أي فيقولون : متى يوم الجزاء؛ أي وقوعه « يوم هم على النار يفتنون » يحرقون « فإنَّ للَّذين ظلموا ذنوباً » أي للَّذين ظلموا رسولالله عَلَيْمُ الله بالتكذيب نصيباً من العذاب « مثل ذنوب أصحابهم » مثل نصيب نظراتهم من الأمم السابقة ، وهوما خوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء ، فإن الذنوب هوالدلوالعظيم المملوء «فلايستعجلون»جواب لقولهم : «متى هذاالوعد إن كنتم صادقين» « فويل للَّذينَ كفروا من يومهم الَّـذي يوعدون » أي من القيامة أو يوم بدر .

وقال في قوله تعالى : • والطور » : يريد طورسينين ، أوماطار من أوج الإيجاد إلى حضيض المواد ، أومن عالم الغيب إلى عالم الشهادة • وكتاب مسطور ، مكتوب

والمراد به القرآن، أوماكتبه الله تعالى في اللّوح المحفوظ، أو ألواح موسى عَلَيْكُمْ، أو في قلوب أوليا له من المعارف والحكم، أوماتكتبه الحفظة « في رق منشور » الرق " الجلد الدّي يكتب فيه ، استعير لماكتب فيه الكتباب « والبيت المعمور » يعني الكعبة ، وعمارتها بالحجيّاج والمجاورين؛ أو الضراح وهو في السماء الرابعة ، وعمرانه بكثرة غاشيته من الملاتكة ؛ أوقلب المؤمن ، وعمارته بالمعرفة والإخلاص « والسقف المرفوع » يعني السماء « والبحر المسجور » أي المملوء وهو المحيط أو الموقد ، روي أن " الله تعالى يجعل يوم القيامة البحاد ناداً يسجر بهاجهنّم ، أو المختلط « إن عذاب ربّك لواقع » لنازل « ماله من دافع » يدفعه ، و وجه دلالة هذه الأ مور المقسم بها على ذلك أنّها أمور تدل على مرداً » أي تضطرب ، والمور تردّد في المجيء والذهاب ؛ وقيل : تحرّ في تموّج « تسير موراً » أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباءاً « فويل يومئذ للمكذّ بين » أي الجبال سيراً » أي تسير عن وجه الأرض فتصير هباءاً « فويل يومئذ للمكذّ بين » أي وفي قول « : ثم يجزاه الجزاء الأوفى » : أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفر ، فنصب بنزع المخافن ؛ وجوز أن يكون مصدراً وأن يكون الهاء للجزاء المدلول عليه بيجزى والجزاء بدله .

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « وماأمرنا إلّا واحدة »: أي وماأمرنا بمجي، الساعة في السرعة إلّا كطرف البصر ، والمعنى: إذا أردنا قيام الساعة أعدنا الخلق وجميع الحيوانات في قدر لمح البصر في السرعة ؛ وقيل : معناه : وماأمرنا إذا أردنا أن نكو ن شيئاً إلّا مر ة واحدة لم نحتج فيه إلى نانية ، إنّما نقول له : كن فيكون «كلمح البصر» في سرعته من غير إبطاء ولاتأخير .

وفي قوله تعالى : « سنفرغ لكم أيّه الثقلان » : أي سنقصد لحسابكم أيّها الجنّ و الا نس عن الزجّاج ، قال : والفراغ في اللّغة على ضربين : أحدهما القصد للشيء ، والآخر للفراغ من شغل ، والله لا يشغله شأن عن شأن ؛ وقيل : معناه : سنعمل عمل من يفرغ للعملفيجوده من غيرتضجيع فيه ؛ وقيل : سنفرغ لكم من الوعيد بتقضي أيَّامكم المتوعَّد فيها > فشبَّه ذلك بمن فرغ من شيء وأخذ في آخر .

وقال البيضاوي: ﴿ إلى ميقات يوم معلوم ﴾ أي إلى ماوقت به الدنيا وحدّ من يوم معيّن عندالله معلوم له ، وفي قوله : ﴿ قوماً غضب الله عليهم ﴾ : يعني عامّة الكفّاد أواليهود ﴿ قد يئسوا من الآخرة ﴾ لكفرهم بها أولعلمهم بأنّه لاحظ لهم فيها لعنادهم الرسول المنعوت في التوراة المؤيّد بالآيات ﴿ كما بئس الكفّاد من أصحاب القبور ﴾ أن يبعثوا ، أوينالهم خيرمنهم ؛ وعلى الأو لوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الكفر آيسهم .

وقال الطبرسيُّ رحمه الله : أي كما يئس الكفّار الّذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم في الآخرة حظٌ ؛ وقيل : يريد بالكفّار ههنا الّذين يدفنون الموتى أي كمايئس الّذين دفنوا الموتى منهم .

وقال في قوله: « لا أقسم بيوم القيمة » : قيل : إن «لا الدة ومعناه أقسم ؛ و قيل : إن «لا الدقة ومعناه أقسم ؛ و قيل : إن «لا الدقة على الدّنين أنكروا البغث والنشود فكأ نّه قال : لا كما تظنّون ، ثم ابتدأ القسم ؛ وقيل : أي لا أقسم بيوم القيامة لظهورها بالدلائل العقليّة و السمعيّة ، أولا أقسم بها فا نّكم لاتقرّون بها .

وقال البيضاوي : إدخال لا النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم ، ولا أقسم بالنفس اللو المة أي بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقسر في التقوى يوم القيامة على تقصيرهن ؛ أوالتي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة ، أوالنفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة ؛ أوبالجنس ، لما روي أنه عَلَيْ الله قال : ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسهايوم القيامة إن عملت خيراً كيف لمأزد ، وإن عملت شراً قالت : ليتني كنت قصرت ؛ أونفس آدم فا تنها لم تزل تتلوم على ماخرجت به من الجنة و أيحسب الإنسان ، يعني الجنس ، وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسب ، أوالدني نزل فيه وهوعدي بن ربيعة ، سأل رسول الله عَلَيْ الله الله عن أمر القيامة فأخبره به ، فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أحية قال أويجمع الله هذه العظام ! و أن لن نجمع عظامه ، فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصد قك أويجمع الله هذه العظام ! و أن لن نجمع عظامه »

بعد تفرّقها «بلى » نجمعها «قادرين على أن نسوّي بنانه » نجمع سلامياته و نضمّ بعد تفرّقها «بلى » نجمع المياته و نضمّ بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها و لطافتها فكيف بكبار العظام ، أو على أن نسوّي بنانه الذي هو أطرافه فكيف بغيرها «بل يريد الإنسان ليفجر أمامه اليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان « يسأل أيّان يوم القيمة » متى يكون ؟ استبعاداً و استهزاءاً.

وَفِي قوله تعالى : ﴿ أَن يَتَرَكُ سَدَى ۗ ؛ أَي مَهِمَلا ۖ لا يَكُلُّفُ وَلا يَجَازَى ، وفي قوله : « كان شر" ه » : أي شدائده « مستطيراً » فاشياً منتشراً غاية الانتشار ، من استطار الحريق والفجر · وفي قوله تعالى : «والمرسلات عرفاً » قال : أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن ّ الله بأوامر، متتابعة ، فعصفن عصف الرياح في امتثال أمره ، ونشرن الشرائع في الأرض. أونشرن النفوس الموتى بالجهل بماا ُوحين من العلم ففر ّ قن بين الحقّ والباطل ، فألقين إلى الأنبياء ذكراً عنداً للمحقين وننداً للمبطلين ؛ أوبآيات القرآن المرسلة بكلُّ عرف إلى عَلَى عَلِيهُ أَنْهُ ، فعصفن سائر الكتب والاد يان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والمحكم في الشرق والغرب، وفر قن بين الحق والباطل فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين ، أو بالنفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن ماسوى الحقّ ونشرن أثر ذلك فيجيع الأجزاء ففر َّقن بين الحقُّ بذاته والباطل بنفسه ، فيرون كلُّ شيء ها لكاً إلَّاوجه فألقين ذكراً بحيث لابكون في القلوب والألسنة إلَّا ذكرالله ؛ أوبرياح عذاب أرسلن فعصفن، ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففر قن ، فألقين ذكراً أي تسبّبن له فا ن الماقل إذا شاهدهبوبها وآثارها ذكرالله تعالى ويذكركمال قدرته ، وعرفاً إمَّا نقيض النكر وانتصابه على العلَّة أي أرسلن للإحصان والمعروف ، أو بمعنى المتتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال، ﴿ عَذِراً أُونِدْراً ﴾ مصدران لعذر إذا محا الإساءة ، وأنذر : إذا خوُّف؛ أوجعان لعذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار ، أوبمعنى العاذر والمنذر ، ونصبهما على الأو لين بالعلية أي عنر أللمحقين وننر أللمبطلين ، أو البدلية من ذكراً على أن المراد به الوحي، أومايعم التوحيد والشرك والإيمان والكفر ؛ وعلى الثالث بالحالية « إنَّ ماتوعدون لواقع » جواب القسم ، ومعناه : إنَّ الَّـذي توعدونه من مجي. القيامة كائن لامحالة . و في قوله تعالى: "عم يتسائلون: " أصله عما فحذف الألف ، و معنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه ، كأنه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه ، و الضمير لأهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ، أو يسألون الرسول عَلَيْاتُهُ و المؤمنين عنه استهزاءاً "عن النبأ العظيم " بيان للشأن المفخم أو صلة يتساءلون ، و عم متعلق بمضمر مفسر به " الذي هم فيه مختلفون " بجزم النفي والشك فيه ، أو بالإقراد و الإنكاد "كلاسيعلمون" ددع عن التساؤل و وعيد عليه " ثم كلاسيعلمون " تكرير للمبالغة ، و " ثم " للا شعاد بأن الوعيد الثاني أشد" وقيل : الأول عند النزع والثاني في القيامة ، أو الأول للبعث و الثاني للجزاء .

وفي قوله تعالى : «والنازعات غرقاً » : هذه صفات ملائكة الموتفا تنهم ينزعون أرواح الكفّار من أبدانهم غرقاً أي إغراقاً في النزع ، فإنّهم ينزعونها من أقاص الأبدان أو نفوساً غرقة في الأجساد ، و ينشطون أي يخرجون أرواح المؤمنين برفق من نشط الدلومن البئر : إذا أخرجها ، ويسبحون في إخراجها سبح الغو اس الدي يخرج الشي. من أعماق البحر ، فيسبقون بأرواح الكفّاد إلى الناد ، و بأدواح المؤمنين إلى الجنّة ، فيدبّرون أمرعقابها و ثوابها بأن يهيّنؤوها لإدراك ما أعدُّلها من الآلام واللّذّات؛ أوالاً وليان لهم والباقيات لطوائف من الملاءكة يسبحون في مضيَّما أي يسرعون فيه فيسبقون إلى ما أمروا به فيدبّرون أمره ؛ أو صفات النجوم فا نّمها تنزع من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع بأن تقطع الفلك حتى تنحط في أقصى المغرب ، وتنشط من برج إلى برج أي تخرج ، من نشط الثور : إذا خرج من بلد إلى بلد ، ويسبحون في الفلك فيسبق بعضها فيالسيرلكونه أسرعحركة فتدبسرأمرأ نيط بهاكاختلاف الفصول وتقديرالأ زمنة وظهور مواقيت العبادات ، ولمّا كانت حركتهامن المشرق إلى المغرب قسريّة وحركاتها من برج إلى برج ملائمة سمَّى الأولى نزعاً و الثانية نشطاً ؛ أو صفات النغوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس فتنشط إلى عالم الملكوت. وتسبح فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقو تها من المدبرات، أوحال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط إلى عالم القدس فتسبح

في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات ، أوصفات أنفس الغزاة أو أيديهم تنزع النسيُّ بإغراق السهام ، و ينشطون بالسهم للرمي ، ويسبحون في البرُّ والبحر فيسبقون إلى حرب العدو " فيدبرون أمرها ، أو صفات خيلهم فإنها تنزع في أعنَّتها نزعاً تغرق فيه الأعنَّة لطول أعناقها و تخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر ، و تسبح في جريها فنسبق إلى العدر " فتدبُّر أمر الظفر ، أقسم الله بهاعلى قيام الساعة ، و إنَّما حذف لدلالة ما بعده عليه ﴿ يوم ترجف الراجفة › و هو منصوب به ، و المراد بالراجفة الأجرام الساكنة الَّـني تشتدُّ حركتها حينتُذ كالأرض و الجبال، لقوله: « يوم ترجف الأرض و الجبال » أو الواقعة الَّـتي ترجف الأجرام عندها و هي النفخة الأُولى « تتبعها الرادفة ، التابعة و هي السماء والكواكب تنشق و تنتش ، أوالنفخة الثانية ، والجملة في موقع الحال « قلوب يومئذواجفة » شديدة الاضطراب من الوجيف وهي صفة لقلوب ، والخبر: ﴿أَبِصارها خاشعة ، أي أبصار أصحابها ذللية من الخوف ، ولذلك أَضَافِهَا إِلَى القَلُوبِ \* يَقُولُونَ أَتُنَّا لمُردُودُونَ فِي الْحَافَرَةِ \* فِي الْحَالَةُ الأُولَي يَعْنُونَ الحياة بعدالموت ، من قولهم : رجع فلان في حافرته أي طريقه الَّتي جاء فيها فحفرها أي أُثَّر فيها بمشيه على النسبة كقوله : عيشة راضية ﴿ أَنذا كُنَّا عظاماً ناخرة > أي بالية أَو نخرة و هي أبلغ \* قالوا تلك إذاً كرَّة خاسرة، ذات خسران أو خاسر أصحابها ، والمعنى أنَّها إن صحت فنحن إذاً خاسرون لتكذيبنا بها و هو استهزا. منهم « فإنَّما هي زجرة واحدة ، متعلَّق بمحذوف أي لا يستصعبوها فما هي إلَّا صيحة واحدة يعني النفخة الثانية \* فإ ذاهم بالساهرة \* فإ ذاهم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتاً في بطنها ، والساهرة الأرض البيضاء المستوية ؛ وقيل : اسم جهنتم .

و في قوله تعالى : " يوم تبلى السرائر » : أي تتعرّف و تميّن بين ماطاب من الضمائر و ما خفي من الأعمال وماخبث منها " فماله " للإ نسان " منقو " " " من منعة في نفسه يمتنع بها ولاناصر " يمنعه .

دفي قوله تعالى : • فما يكذّبك » أي فأيّ شي و يكذّبك يا على ؟ دلالة أونطقاً «بعد بالدين» بالبحزاء بعدظهورهذه الدلائل ؛ وقيل : «ما» بمعنى «من» وقيل : الخطاب للإنسان على الالتفات ، و المعنى : فما الّبذي يحملك على هذا التكذيب ؟ • أليس الله يعملك على هذا التكذيب ؟ • أليس الله الله يعملك على هذا التكذيب ؟ • أليس الله على التكذيب ؟ • أليس الله على الله على التكذيب ؟ • أليس الله على التكذيب كليس التكذيب ؟ • أليس الله على التكذيب كليس التكذيب

بأحكم الحاكين ، تحقيق لما سبق ، والمعنى : أليس الدي فعل ذلك من الخلق والرد بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً ؟ ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء ؛ وقال : الرجعى مصدر كالبشرى .

وفي قوله تعالى : « أفلا يعلم إذا بعش ا أي بعث «مافي القبور» من الموتى «وحسل» جمع محسلا في الصحف ، أومينز « ما في الصدور» من خير أو شر ، و تخصيصه لأنه الأصل «إن ربهم بهم بهم يومئذ » يوم القيامة «لخبير» عالم بما أعلنو اوما أسر وا فيجازيهم . وفي قوله تعالى : « أرأيت » : استفهام معناه التعجيب «الدي يكذب بالدين» بالجزاء أوالا سلام .

١- لى: الهمداني ، عن علي : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بحيل ، عن الصادق جعفر بن على الله قال : إذا أراد الله عز و جل أن يبعث الخلق أمطر السماء أربعين صباحاً (١) فاجتمعت الأوصال ونبتت اللهوم . «ص ١٠٧»

ين : ابن أبي عمير مثله .

٢ ـ ما : المفيد ، عن عبدالله بن أبي شيخ إجازة عن على بن أحد الحكمي ، عن عبدالرحن بن عبدالله البصري ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن على بن إسحاق بن بشاد ، (٢) عن سعيد بن مينا ، عن غير واحد من أصحابه أن نفراً من قريش اعترضوا الرسول عَيْنَا أَلَهُ منهم : عتبة بن دبيعة ، وا مية بن خلف ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن سعيد فقالوا : يا على هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر ، فا ن يكن الذي نحن عليه الحق فقد أخذت بحظك منه ، وإن يكن الدي أنت عليه الحق فقد أخذنا بحظ منه ، فا نزل الله ببارك و تعالى : " قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما

<sup>(</sup>١) في المصدر : أمطر السماء على الادش أربين صباحاً . م

<sup>(</sup>۲) الصحيح: معمدبن اسعاق بن يساركما فى الامالى المطبوع، ترجمه ابن حجرفى التقريب قال : محمدبن إسحاق بن يساو أبوبكر المطلبى مولاهم المدنى ، نزيل العراق إمام المغاذى صدوق يدلس ، ورمى بالتشيع والقدر ، من صفار الخامسة ، مات سنة ، و ، و يقال بعدها . انتهى . و عده الشيخ الطوسى فى رجاله من أصحاب المادق عليه السلام وقال ، ووى عنهما أى عنه وعن أبيه أي يجفر الباقر عليهما السلام ومات سنة ١٥١ .

تعبدون ولاأنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة ، ثم مشى أبي بن خلف بعظم رميم ففته في يده ثم نفخه و قال: أتزعم أن ربك يحيي هذا بعد ماترى ؟! فأنزل الله تعالى «وضرب لنامثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الدي أنشأها أول مر قوهو بكل خلق عليم إلى آخر السورة .

٣\_ فس : أبي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في خبر طويل يذكر فيه قصّة بخت نصّر أنَّه لمَّنا قتل ماقتلمن بني إسرائيل خرج إرميا على حار و معه تين قد تزوّده و شيء من عصير، فنظر إلى سباع البر وسباع البحر وسباع الجو ّ تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم ّقال: أنَّى يحيى الله هؤلاء وقد أكلتهم السباع ؟(١) فأماته الله مكانه وهوقول الله تبادك و تعالى : «أو كالدي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنسى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائةعام ثم ُّ بعثه ، أيأحياه ، فلمَّا رحم الله بني إسرائيل و أهلك بخت نصَّر رد بني إسرائيل إلى الدنيا، وكان عزير ألا سلّط الله بخت نصر على بني إسرائيل مرب ودخل في عين وغاب فيها و بقي إرميا ميَّمَا مائةسنة ثمَّ أحياه الله ، فأوَّل ما أحيا منه عينيه (٢) في مثل غرقي، البيض فنظر ، فأوحى الله تعالى إليه : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوماً ، ثمَّ نظر إلى الشمس قد ارتفعت فقال: أو بعض يوم ، فقال الله تبارك وتعالى : \* بل لبثت ماتةعام فانظر إلى طعامك وشر ابك لم يتسنَّه "أي لم يتغيَّر «وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم "نكسوهالحماً و فجعل ينظر إلى العظام البالية المنفطرة تجتمع إليه، وإلى اللَّحم الَّـذي قدأكلته السباع يتألُّف إلى العظام منهمنا و همناويلتزق بهاحتمى قام وقام حاره فقال : «أعلم أن الله على كل شي قدير » . «ص٨٠» بيان : الغرقي، كزبرج : القشرة الملتزقة ببياض البيض ، أو البياض الدني يؤكل . وقال الطبرسيّ رحمه الله : ﴿ أَوَكَالُّمْذِي مَرٌّ ﴾ أي أوهل رأيت كالُّمْذيمرُّ على قرية ؛ وهو عزير ، عن قتادة وعكرمة والسدّي وهوالمروي عن أبي عبدالله عَلَيْكُ ؛ وقيل : هوإرميا عن وهب وهوالمروي عن أبي جعفر عَليَّ الله ؛ وقيل : هوالخضر عن ابن إسحاق ، والقرية الَّـتي مرَّ عليها هي بيت المقدس لمَّـا خربه بخت نصَّر ؛ و قيل : هي الأرض المقدَّسة ؛ (١) في المصدر : قال : إني يعني هذه الله بعد موتها وقداً كلتهم (٨ ، م (٧) في المصدر : عيناه .

وقيل : هي القرية النَّتي خرج منها الألوف حذر الموت وهي خاوية على عروشها، أي خالية ؛ وقيل : خراب ؛ وقيل : ساقطة على أبنيتها وسقوفها كأنَّ السقوف سقطت ووقع البنيان عليها « قال أنَّى يحيى هذه الله بعدموتها اأي كيف يعمر الله هذه القرية بعدخرابها ؟ وقيل : كيف يحيي الله أهلها بعد ماماتوا ؛ ولم يقل ذلك إنكاراً ولا تعجَّباً ولاارتياباً ولكنَّه أحبَّ أن يريه الله إحياه هامشاهدة (١) « فأماته الله مائة عام ثمَّ بعثه " أي أحياه «قال كملبثت في التفسير أنَّه سمع نداء آمن السماء : كم لبثت ؟ يعني في مبيتك ومنامك ؛ وقيل : إنَّ القائل نبيٌّ ؛ وقيل : ملك ؛ وقيل : بعض المعمِّرين عمَّن شاهده عند موته وإحيائه ، «قال لبنت يوماً أو بعض يوم» لأن الله تعالى أماته فيأو ل النهار وأحياء بعد مائة سنة في آخرالنهار ، فقال : يوماً ، ثمَّ التفت فرأى بقيَّة منالشمسفقال : أوبعض يوم ، ثمَّ قال : "بللبثت مائة عام فانظر إلى طعامك و شرابك لم يتسنَّه وأي لم تغيّره السنون ، وإنَّما قال : لم يتسنَّه على الواحد لأنَّه أراد جنس الطعام والشراب ؛ وقيل : أرادبه الشراب لأنَّه أقرب ؛ وقيل : أزاد عصيراً وتيناًوعنباًوهذه الثلاثة أسرع الأشياء تغيَّراً وفساداً فوجدالعصيرحلواً والتين والعنب كما جنيا لم يتغيّر ، ووانظر إلى حمارك ، كيف تفرُّ قت أجزاؤه و تبدُّدت عظامه ، ثمُّ انظر كيف يحييه الله ، و إنَّما قال ذلك له ليستدلُّ بذلك على طول بماته « و لنجعلك آية للناس » فعلنا ذلك؛ و قيل: معناه: فعلنا ذلك إجابة لك إلى ما أردت « ولنجعلك آية » أي حجّة للناس في البعث « وانظر إلى العظام كيف ننشرها "كيف نحييها ، و بالزاي كيف نرفعها من الأرض فنردُّ ها إلى أماكنها من الجسد، ونركب بعضها إلى بعض « ثمَّ نكسوها» أي نلبسها «لحماً» واختلف فيه فقيل : أراد عظام حماره ، وقيل : أراد عظامه ، قالوا : أوَّل ما أحياالله منه عينه ، وهومثل غرقي. البيض فجعل ينظر إلى العظام البالية المتفرُّقة تجتمع إليه وإلى اللَّحَمُ الَّـ نَتِي قَدُ أَكُلتُهُ السَّبَاعُ تَأْتُلُفُ إِلَى العَظَّامُ مِنْ هَمِنَا وَمِنْ هَمِنَا وَ تَلْتَزَمُ وَ تُلْتُرْقَ بها حتَّى قام وقام حماره • فلمَّاتبيَّـن له أي ظهروعلم •قال أعلم • أي أيقن •أنَّ الله على

<sup>(</sup>١) الآية إنما تدل على استبطاء هذا النبى إحياء عظام المونى واستعظامه المدة واستطالته ذلك كما يشهد بهمانى جوابه تعالى حيث يقول له بعد إحيائه : «كم لبثت قال لبثت يوماً أوبعض يوم قال بل لبثت مائة عام » وقدييناه تفصيلا فى تفسيراليزان فراجع . ط .

أقول: سيأتي تفصيل هذه القصّة وماسيأتي من قصّة إبراهيم ﷺ في كتاب النبوّة مع سائرمايتعلّق بهما من الأخباد .

٤ ـ فس : « وإذقال إبراهيم رب أدني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قالبلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ » الآية حد أني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيسوب عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله على البحر عن أبي بعدالله على البحر أن إبراهيم عَلَيْكُم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البر وسباع البحر ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأ كل بعضها بعضا ، فتعجب إبراهيم فقال : «رب أرني كيف تحيي الموتى » فقال الله له : «أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم » فأخذ إبراهيم صلوات الله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب قال الله عز وجل ت : «فصرهن إليك » أي قطعهن ثم اخلط لحماتهن (١) وفر قها على كل عشرة جبال ثم خذ مناقيرهن وادعهن يأتينك سعيا ، فغمل إبراهيم ذلك وفر قهن على عشرة جبال ثم دعاهن فقال : أجيبيني با ذن الله تعالى فكانت يجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطادت إلى إبراهيم ، فعند ذلك قال إبراهيم : «إن الله عزيز حكيم » . «ص٨٨»

يان: يظهر (٢) من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم ﷺ أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب شبهة تمستك بهاالملاحدة المنكرون للمعاد حيث قالوا:

<sup>(</sup>١) في النصدر : لحبين

<sup>(</sup>۲) الذى يظهر من سباق الآية أن ابراهيم عليه السلام إنها سأله تمالى أن يريه كيفية إسياء الموتى لاأصل الاسياءكما يدل عليه قوله : ﴿ رَبُّ أَرْنَى كَيْفَ تَسْبِى النَّوْتَى ﴾ وبين الإمرين قرق والذى ذكره الدوّلف قدس سره وفاقا لكثيرمن المفسرين إنها يتم على التقدير المثانى وايس بسراد فى الآية ، و قد بينا ذلك بالإمزيد عليه فى تفسير البزان فراجع . ط

لوأكل إنسان إنساناً وصاد غذاءاً له جزءاً من بدنه فالأجزاء المأكولة إمّا أن تعاد في بدن الآكل أوفي بدن المأكول، وأيّاماكان لا يكون أحدهما بعينه معاداً بتمامه، على أنّه لا أولويّة لجعلها جزءاً من أحدهما دون الآخر، ولا سبيل إلى جعلها جزءاً من كلّ منهما، وأيضاً إذا كان الآكل كافراً والمأكول مؤمناً يلزم تنعيم الأجزاء المعاصية، أو تعذيب الأجزاء المطيعة.

وا جيب بأنّانعني بالحشر إعادة الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى آخره لا الحاصلة بالتغذية ، فالمعاد من كلّ من الآكل والمأكول الأجزاء الأصليّة الحاصلة في أوّل الفطرة من غير لزوم فساد ؛ ثمّ أوردوا على ذلك بأنّه يجوزان تصير تلك الأجزاء الأصليّة في المأكول الفضليّة في الآكل نطفة وأجزاءاً أصليّة لبدن آخر و يعود المحذور.

وا جيب بأنه لعل الله يحفظها من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلياً ، وتلك الأخبار تدل على أن مافي الآية الكريمة إشارة إلى هذا الكلام أي أنه تعالى يحفظ أجزاء المأكول في بدن الآكل ، ويعود في الحشر إلى بدن المأكول ، كما أخرج تلك الأجزاء المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميتزيينها ، ثم قوله تعالى : «فصر هن "قيل : هوما خو فمن صاده يصوره : إذا أماله ، ففي الكلام تقدير أي أملهن وضمهن إليك وقطعهن ثم اجعل ؛ وقال ابن عباس وابن جبير والحسن و مجاهد : صرهن إليك معناه : قطعهن ، يقال : صاد الشيء يصوره صوداً : إذا قطعه ، وظاهر مجاهد : صرهن إليك معناه : قطعهن ، يقال : صاد الشيء يصوره صوداً : إذا قطعه ، وظاهر المعنى فلاينافي الأول ، وأمنا سبب سؤال إبراهيم علي في كتاب النبو ق .

ه \_ ج : عن هشام بن الحكم أنّه قال الزنديق للصادق عَلَيَكُمُ : أنّى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفر قت ؟ فعضوفي بلدة تأكلها سباعها ، وعضو با خرى تمز قه هوامّها ، وعضو قد صاد تراباً بني به مع الطين حائط ! قال : إن النّدى أنشأه من غيرشيء وصو ره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأه ، قال : أوضح لي ذلك ،

قال: إن الروح مقيمة في مكانها: روح المحسنين (١) في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير تراباً منه خلق ، (٢) وماتقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته ومز قته كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذر ة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها ، وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب فا ذاكان حين البعث مطرت الأرض (٢) فتربوالأ رض ثم تمخض مخض السقاء في التراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ، والزبدمن اللبن إذا عض (٤) فيجتمع تراب كل قالب (٥) فينقل با ذن الله تعالى إلى حيث الروح ، فتعود الصور با ذن المصور ركهيتها و تلجيل و فيها ، فا ذا قد استوى لاينكر من نفسه شيئاً الخبر . «ص١٩٧»

ييان : فتربوالأرض أي تنمو و تنتفخ يقال : ربي السويق : أي صبّ عليه الماء فانتفخ .

ايضاح: يحتمل أن يكون المراد أنّه يعود شخصه بعينه وإنّما الاختلاف في السفات والعوادض غير المشخّصات ، أوأنّ المادّة متّحدة وإن اختلفت التشخّصات والعوادض وسيأتي تحقيقه . (٧)

<sup>(</sup>١) في المدر: روح البعس . م

 <sup>(</sup>۲) في النصدر :كمامته خلق م

<sup>(</sup>٣) في البصدر مطرت الارش مطرالتشور [ه. م

<sup>(</sup>٤) مغض اللبن : استغرج زبده . مغض الشيء : حركه شديدا .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: كل قالب الي قالبه فينتقل اه. م

<sup>(</sup>٦) الملبن : قالب اللبن .

<sup>(</sup>٧) الطبيعيون لايرون ودا. البسم في الانسان ولاغيره شيئاتموجوداولذا كان الإنسان عندهم •

٧ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الحسن بن علي بن عاصم ، عن سليمان ابن داود ، عن حفص بن غياث قال : كنت عند سيّد الجعافرة جعفر بن على عَلَيْكُم للّا أبي الموجاء وكان ملحداً فقال له : ما تقول في هذه الآية : « كلّما نضجت جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها » هب هذه الجلود عصت فعذ بت فماذنب الغير ؟ قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : ويحك هي هي وهي غيرها ، قال : أعقلني هذا القول ، فقال له : أرأيت لوأن رجلاً عمد إلى لبنة فكسرها ثم صبّ عليها الماء وجبلها ثم رد ها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي هي وهي غيرها ؛ فقال : بلى أمتم الله بك . دص ٢٠٠

٨ - فس: أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جيل بن در ّاج ، عن أبي عبدالله على الأرس أربعين سباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللّحوم ؛ وقال: أتى جبر ئيل رسول الله عَلَيْهُ اللّه فأخذه فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر فصو ّت بصاحبه فقال: قم با ذن الله ، فخرج منه رجل أبيض الرأس واللّحية يمسح التراب عن وجهه وهويقول: الحمدالله والله أكبر، فقال حبر ئيل: عدبا ذن الله ؛ ثم انتهى به إلى قبر آخر فقال: قم با ذن الله فخرج منه رجل مسود الوجه وهويقول: ياحسر تاه يا فبوراه ، ثم قال له جبر ئيل: عد إلى ماكنت با ذن الله ؛ فقال: ياعل هكذا يحشرون يوم القيامة ، والمؤمنون يقولون هذا القول ، وهؤلاه يقولون ماترى .

و مجدوع الإجزاء والإعشاء فقط ولهذا أشكل أمر العينية عليهم مع تبدل بعض الإعشاء والإجزاء وهو السبب في نسبة ابن أبي السوجاء العصية الى البعلود ثم الإعتراض بالعذاب مع التبديل بأنه عذاب لغير العاصى . ومحصل ما أجاب به عليه السلام أن العصية للانسان لا لإجزاء بدنه بالضرورة فالعاصى هو الإنسان لاجلده فالعذب هو الإنسان (وهو الروح) لكن بواسطة الجلد ، والجلدالثاني وان كان غير الجلد الاول إذا اغذا وحدها لكنها من جهة أنها جلدا الانسان واحد يعذب به الإنسان فهوهووليس هو، تممثل عليه السلام باللبنة فأعقله أن الموضوع الجوهرى فيها هو المقدار المأجود من الطين الكذائي المتشخص بنفسه وشكل اللبنة عارض عليه ومن توابع وجوده وإذا قيس الشكل الى الشكل كان غيره وإذا اخذا من حيث انها لللبنة كاناواحدا فالانسان (وهو الروح السبر عنه بأنا ) هو الاصل المتشخص بنفسه بمنزلة جوهر اللبنة ، والاعضاء و الاجزاء من جلد ولحم ودم وغيرها بمئزلة الإشكال الطارئة على اللبنة وهي تنشخص بالاصل لابالمكس . ط

السندي بن على المنادي بن على المنادي بن على المنادي بن على المنادي عن المنادي الله المناديوم قال رسول الله على المناديوم المن

۱۱ ـ ل : الخليل بنأحد ، عن على بناسحاق ، عن على بنحجر ، (٢) عن شريك ، عن منصور بن المعتمر ، عن ربعي بن خراش ، (٤) عن علي عن عن المعتمر ، عن ربعي بن خراش ، (٤) عن علي عن المعتمر ، عن ربعي بن خراش ، (٤)

(١) السندى بالسين المكسورة ثم النون الساكنة ثم الدال المكسورة اسبه أبان بن معمد يكني أبا بشير صليب من جهينة ويقال : من ببجيلة وهو الإشهر ، وهو ابن اخت صفوان بن يعيى ، كان ثقة وجها في أصحابنا الكوفيين ، له كتاب نوادر ، عدم الشيخ في رجاله من أصحاب الهادى عليه السلام .

(٢) والنبور : الهلاك .

(٣) بضم الحاه ثم الجيم الساكنة هو على بن حجر بن أياس السمدى نزيل بغداد ثم مرو ،
 و تفه ابن حجروقال : ثقة حافظ من صفار التاسعة ، مات سنة اربع و (ربعين ، وقدقارب (لمائه أوجاو زها راجع التقريب ص ٣٦٩ .

(٤) دبس بكسرالراه وسكون الباه. خراش اما بالنعاه المعجمة المكسورة كما يظهر من رجال الوسيط والمحكى عنابن داود ومختصراللهبي ، أو بالهملة المكسورة كما في التقريب ، و على أى فقه وثقه بن حجروغيره ، قال ابن حجر : ثقة عابد مخضر من الثانية ، مات سنة مائة ؛ وقيل : غير ذلك . وقال الاسترابادي في الوسيط : ربسي بن خراش ذكره ابن داود لاغير ، وقد ذكره العامة وقالوا : عابد ورع لم يكذب في الاسلام ، من جملة التابعين وكبارهم ، و روى عن على عليه السلام ، مات سنة إحدى ومائة انتهى . و حكى المامقاني عن البرقي و غيره أنه و أخيه مسمود من خواص على عليه السلام من مضر .

لايؤمن عبد حتمى يؤمن بأربعة : حتمى يشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ، وأنلى رسول الله بعثنى بالحق ، وحتى يؤمن بالبعث بعدالموت ، وحتى يؤمن بالقدر دجا ص٩٣٠ ١٢ - ع : ابن الوليد، عن الصفّاد، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أَيُّـوب قال : حدّ ثني أبو بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم الله : لمَّـا رأى إبر اهيم ملكوت السماوات والأرض التفت فرأى رجلاً يزنى فدعا عليه فمان ، ثمّ رأى آخر فدعاعليه فمات ، حتمى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا ؛ فأوحى الله عز و جل إليه : يا إبراهيم دعوتك مجابة " فلا تدعو على عبادي فإنني لو شئت لم أخلقهم ، إنني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف : عبداً يعبدني لا يشرك بي شيئاً فأ ثيبه ، وعبداً يعبد غيري فلن يفوتني ، وعبداً يعبدغيري فأخرج من سلبه من يعبدني ؛ ثم التفت فرأى جيفة على ساحل البحر بعضها في الماه وبعضها في البرّ، تجيء سباع البحر فتأكل ما في الماه ثم ترجع، فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً ، وتجيء سباع البرُّ فتأكل منها فيشتمل بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً ، فعند ذلك تعجَّب إبراهيم عَلَيِّكُمُ ممَّارأَى ، و قال : يا ربُّ أُدني كيف تحيى الموتى ؟ هذه ا مم يأكل بعضها بعضاً ، قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي \_ يعنى حتمى أرى هذاكما رأيت الأشياء كلَّها \_ قال : خذ أربعة من الطير فقطُّمينٌ وأخلطينٌ كمااختلطت هذه الجيفة في هذه السباع الَّـتي أكل بعضها بعضاً فخلط ثمَّ اجعل على كلَّ جبل منهن جزءاً ثمَّ ادعهن يأتينك سعياً ، فلمَّا دعاهن " أجبنه و كانت الجبال عشرة، قال: و كانت الطيور: الديك و الحمامة و الطاروس و الغراب، دس۱۹۵۰

كا: غلبن يحيى ، عن أحدبن غلبن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيسوب الخز از مثله إلى قوله : وكانت الجبال عشرة .

بيان: في الكافي: «وقال ربّ أرني كيف تحيي الموتى» قال: كيف تخرج ماتناسل الدي أكل بعضها بعضاً ؛ فيكون إشارة إلى انعقاد النطفة من أجزاه بدن آخر و تولّد شخص آخر من النطفة كما أشرنا إليه سابقاً.

الحسين بن سيف ، عن أخيه على ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه على ، عن أبي جعفر الحسين بن سيف ، عن أخيه على ، عن أبيه ، عن عروبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال : كان فيما وعظ به لقمان عَلَيْكُم ابنه أنقال : يابني إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك ، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك ولن تستطيع ذلك ، فإ ذلك أذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك ، وإنها النوم بمنزلة الموت ، وإنها اليقظة بعدالنوم بمنزلة البعث بعدالموت .

14 ـ سن: علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه ما السلام قال : عجبت للمتكبّر الفخود كان أمس نطفة وهو غداً جيفة ، و العجب كل العجب لمن أنكر الموت وهو كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى الخلق ؛ والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهويرى يرى من يمون كل يوم وليلة ؛ والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهويرى الأولى؛ والعجب كل العجب لعامر دار الفناء ويترك دار البقاء . «ص٢٤٢»

١٥ -سن : أبان ، عن ابن سيّابة ، عن أبي النعمان ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ مثله . (١) •ص٢٤٢»

ما: الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن علبن وهبان ، عن أحدبن إبراهيم ، عن الحسن بن على الزعفر اني ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام مثله . حس ٢٠ - شي : عن ابن معمر ، عن علي عَلِيَكُ في قوله : «السّذين يظنّون أنّهم ملاقوا وبنّهم "يقول : يوقنون أنّهم مبعوثون ، والظن منهم يقين .

١٧ - شى : عن ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين عَلَيَّكُمُ قال : « وتركنا بعضهم يومئد يموج في بعض يعني يوم القيامة .

١٨ - شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : جا، أبي بن خلف فأخذ عظما باليا من حائط ففته ، (٢) ثم قال : يا على إذا كنّا عظاماً و رفاتاً (٣) أنسّا لمبعوثون ؛

<sup>(</sup>١) مع اختلاف في الالفاظ ، م

<sup>(</sup>٢) فت الشيء: كسره بالإصابع كسرا صنيرة .

<sup>(</sup>٣) وفاتا : حطاما وفتاتا مها تناثر ويلي من كل شي. .

فأنزل الله : «من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها اللذئ أنشأهاأو ل مر ة و هو بكل خلق عليم ».

١٩ ـ م : قال عَلَيَكُمُ في قصّة ذبح البقرة : فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب النّذي منه خلق ابن آدم وعليه يركّب إذا أربد خلقاً جديداً فضربوه بها .

الحسين عن على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن عيسى ، عن على بن الحسين عن عبد الله على الحسين عن عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله على الله عنه الله كان (١) فا تسكم تبعثون بها . «ف ج١ ص٤١»

۲۱ ـ كا : على بن يحيى ، عن على بن أحد ، عن أحد بن الحسن ، عن عمر و بن سعيد عن مصد ق بن صدقة ، عن عمر البن موسى ، عن أبي عبدالله على قال : سئل عن الميت يبلى جسد و ؟ قال : نعم حتى لايبقى لحم (٢) ولاعظم إلاطينته التي خلق منها ، فا ينها لا تبلى ، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أو ل مرة . «ف ج١ص٢٠»

توضيح: مستديرة أي بهيئة الاستدارة ، أومتبد لة متغيرة في أحوال مختلفة ككونها رميماً و تراباً وغير ذلك فهي محفوظة في كل الأحوال ، و هذا يؤيد ماذكره المتكلمون من أن تشخص الإنسان إنها هو بالأجزاه الأصلية ولا مدخل لسائر الأجزاه والعوارض فيه .

۲۲ ـ في تفسير النعماني فيما رواه عن أمير المؤمنين تَلْيَكُم قال : و أمّا احتجاجه على الملحدين في دينه وكتابه ورسله فإن الملحدين أقر وا بالموت ولم يقر وا بالخالق، فأقر وا بأنهم لم يكونوا ثم كانوا، قال الله تعالى : « ق والقر آن المجيد » إلى قوله : « بعيد » وكقوله عز وجل : « وضرب لنا مثلاً » إلى قوله : « أو ل م ق » و مثله قوله تعالى : « و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير كتب عليه أنه من توليه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير » فرد الله تعالى عليهم ما يدلهم على صفة

<sup>(</sup>۱) أي تجودوا فيها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: حتى لايبقى له لحم ١٨. ٢

ابتداء خلقهم و أو ل نشئهم : " يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث " إلى قوله : " لكيلا يعلم بعد علم بعد علم بعد على الملحدين الدليل عليهم من أنفسهم ، ثم قال غيراً لهم: " و ترى الأرض هامدة " إلى قوله : " و إن الله يبعث من في القبور " و قال سبحانه : " وهوالدي يرسل الرياح " إلى قوله : " و كذلك النشور " فهذا مثال أقام الله عز وجل لهم به الحجة في إثبات البعث والنشور بعد الموت ، وأمّا الرد على الدهرية الدين يزعمون أن الدهر لم يزل أبداً على حال واحدة و أنّه مامن خالق و لا مدبر ولا صانع ولابعث ولانشور قال تعالى حكاية لقولهم : " وقالوا ماهي إلا حيوتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم وقالوا أثذا كنّا عظاماً و وذلك على من كان (١) في حياة رسول الله عَلَيْكُالله يقول هذه المقالة ، و من أظهر (١) له لا يمان و أبطن الكنر والشرك و بقوا بعد رسول الله عَلَيْكُالله وكانوا سبب هلاك الأمّة فرد الله تعالى بقوله : " وأبين البعث » الآية ، و قوله الأرض هامدة » الآية ، وماجرى مجرى ذلك في القرآن ، و قوله سبحانه في درترى الأرض هامدة » الآية ، وماجرى مجرى ذلك في القرآن ، و قوله سبحانه في سورة "ق كمام فهذا كله و داكله و النشور . وسورة "ق كمام فهذا كله و داكله و النشور و النشور و النشور و النشور و النشور و النشور و والمداكلة و على الدهرية والملاحدة ممن أنكر البعث و النشور و والنشور و والنشور و واله سبحانه في سورة "ق كمام فهذا كله و داكله و النشور و النشور و و والنشور و والنسور و والنشور و والنشور و والنسور و والنشور و والنسور و و والنسور و والنسور و والنسور و والنسور و والنسور و والنسور و والنس

فس : وأمَّا ماهو ردَّ على الدهريَّة وذكر نحواً تمَّاسبق . «ص١٧»

٢٢ ـ فس : « الدنين يظنّون أنّهم ملاقوا ربّهم و أنّهم إليه راجعون » فإن الظن في كتابالله على وجهين فمنه ظن يقين ، ومنه ظن شك ، ففي هذا الموضع الظن يقين «س٣٩»

٢٤ ـ فس : « إنّ الّـذين لايرجون لقاتنا » أي لايؤمنون به . « ص٢٨٤ » ٢٥ ـ فس : قوله تعالى : « وهوالّـذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً » و

<sup>(</sup>١) في البعبدد : و ذلك رد على من كان اه . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من اظهر الإيمان . م

هو المرخ والعفاد (١) يكون في ناحية بلاد العرب (٢) فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من المرخ والعفاد ، ثم أخذوا عوداً فحر كوه فيه فاستوقدوا منهالنار . قوله : «داخرون» أي مطروحون في النار . قوله : « هذا يوم الدين » يعني يوم الحساب والمجازاة . قوله : « يمارون في الساعة » يخاصمون . «ص٥٤٥ ، ١٠٠»

٢٦ فس : "ق جبل حيط بالدنيا وراه يأجوج ومأجوج ، (١) وهوقسم "بل عجبوا" يعني قريشا " أن جاعهم هنذر منهم " يعني رسول الله عَلَيْهُ الله " فقال الكافرون هذا شيء عجيب أعذامتنا و كنّا ترابا ذلك رجع بعيد " قال : نزلت في أبي بن خلف قال لأبي جهل : تعال إلى لا عجبك من على ، ثم أخذ عظما ففته ثم قال : يزعم على أن هذا يحيا فقال الله : " بل كذ بوا بالحق لمّا جاعهم فهم في أمر مريج " يعني مختلف ، ثم احتج عليهم وضرب للبعث والنشور مثلاً فقال : " أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم " إلى قوله : " بهيج " أي حسن ؛ قوله : " وحب الحصيد " قال : كل حب يحصد " والنخل باسقات أي مر تفعات " لها طلع نضيد " يعني بعضه على بعض " كذلك الخروج " جواب لقولهم : " أعذامتنا و كنّا تراباً ذلك رجع بعيد " فقال الله : كما أن الماء إذا أنزلناه هن السماء في خرجون من الأرض . "ص١٤٣"

٧٧ .. فس : « و المرسلات عرفاً » قال : آيات يتبع بعضها بعضاً « فالعاصفات عصفاً » قال : القبر « والناشرات نشراً » قال : نشرالاً موات ، « فالمفارقات فرقاً » قال : الملائكة « عنداً أوننداً » أياً عندكم وا نندكم بما أقول ، وهو قسم وجوابه « إن ماتوعدون لواقع» . «٧٠٨»

بيان : قوله : القبر لعلَّ المعنى أنَّ المراد بها آيات القبر و أهوالها والملامكة

<sup>(</sup>١) المرخ بفتح الميم فالسكون : شجر رقيق سريم الورى يقتدح به . والعفاركسحاب : شجر يتخذ منه الزناد .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: بلاد المغرب، م

 <sup>(</sup>٣) خبر ربعا يوجد في كتب العامة والخاصة و في بعض الإلفاظ: جبل من زبرجد محيط بالدنيا
 منه خضرة السعاء. والحس القطعي بكذبه، و لذا عاول بعضهم تأويله، والاشهه أن يكون من الموضوعات. ط

السائلون فيها، كما ورد أنّهم يأتون كالريح العاصف، كما أنّ المراد بمابعده أنّه لبيان نشر الأموات ، فالناشرات : الملائكة الموكّلون بالنشر، والدابّة المراد بهادابّة الأرض يفرّق بن المؤمن والكافر ، ولعلّ المعنى أنّها من الفادقات .

الكفّار ينشطون في الدنيا و السابحات سبحاً عقال: المؤمنون المّذين يسبّحون الله الكفّار ينشطون في الدنيا و السابحات سبحاً عقال: المؤمنون المّذين يسبّحون الله و في رواية أبي الجادود ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ في قوله: و فالسابقات سبقاً عيني أدواح المؤمنين سبق أدواحهم إلى الجنّة بمثل الدنيا ، وأدواح الكافرين إلى الناد بمثل ذلك . و قال علي بن إبراهيم في قوله: ويوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة (١): قال : تنشق الأرض بأهلها ، و الرادفة : الصيحة ، وقلوب يومئذ واجفة عأي خاتفة ، ويقولون أتنا لمردودون في الحافرة عقال: قالت قريش : أنرجع بعد الموت إذا كنّا عظاماً نخرة ؛ أي بالية ، و تلك إذا كرّة خاسرة عقال: قالوا هذا على حد الاستهزاء فقال الله : و فا نساهرة : والنافحة الثانية في الصور ، والساهرة : موضع بالشام عند بيت المقدس وفي رواية أبي الجادود ، عن أبي في الصور ، والساهرة : أننا لمردودون في الحافرة » يقول : أي في خلق جديد ، وأمّا جعفر عَلَيْكُنُ في قوله : وأننا لمردودون في الحافرة » يقول : أي في خلق جديد ، وأمّا خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض . وس ٢٠٠٠

ييان : قال الفيروز آبادي : سبح كمنع سبحاناً وسبَّح تسبيحاً قال : سبحانالله .

<sup>(</sup>١) ليست في المعدر جملة : وتتبعها الرادفة . م

<sup>(</sup>۲) قال الرضى قدس سره فى تلغيس البيان ص ۲۷ : هذه استمادة ، لإن السراد بالساهرة ههنا على ما قال المفسرون ــ و الله أعلم ـ الارض ، قالوا إنما سبيت ساهرة على مثال عيشة راضية ، كأنه جاء على النسب ، أى ذات السهر وهى الارض المخوفة ، أى يسهر فى ليلها خوفاً من طوارق شرها . وقيل : إنها سبيت الارض ساهرة لانها لاتنام عن إنها، نباتها و زروعها فعلها فى ذلك ليلا كعملها فيه نهارا انتهى وقال الراغب : الساهرة قيل : وجه الارض ، وقيل : هى أرض القيامة ، وحمقه التى يكثر الوط، بها فكأنها سهرت بذلك .

٢٩ ـ فس : « إنه على رجعه لقادر » كما خلقه من نطفة يقدر أن يرد و إلى الدنيا و إلى القيامة « يوم تبلى السرائر » قال: يكشف عنها ؛ حد تنا جعفر بن أحد ، عن عبيدالله بن موسى ، (١) عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير في قوله: « فماله من قو ق و لا ناصر » قال: ماله قو ق يقوي بها على خالقه ، ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءاً . « ص ٢٧٠-٧٢ »

٣٠ ـ نهج : قال ﷺ: بالموت تختم الدنيا ، وبالدنيا تحرز الآخرة ، وبالقيامة تزلف الجنّة للمتّقين ، وتبرز الجحيم للغاوين ، وإنّ الخلق لا مقصر (٢) لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى ـ إلى قوله ـ : قد شخصوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى مصائر الغايات ، لكلّ دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها .

عد : اعتقادنا في البعث بمداللون أنَّه حقٌّ.

٣٦ ـ وقال النبي عَلَيْكُاللهُ : بابني عبدالمطلب إن الرائد (٢) لا يكنب أهله ، والدني بعثني بالحق لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ، وما بعدالموت دار إلاجنة أوناد ، وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله عز وجل كخلق نفس واحدة وبعثها ؛ قال الله تعالى : « وما خلقكم ولا بعثكم إلاكنفس واحدة » .

تذنيب: اعلم أن القول المعاد الجسماني ممّا اتّفق عليه جيع المليّين وهومن ضروريّات الدين ومنكره خارج عن عداد المسلمين، والآيات الكريمة في ذلك ناصة لا يعقل تأويلها، والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّ ها ولا الطعن فيها، وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسكاً بامتناع إعادة المعدوم ولم يقيموا دليلاً عليه، بل تمسكوا تارة بادّعاء البداهة، وأخرى بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها بعين البصيرة واليقين و ترك تقليد الملحدين من المتفلسفين قال الراذي في كتاب نهاية العقول: قد عرفت أن من الناس من أثبت النفس الناطقة فلاجرم اختلف أقوال أهل العالم في أمر المعاد

<sup>(</sup>١) في نسخة : عبدالله بن موسى .

<sup>(</sup>٢) القصر كقعد: المجلس ، أى لا مجلس للخلق أولاغاية لهم دون القيامة ، أولا مردلهم عنها . مرقلين أى مسرعين . والعضاد: البيدان .

<sup>(</sup>٣) الرائد: هوالذي يرسله القوم لطلب الماء والكلاء لهم .

على وجوهاً ربعة : أحدهاقول من قال : إن المعاد ليس إلاللنفس ، وهذا مذهب الجمهور من الفلاسفة ؛ وثانيها : قول من قال : المعاد ليس إلالهذا البدن ، وهذا قول نفاة النفس الناطقة وهم أكثر أهل الإسلام ؛ وثالثها : قول من أثبت المعاد للأمرين وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أكثر النصارى ؛ ورابعها : قول من نفى المعاد عن الأمرين ، ولا أعرف عاقلاً ذهب إليه ، بلى كان جالينوس من المتوقفين في أمر المعاد ؛ وغرضنا إثبات المعاد البدني ، وللناس فيه قولان : أحدهما أن الله تعالى يعدم أجزاء الخلق ثم يعيدها ، وثانيهما أنه تعالى يميتهم ويفر ق أجزاهم ، ثم إنه تعالى يجمعها ويرد الحياة إليها ؛ ثم قال : والدليل على جواذ الإعادة في الجملة أنا قد دللنا فيمامضى أن الله تعالى قادرعلى كل الممكنات ، عالم بكل المعلومات من الجزئية ات الكليات ، والعلم بهذه الأصول لا يتوقف على العلم بصحة المعاد البدني ، وإذا كان كذلك أمكن الاستدلال بالسمع على صحة المعاد ، لكنّا نعلم باضطراد إجاع الأنبياء صلوات الله عليهم من أو لهم إلى على صحة المعاد ، لكنّا نعلم باضطراد إجاع الأنبياء صلوات الله عليهم من أو لهم إلى آخرهم على إثبات المعاد البدني فوجب القطع بوجود هذا المعاد .

وقال العلامة رحمه الله في شرح الياقوت: اتَّفق المسلمون على إعادة الأجساد خلافاً للفلاسفة ، واعلم أنّ الإعادة تقال بمعنيين: أحدهما جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفرّقها وانفصالها ، و الثاني إيجادها بعد إعدامها ، وأمّا الثاني فقد اختلف الناس فيه واختار المصنّف جوازه أبضاً .

وقال العلامة الدو اني في شرحه على العقائد العضدية : والمعاد - أي الجسماني فا نه المتبادرعن إطلاق أهل الشرع ، إذهوا لذي يجب الاعتقاد به ، ويكفر من أنكره حق با جاع أهل الملل الثلاثة ، وشهادة نصوص القرآن في المواضع المتعددة ، بحيث لا يقبل التأويل كفوله تعالى : «أولم ير الإنسان » إلى قوله : «بكل خلق عليم» (١) قال المفسرون : نزلت هذه الآية في أبي بن خلف خاصم رسول الله عَلَيْ الله وأتاه بعظم قدرم وبلى ففته ييده وقال : يا عبل أترى الله يحيى هذه بعدمارم ، فقال عَلَيْ الله عام : الإنساف ويدخلك النار ؛ وهذا عما يقلع عرق التأويل بالكلية ، ولذلك قال الإمام : الإنساف

<sup>(</sup>۱) یس : ۹۲ .

أنه لايمكن الجمع بين القول بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة وبين إنكاد الحسر الجسماني "قلت: ولا الجمع بين القول بقدم العالم على ما يقوله الفلاسفة وبين الحشر الجسماني لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غيرمتناهية فيستدعي حشرها جيعاً أبداناً غيرمتناهية وأمكنة غير متناهية وقد ثبت تناهي الأبعاد بالبرهان و باعترافهم ؛ يحشر الأجساد ويعاد فيها الأرواح باعادة البدن المعدوم بعينه عند المتكلمين بل أكثرهم ، وبأن تجمع أجزاؤه المتفرقة كما كانت أو لا عند بعضهم ، وهم الدين ينكرون جواز إعادة المعدوم موافقة للفلاسفة ، وإذا استحال إعادة المعدوم تعين الوجه الثاني وهوأن يكون بجمع الأجزاء المتفرقة وتأليفها كما كانت أو لا .

لايقال: لوثبت استحالة إعادة المعدوم لزم بطلان الوجه الثاني أيضاً لأن أجزاء بدن الشخص كبدن زيد مثلاً وإن لم يكن لهجزء صوري لايكون بدن زيد الإبشر طاجتماع خاص وشكل معين ، فإذا تفر قت أجزاؤه وانتفى الاجتماع والشكل المعينان لم يبق بدن زيد ، ثم إذا أعيد فأ ماأن يعاذ ذلك الاجتماع والشكل بعينهما أولا ، وعلى الأول يلزم إعادة المعدوم ، وعلى الشاني لا يكون المعاد بعينه هو البدن الأول بلمثله ، وحينتذ يكون تناسخاً ، ومن ثم قيل : مامن مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ .

لانانقول: إنها يلزم التناسخ إذا لم يكن البدن المحضور مؤلّفاً من الأجزاء الأصلية للبدن الأول ، أمّا إذا كان كذلك فلا يستحيل إعادة الروح إليه ، وليس ذلك من التناسخ ، وإن سمّي ذلك تناسخاً كان مجر د اصطلاح ، فإن الّذي دلّ على استحالته تعلّق نفس زيد ببدن آخر لايكون مخلوقاً من أجزاء بدنه ، وأمّا تعلقه بالبدن المؤلّف من أجرائه الأصلية بعينهامع تشكلها بشكل مثل الشكل السابق فهوالّذي نعنيه بالحشر الجسماني ، وكون الشكل والاجتماع غير السابق لايقدح في المقصود وهو حشر الأشخاص الإنسانية بأعيانها ، فإن ذيداً مثلاً شخص واحد محفوظ وحدته الشخصية من أول عرم إلى آخره بحسب العرف والشرع ولذلك يؤاخذ شرعاً وعرفاً بعدالتبدل بمالزمه قبل ، وكما لا يتوهم أن في ذلك تناسخاً لا ينبغي أن يتوهم في هذه الصورة أيضاً ، وإن كان الشكل غالفاً للشكل الأول كما ورد في يتوهم في هذه الصورة أيضاً ، وإن كان الشكل غالفاً للشكل الأول كما ورد في

الحديث أنَّه قال : يحشر المتكبَّرون كأمثال الذرُّ ، وإنَّ ضرس الكافرمثل أحد ، وإنَّ أهل الجنَّة جردمرد مكمولون؛ والحاصل أنَّ المعاد الجسمانيُّ عبارة عن عود النفس إلى بدن هوذلك البدن بحسب الشرع والعرف ، ومثل هذه التبدُّلات والمغاير أت الَّتي لاتقدح في الوحدة بحسب الشرع والعرف لاتقدح في كون المحشورهوالمبدأ فافهم . واعلم أنَّ المعادالجسمانيُّ تمايجبالاعتقاد بهويكفرمنكره، أمَّـاالمعادالروحانيُّ أعنى التذاذ النفس بعد المفارقة وتألَّمها باللَّذَّات والآلام العقليَّة فلا يتعلَّق التكليف باعتقاده ولايكفرمنكره ولامنع شرعاً ولاعقلاً من إثباته ؟ قال الإمام في بعض تصانيفه: أمًّا القاتلون بالمعاد الروحانيّ والجسمانيّ معاً فقد أزادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا : دلَّ العقل على أنَّ سعادة الأرواح بمعرفة الله تعالى ومحبَّته ، وأنَّ سعادة الأجساد في إدراك المحسوسات ، والجمع بين هاتين السعادتين في هذه الحياة غير مكن ، لأن الإنسان مع استغراقه في تجلّي أنوارعالم القدس لايمكنه أن يلتفت إلى شي، من اللَّذَّ ان الجسمانية ، ومع استغراقه في استيفاء هذه اللَّذَّ ان اليمكنه أن يلتفت إلى اللَّذَّات الروحانيَّة ، وإنَّما تعذَّر هذا الجمع لكون الأرواح البشريَّه ضعيفة في هذا العالم، فإ ذا فارقت بالموت واستمدّت من عالم القدس والطهارة قويت قادرة على الجمع بين الأمرين ، ولاشبهة في أنّ هذه الحالة هي الحالة القصوى من مراتب السعادات ، قلت : سياق هذاالكلام مشعر بأن إثبات الروحاني إنماهو منحيث الجمع بين الشريعة والفلسفة، وإثباتهما ليسمن المسائل الكلامية، وهذا كما أنّ الرئيس أباعلي مع إنكاره للمعادالجسماني علىماهو بسطه في كتاب المعاد وبالغ فيه وأقام الدليل بزعمه على نفيه قال في كتاب النجاة والشفاء : إنَّه يجب أن يعلم أنَّ المعاد منه ماهومقبول من الشرع ولاسبيل إلى إثباته إلَّا من طرق الشريعة وتصديق خبر النبوَّة ، وهوالَّذي للبدن عند

البعث ، وخيراته وشروره معلوم لايحتاج إلى أن يعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقَّة الَّـتي

أتانا به سيّدنا ومولاناع يَمْ الله على الله على الله علام السعادة والشقاوة التي بحسب البدن، ومنهماهو

مددك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدَّقه النبوء ، وهوالسعادة والشقاوة الثابتتان

بالقياس إلى نفس الأمر ، وإن كان الأوهام منَّا تقص عن تصوُّرهما الآن . وسياق

هذا الكلام مشعربأن إثباته للمعاد الروحاني ليس من حيث الحكمة ، بل هومنحيث الشريعة ، فإن التمسلك بالدلائل النقلية ليس من وظائف الفلسفة ، فلا يتوهم أن إثباته من المسائل الحكمية وهوأراد أن يجمع بين الفلسفة والشريعة .

فذلكة : اعلم أنَّ خلاصة القول في ذلك هوأنَّ للناس في تفرُّ ق الجسم واتَّصاله مذاهب : فالقاتلون بالهيولي يقولون بانعدام الصورة الجسميَّه والنوعيَّة وبقاء الهيولي عند تفرُّق الجسم ، والنافون للهيولي والجزءالُّـذي لايتجزُّ يكالمحقَّـق الطُّـوسيُّ رحمه الله يقولون بعدم انعدام جزء من الجسم عندالتفر َّق ، بل ليس الجسم إلَّاالصورة وهي باقية في حال الاتَّسال والانفسال ؛ وكذا القائلون بالجزء يقولون ببقاء الأجزاه عند التفرُّ ق والاتِّصال ؛ فأمَّا على القول الأوَّل فلابدُّ في القول با بيات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول بإعادة المعدوم ، وأمَّا القائلون بالأخيرين فقدظنُّوا أنَّهم قد تفصُّوا عن ذلك ويمكنهم القول بالحشر الجسمانيُّ بهذا المعنى مع عدم القول بجواز إعادة المعدوم، وفيه نظر إذظاهر أنَّه إذا أحرق جسد زيد وذرت الرياح ترابه لايبقى تشخَّس زيد وإن بقيت الصورة والأجزاء، بل لابدُّ في عود الشخص بعينه من عود تشخصه بعدانعدامه كمار "ت الإشارة إليه ، نعم ذكر بعض المتكلمين أن تشخص الشخص إنَّما يقوم بأجزائه الأصليَّة المخلوقة من المنيِّ، وتلك الأجزا. باقية في مدَّة حياة الشخص وبعد موته وتفر ق أجزائه ، فلايعدم التشخص ، وقد مضى ما يومي اليه من الأخبار، وعلى هذا فلو انعدم بعضالعوارض الغيرالمشخصة وأُعيد غيرها مكانها لايقدح في كون الشخص باقياً بعينه ؛ فا ذا تمهُّ دهذا فاعلمأنَّ القول بالحشر الجسمانيُّ على تقديرعدم القول بامتناع إعادة المعدوم حيث لميتم الدليل عليه بين لاإشكالفيه، وأمَّاعلى القولبه فيمكن أن يقال: يكفي في المعادكونه مأخوذاًمن تلك المادَّة بعينها أومن تلك الأجزاء بعينها لاسيهما إذا كان شبيها بذلك الشخص في الصفات والعوارض بحيث لورأيته لقلت: إنه فلان إذمدار اللَّذَّ ان والآلام على الروح ولوبواسطة الآلات ، وهوباق بعينه ولاتدل النصوص إلاعلى إعادة ذلك الشخص بمعنى أنَّه يحكم عليه عرفاً أنَّه ذلك الشخصكما أنَّه يحكم على الماه الواحدإذا أُفرغ في إناتين أنَّه هو الماه النَّبي كان في إناء واحدعرفاً وشرعاً وإن قبل بالهيولى ، ولايبتني الإطلاقات الشرعيّة والعرفيّة واللّغويّة على أمثال تلك الدقائق الحكميّة والفلسفيّة ، وقداً ومأنافي تفسير بعض الآيات وشرح بعض الأخبار إلى مايؤيّد ذلك ، كفوله تعالى : « على أن يخلق مثلهم » وقوله تعالى : « على أن يخلق مثلهم » وقوله تعالى : «بدّ لناهم جلوداً غيرها» .

قال شارح المقاصد: اتّفق المحقّقون من الفلاسفة والملّيّين على حقيقة المعاد، واختلفوافي كيفيّته فذهب جهود الفلاسفة إلى أنّه دوحاني ققط لأن البدن ينعدم بصوره وأعراضه فلا يعاد، والنفس جوهر مجر د بن لاسبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجر دات بقطع التعلّقات، وذهب كثير من علماء الإسلام كالغزالي والكعبي والحليمي والراغب والقاضي أبوزيد الدبوسي إلى القول بالمعاد الروحاني والجسماني جيعاً، ذهاباً إلى أن النفس جوهر مجر د يعود إلى البدن، وهذا دأي كثير من الصوفيّة والشيعة والكر اهيّة وبه يقول جهود النصادى والتناسخيّة؛ قال الإمام الراذي : إلّا أن الفرق أن المسلمين يقولون بحدوث الأرواح ورد هاإلى الأبدان لافي هذا العالم بل في الآخرة، والتناسخيّة بقدمها ورد ها إليها في هذا العالم، وينكرون الآخرة والبحنّة والناد، وإنّما نبينا على هذا الفرق لأنّه جبلت على الطباع العاميّة أن هذا المذهب يجبأن يكون كفراً وضلالاً، لكونه ماذهب إليه التناسخيّة والناد، والنسادى، ولا يعلمون أن التناسخيّة إنّما يكفرون لا نكارهم القيامة والجنّة والناد، والنسادى القولهم بالتثليث، وأمّا القول يكفرون لا نكارهم القيامة والجنّة والناد، والنسادى القولهم بالتثليث، وأمّا القول بالنفوس المجرّدة فلا يرفع أصلاً من أصول الدين، بل ربما يؤيّده ويبيّن الطريق بالنات المعاد بحيث لايقدح فيه شبه المنكرين، كذا في نهاية العقول.

وقد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق الميعاد الروحاني و بيان أنواع الثواب و المقاب بالنسبة إلى الروح حتى سبق إلى كثير من الأوهام ووقع في السنة بعض العوام أنّه ينكر حشر الأجساد افتراءاً عليه ، كيف وقد صر ح به في مواضع من كتاب الإحياء وغيره وذهب إلى أن إنكاره كفر ؟ وإنّما لم يشرحه في كتبه كثير شرح لما قال : إنّه ظاهر لا يحتاج إلى ذيادة بيان ؛ نم ربما يميل كلامه وكلام كثير من القاتلين بالمعادين إلى أن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفر قة لذلك البدن بدنا فيعيد

إليه نفسه المجر دة الباقية بعد خراب البدن ، ولا يضر ناكونه غيرالبدن الأول بحسب الشخص ، ولا امتناع إعادة المعدوم بعينه ، وما شهد به النصوص من كون أهل الجنة جرداً مرداً وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلك ، وكذا قوله تعالى : «كلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلوداً غيرها» (١) ولا يبعد أن يكون قوله تعالى : «أوليس الدي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم "(١) إشارة إلى هذا .

فإن قيل: فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذّات والآلام الجسمانيّة غير من عمل الطاعة وارتكب المعصية. قلنا: العبرة فيذلك بالإدراك، وإنّما هو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه، وكذا الأجزاء الأصليّة من البدن، ولذا يقال للشخص من الصباء إلى الشيخوخة: إنّه هو بعينه وإن تبدّ لت الصور والهيئات بل كثير من الأعضاء والآلات، ولايقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب: إنّها عقوبة لغير الجاني انتهى.

أقول: الأحوط والأولى التصديق بما تواتر في النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر الجسماني ، وساتر ما ورد فيها من خصوصيداته ، وعدم الخوض في أمثال ذلك ، إذلم نكلف بذلك ، و ربّما أفضى التفكّر فيها إلى القول بشيء لم يطابق الواقع ولم نكن معذورين في ذلك ، والله الموفّق للحق والسداد في المبدء والمعاد .

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٥.

<sup>(</sup>۲) يس : ۲۸۰

جY

## ¥ با س ٤ ¥

اللايات ، الاعراف د٧٠ يستلونك عن الساعة أيسان مسيها (١١) قل إنها علمهاعند ربَّى لا يجلِّيها لوقتها إلَّا هو ثقلت في السموات و الأرض لا تأتيكم إلَّا بغتة يستلونك كأنَّك حفى عنها قل إنماعلمها عندالله ولكن وأكثر الناس اليعلمون ١٨٧.

هود د١٠٠ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهالناس وذلك يوم مشهود ٩ وما نؤخره إلا لأجل معدود ٩ يوم يأت لا تكلُّم نفس إلَّا با ذنه فمنهم شقی وسعید۱۰۳ ـ ۱۰۵.

الحجر ده ١، وإنّ الساعة لآتية ه ٨.

النحل «١٦» وما أمرالساعة إلَّا كلمح البصر أوهو أقرب إنَّ الله على كلَّ شيء قدير ۷۷ .

لقما ن «٣١» إن الله عنده علم الساعة ٣٤.

الاحزاب ٩٣٦، يستلك الناس عن الساعة قل إنها علمها عندالله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ٦٣.

ص ۹۳۸ لهم عذاب شدید بما نسوا یومالحساب ۲۶.

المؤمن د٤٠٠ لينذر يوم التلاق ١٥ \* وقال تعالى " : ياقوم إنَّى أَخاف عليكم يوم التناد الله يوم تولُّون مديرين مالكم من الله من عاصم ٣٢ ـ ٣٣.

حمعسق «٤٢» وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق في الجنَّـة وفريق في السعير٧. الزخرف ٤٣٠» وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ٨٥ .

<sup>(</sup>١) قال السيد الرضى قدسالة دومه في تلغيس البيان < ص ٢ ٥٠ : والمرسى إنها يكون للاجسام الثَّقيلَة ، ولكن الساعة لماكانت ثقيلة الغلِول و مكروهة النزول على العماة و المذَّبين جاز أن توصف بما يوصف به تقال الإجسام ، والدليل على ذلك قوله سبحانه في هذه الاية : « تقلت في السوات والارش > وهذه استمارة لان وصفها بالثقل مبا زعلى الوجه الذي ذكر ناه . قوله : ﴿ لا يَعِلْمُهَا لُو قَتْهَا إلا هو> استمارة اخرى . والتجلي لايسح إلاعلى الاجسام ، وانما السراد : لا يظهر آياتها ولا يكشف مغيباتهاغيره سبحانه

-00-

النجم «٣٥» أَزْفَتُ الأَزْفَةُ لهُ ليس لها من دون الله كاشفة ٥٨ـ٥٥ .

القمر <٥٤> اقتربتالساعة وانشقّ القمر ١.

التغابن ه٦٤» يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ٩ . (١)

الملك «٦٧» ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله عند إنَّما العلم عند الله و شما أنا نذير مبين ٢٥-٢٦ ـ

الحاقة •٦٦٠ الحاقة \* ماالحاقة \* وما أدريك ما الحاقة \* كذّ بت نمود و عاد بالقارعة ١-٤.

الجن «٧٢» قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجمل له ربي أمداً ٢٥ .

المرسلات «٧٧» هذا يوم الفصل جعناكم و الأو لين الله فإن كان لكمكيد فكيدون الله ويل يومئذ للمكذ بين ٣٨ ـ ٤٠.

النازعات د٧٩، فا ذا جامت الطامّةالكبرى٢٤ ﴿ وقال تعالى \* : يسئلونك عن الساعة أيَّان مرسيها ١ فيمانت من ذكريها ١ إلى ربَّك منتهبها ١ إنَّما أنت منذر من يخشيها الله كأنَّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلَّاعشيَّـة أوضحيها ٤٦ـ٤٦ .

اليروج «٨٥» واليوم الموعود ٤ وشاهد ومشهود ٢٠١١.

تفسير : قال الطبرسي وحمالله : ﴿ يسمُّلُونِكُ عن الساعة وأي الساعة الَّتِي يموت فيها الخلق؛ أوالقيامة ، و هو قول أكثر المفسرين ؛ أو وقت فناء الخلق «أيَّــان مرَّسيها » أي متى وقوعها وكونها ؟ وقيل : منتهاها عن ابن عبّاس ؛ وقيل : قيامها \* قل إنّما علمها عند ربّي، أي إنّماوقت قيامها ومجيئها عندالله تعالى لم يطلع عليه أحداً من خلقه ، وإنّما لم يخبر سبحانه بوقته ليكون العباد على حذر منه فيكون ذلك أدعى لهم إلى الطاعة و أزجر من المعصية • لا يجلُّيها لوقتها إلَّا هو، أي لا يظهرها ولا يكشف عن علمها إلَّا هو ، ولايعلم أحد سواه متى تكون قبلكونها ؛ وقيل : معناه : لايأتي بها إلَّا هو • ثقلت في

<sup>(</sup>١) قال الرضى قدس الله روحه في كتابه مجازات القرآن ﴿ ص ٢٤٩ ٪ : ذكر التفا بن مهنامجاز والسراد به .. والله اعلم ... تشبيه المؤمنين و الكافرين بالمتماقدين و السبايمين ، فكأن المؤمنين ابتاعوا دارالثواب، وكأن الكافرين اعتاضوا منها دار المقاب فتفاوتوا في الصفقة و تفاينوا في البيعة فكانالربح معالمؤمنين والغسران معالكافرين ؛ ويشبه ذلك قوله تعالى : ﴿ هَلَ أَدَلُكُمْ عَلَى تبعارة تنبييكم من علَّابِ أليم تؤمنون بالله ودسوله> الآية .

السموات والأرض ، فيه وجوه : أحدها : ثقل علمها على أهل السماوات و الأرض ، لأنّ من خفي عليه علم شي كان ثقيلاً عليه .

و ثانيها: أن معناه: عظمت على أهل السماوات والأرض صفتها ، لما يكون فيها من انتثار النجوم و تسيير الجيال وغير ذلك .(١)

و ثالثها : ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض ، لعظمها وشدّ تها .(٢)

و رابعها: أن المراد نفس السماوا والأرض لاتطيق حملها لشد تها أي لوكانت أحياءاً لثقلت عليها تلك الأحوال « لاتأتيكم إلا بغتة » أي فجأة ، لتكون أعظم وأهول « يستلونك كأنتك حفي عنها » أي يسألونك عنها كأنتك حفي بها أي عالم بها ، قد أكثرت المسألة عنها ، وأصله من أحفيت في السؤال عن الشيء حتى علمته . وقيل : تقديره : يسألونك عنها كأنتك معني " يسألونك عنها كأنتك معني " بهم أي بار "بهم ، فرح بسؤالهم ؛ و قيل : معناه : كأنتك معني " بالسؤال عنها فسألت عنها حتى علمتها ، « قل إنها علمها عندالله » وإنها أعاد هذا القول لأنه وصله بقوله : «ولكن "أكثر الناس لا يعلمون » وقيل : أداد بالأول علم وقت قيامها ، وبالثاني علم كيفيتها و تفصيل مافيها .

وفي قوله تعالى: «وذلك يوم مشهود» أي يشهده الخلائق كلّهم من الجنّ والإنس و أهل السماء و أهل الأرض «وما نؤخّره إلّا لأجل معدود» هو أجل قد أعدّ هالله لعلمه بأنّ صلاح الخلق في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الوقت، وفيه إشارة إلى قربه فان مايد خل تحت العدّ فان قدنفد.

وقال البيضاوي فيقوله تعالى: «وما أمرالساعة »: أي أمرقيام الساعة في سرعته و سهولته « إلّا كلمح البصر » إلّا كرجع الطرف من أعلى المحدقة إلى أسفلها « أوهو أقرب » أوأمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك المحركة بل في الآن التي يبتده فيه ، فإ نه تعالى يحيى المخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن ، و «أو» للتخيير أوبمعنى بل ؛ وقيل : معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عندالله كالشي الذي يقولون فيه : « يوم التناد » : أي يوم فيه : « يوم التناد » : أي يوم

<sup>(</sup>١) في النجيم العلبوع : من انتثار النجوم وتكوير النبس وتسيير الببال .

<sup>(</sup>Y) في العجم العلبوع : لعظمها وشدتها ولما فيها من المعاسبة والمجازاة .

القيامة ينادي فيه بعضهم بعضاً للاستغانة ، أو يتصايحون بالويل والثبور ، أو يتنادى أصحاب الجنّة وأصحاب الناد كماحكي في الأعراف «يوم تولّون» عن الموقف «مدبرين منصرفين عنه إلى الناد ؛ وقيل : فارّين عنها « مالكم من الله من عاصم» يعصمكم من عذابه .

و في قوله تمالى: « أزفت الآزفة » : (١) دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله : « اقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفة » ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلّا الله لكنّه لا يكشفها ، أوالآن بتأخيرها إلّا الله ، أوليس لها كاشفة لوقتها إلّا الله ، إذلا يطّلع عليه سواه ، أوليس لها من غيرالله كشف على أنّها مصدر كالعافية .

و في قوله: « يوم يجمعكم ليوم لجمع »: أي لأجلمانيه من الحساب والجزاء، والجمع بعما لملاتكة والثقلين « ذلك يوم التغابن » يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول السعداء مناذل الأشقياء لوكانوا سعداء وبالعكس، مستعار من تغابن التجاد.

وفي قوله: « الحاقة » أي الساعة أوالحالة المّتي تحق وقوعها، أو المّتي تحق فيها الأُمور أي تعرف حقيقتها، أو تقع فيها حواق الامور من الحساب و الجزاء على الإسناد المجاذي ، وهي مبتد، خبرها: «ماللحاقه» وأصله: ماهي ؟ أي أي شيء هي ؟ على التعظيم لشأنها والتهويل لها ، فوضع الظاهر موضع المضمر « وما أدريك ما الحاقة » أي أي شيء أعلمك ماهي ؟ أي إنّك لاتعلم كنهها فإنّها أعظم من أن يبلغها دراية أحد، «كذّ بت ثمود و عاد بالقارعة » (١) بالحالة المّتي تقرع الناس بالإفزاع و الأجرام بالانفطار والانتشار ، و إنّما وضعت موضع ضمير الحاقة ذيادة في وصف شدّ تها .

وفي قوله : « إن أدري » : ما أدري « أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » غاية تطول مد تها .

<sup>(</sup>١) سبيت الازفة لقربها مأخوذ من الازف وهو ضيق الوقت .

<sup>· (</sup>٧) القارعة : الداهية . النكبة المهلكة . القيامة ، لعلها سبيت بها لانها تقرع القلوب بأموالها .

وفي قوله: «فا ذا جاءت الطامّة»: الداهية الّتي تطمّ أي تعلوعلى سائر الدواهي، «الكبرى» الّـتي هيأُكبر الطامّات وهي القيامة، أو النفخة الثانية، أو الساعة الّـتي يساق فيها أهل الجنّة إلى الجنّة و أهل النار إلى النار .

وفي قوله: ﴿ أَيَّانَ مرسيها ، على إرساؤها ؟ أي إقامتها و إثباتها ، أومنتهاها و مستقر ها ، من مرسى السفينة ، وهو حيث تنتهي إليه و تستقر فيه \* فيم أنت من ذكريها ، في أي شيء أنت من أن تذكّر وقتها لهم ؛ أي ما أنت من ذكر هالهم وتبيين وقتها في شيء، فإنَّ ذكرها لهم لايزيدهم إلَّا غيًّا ، و وقتها ممَّا استأثرهالله بعلمه ؛ و قيل: •فيم النكاد لسؤالهم و ﴿أنت من ذكريها ، مستأنف ، أي أنت ذكر من ذكرها وعلامة من أشراطها ، فإنْ إرساله خاتماً للأنبياء أمارة من أماراتها ؛ و قيل : إنَّـه متَّـصل بسؤالهم والجواب: ﴿إلى ربُّكُ منتهيما الله أي منتهى علمها ﴿ إنَّما أنت منذر من يخشيها ، إنَّما بعثت لا نذار من يخاف هولها ، وهو لايناسب تعيين الوقت « كأنَّهم يوم يرونها لم يلبثوا » أي في الدنيا ، أوفي القبور \* إلَّا عشيَّة أوضعيها » أي عشيَّة يوم أوضحاه . وقال الطبرسي وحمالله في قوله تعالى : ﴿ وشاهد ومشهود " : أقوال : أحدها : أنَّ الشاهد يوم الجمعة ، و المشهود يوم عرفة ، عن ابن عبَّ اس ، وأبي جعفر ، وأبي عبدالله عَالِقَالُمُ ؛ و روي ذلك عن النبي عَلَيْظُهُ لأن الجمعة تشهد على كل عامل بما عمل فيه . و ثمانيها : أَنَّ الشاهد يوم النحر ، والمشهود يوم عرفة . وثالثها : أنَّ الشاهد عَل عَيْدُاللهُ ، والمشهود يوم القيامة ، وهو المرويُّ عن الحسن بن على عَلَيْظُمُّا أَ. و رابعها : أنَّ الشاهد يوم عرفة ، و المشهود يوم الجمعة . و خامسها : أنَّ الشاهد الملك ، و المشهود يوم القيامة . و قبل : الشاهد الدّنين يشهدون على الناس، و المشهود هم الدّنين يشهد عليهم . و قيل : الشاهد هذه الأُمَّة ، و المشهود سائر الأُمم . و قيل الشاهد أعضاء بني آدم ، والمشهود هم .

١ - ل : عبدوس بن علي الجرجاني ، عن أحمد بن على المعروف بابن الشغال ، عن الحادث بن على بن أبي السامة ، عن يحيى بن أبي بكير ، عن زهير بن على ، عن عبدالله

ابن على بن عقيل ، عن عبدالرحمن بن يزيد ، عن ابى لبابة (١) بن عبدالمنذر قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله ولا مقر ب ولاسماء ولا أرض ولارياح ولاجبال ولابر ولابحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة الخبر .

٢ ـ ل : عَلى بن أحدالور اق ، عن على بن على مولى الرشيد ، عن دارم بن قبيصة (٢) عن الرشيد ، عن دارم بن قبيصة عن الرضا ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : تقوم الساعة يوم الجمعة بين الصلاتين : صلاة الظهر والعصر .

٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عنابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة ، وتقوم القيامة يوم الجمعة الخبر . «ص٣٢»

٤ ـ ع : في خبر يزيدبن سلام أنه سأل النبي عَلَيْكُ عن يوم الجمعة لم سمى بها ؟ قال : هو يوم مجموع له الناس ، و ذلك يوم مشهود ، و يوم شاهد و مشهود (١٦) الخبر . «س١٦١»

٥ ـ مع: أبي ، عن سعد ، عن الإصفهاني ، عن المنقري ، عن حفس بن غياث ، عن أبي عبدالله على المنقري الله و أهل الأرض ، ويوم عن أبي عبدالله على قال : يوم التلاق : يوم يلتقي أهل السماء و أهل الأرض ، ويوم التناد : يوم ينادي أهل الناد أهل الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله ، و يوم التعابن : يوم يغبن أهل الجنة أهل الناد ، و يوم الحسرة : يوم يؤتى بالموت فيذبح . حص٥٠٠

فس : مرسلاً مثله . (٤) دس٤٨٥>

<sup>(</sup>١) بضماللام اسبه بشير . وقيل : رفاعة ، عدم الشيخ في رجاله من أصحاب رسول الله صلى الله على الله على الله عليه وآله وقال : شهد بدرا والعقبة الاخيرة ، أورده العلامة في القسم الاول من الخلاصة ، و قال ابن سجر في التقريب ص٨٠٨ : صحابي مشهور ، وكان أحد النقباء ، وعاش إلى خلافة على عليه السلام.

 <sup>(</sup>۲) بفتح القاف و كسر الباء وسكون الباء ، هو دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع أبوالعسن الشيمي الدارمي السائح ، قال النجاشي : روى عن الرضا عليه السلام ، وله عنه كتاب الوجوم ، و كتاب الناسخ والمنسوخ إه . وترجمه العلامة في القسم الثاني من الخلاصة .

<sup>(</sup>٣) في البصدر: وهو شاهد ومشهود، م

<sup>(</sup>٤) الا أن فيه : يمير أهل البار . م

٣ ـ مع : أبي ، عن أحمد إدريس ، عن الأشعري ، و غلابن على بن محبوب ، عن اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : «ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » قال : المشهود يوم عرفة ، والمجموع له الناس يوم القيامة . «ص٨٦»

٧- هع: ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن على بن هاشم ، عشن روى ، عن أبي جعفر علي قال : سأله الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل " وشاهدومشهود ، فقال أبو جعفر علي الله عنه فقال : قالوا : شاهد : يوم الجمعة ، ومشهود : يوم عرفة ؛ فقال أبو جعفر علي الله عن كما قيل لك ، الشاهد : يوم عرفة ، والمشهود : يوم القيامة ، أما تقرء القرآن قال الله عز وجل " : «ذلك يوم مجموع لمالناس وذلك يوم مشهود » ٢ . « ص٨٦ »

٨ \_ مع : وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي المجارود ، عن أحدهما عَلَيْقُطْأَهُ في قول الله عز وجل : «وشاهد ومشهود» قال : الشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم عرفة ، والموعود : يوم القيامة . «س٨٦»

مع : أبي ، عن غل العطّار ، عن أحدبن غل ، عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله علي عبدالله عب

٩ ـ شى : عن على بن مسلم ، عن أحدهما النظام قال في قول الله : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » فذكريوم القيامة وهواليوم الموعود .

ابن محبوب عن ابن عيسى ، وعلى ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسين عليما الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسين عليما الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسين عليما الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسين عليم الله بن غالب المسين عليم الله بن غالب الله الله بن غالب الله بن غال

<sup>(</sup>۱) بفتح اليا، وكسرها ـ والفتح هوالمشهور ـ هوأ بومحه مسيدين المسيب بن حزن بن أبى و هب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزو بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب القريشي المخزومي التابعي إمام التابعين ، وله لسنتين مضتا من خلافة عمر ، وقبل : لاربع سنين ، و روى عن جماعة كثيرة من التابعين منهم الامام على بن أبيطالب عليه السلام ، وفي الكشي أن امير المؤمنين عليه السلام رباء وكان حزن جد سعيد أوسى به إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وووى عنه جماعات من أعلام ،

~15~

فيما سيأتي تمامه في باب مواعظه عَلَيَّ الله حيث قال : اعلم يابن آدم أن من ورا. هذا أعظم وأفظع وأوجع للقلوب يوم القيامة ذلك يوم مجموع لهالناس وذلك يوم مشهود يجمع الله فيه الأو لين والآخرين ، ذلك يوم ينفخ في الصور وتبعثر فيه القبور ، (١) و ذلك يوم الآزفة إذالقلوب لدى الحناجر كاظمين ، وذلك يوم لاتقال فيه عثرة ، ولاتؤخذ من أحد فدية ، ولا تقبل من أحد معذرة ، ولالأحد فيه مستقبل توبة ، ليس إلَّا الجزاء بالحسنات، والجزاء بالسيِّمَّات، فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرَّة من خيروجده ، ومن كانمن المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرٌّة من شرٌّ وجده . الخبر . « الروضة ص ٧٣ \_ ٧٤ »

١١ \_ قس : قوله تعالى : «واليوم الموعود وشاهدومشهود» قال : اليوم الموعود: يوم القيامة ، والشاهد : يوم الجمعة ، والمشهود : يوم القيامة . «ص٧١٩»

١٢ \_ يه : روي أنَّ قيام القائم ﷺ يكون في يومالجمعة ، و تقوم القيامة في يوم الجمعة ، يجمع الله فيه الأو لين والآخرين ، قال الله عز وجل : • ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوممشهود» . «س١١٣»

١٣ \_ ل : العطّار ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن على بن الحسن الميشي ، عن مثنّى الحنَّاط قال : سمعت أباجعفر عَلَيَّكُم يقول : أيَّام الله ثلاثة : يوم يقوم القامم ، ويوم الكرّة، ويوم القيامة. «ص٥٣»

١٤ ـ ص : با سناده عن الصدوق ، عن ماجيلويه ، عن الكوفي ، عن أبي عبدالله الخيَّاط ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عَلَيَّكُم قال : قال عيسى بن

<sup>.</sup> التابعين ، وكان زوج بنت أبي هريرة وأعلم الناس بعديثه ، قال النووى في التهذيب : اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتقدمه على أهل عصره في العلم والغضيلة و وجوه الخير انتهى . وقد فصل في ترجبته وبالغ في الثناء هليه ، ونقل عن إثبات السنة وثاقته وتقدمه ، وترجبه الملامة العلى في القسم الاوَّل من الخلاصة ، و في رجال الكشي روايات تدل على تشيمه و جلالته وأنه كان من حواري الإمام السجاد عليه السلام ، وفي قرب الإسناد : أن القاسم بن مصدبن أبي بكر و سيد ابن المسيب كاناعلى حدًا الامر ، وفي الكافئ في باب مولدالصادق عليه السلام : انهما واباخالدا لكابلي كانوا من تقات على بن الحسين عليه السلام ، نوفي سنة ٩٣ وقيل : ١٠٥٠-٩٥٠ .

<sup>(</sup>١) بعش : اثير تراب القبور وقلبت تأخرج موتاها ، و البعثرة تتضن معنى بعث و اثير و لذا يقال: إنه مركب منهما .

مريم صلوات الله عليه : متى قيام الساعة ؟ فانتفض جبر ئيل انتفاضة أُ عَي عليه منها ، فلمّا أفاق قال : يادوح الله ما المسؤول أعلم بها من السائل ، وله من في السماوات والأرض لاتأتيكم إلّا بغتة .

ما أنزل الله تعالى في كتابه عمّا تأويله حكاية في نفس تنزيله (١) وشرح معناه فمن ذلك ما أنزل الله تعالى في كتابه عمّا تأويله حكاية في نفس تنزيله (١) وشرح معناه فمن ذلك قصّة أهل الكهف، وذلك أن قريشاً بعثوا ثلاثة نفر: نضر بن حادث بن كلدة ، وعقبة بن أبي معيط ، وعامر بن واثلة إلى يشرب وإلى نجران ليتعلموا من اليهود والنصادى مسائل فا ن يلقونها على دسول الله على الله علما اليهود والنصادى: سلوه عن مسائل فا ن أجابكم عنها فهو النبي المنتظر الذي أخبرت به التوداة ، ثم سلوه عن مسألة أخرى فا ن ادعى علمها فهو كاذب لأنه لا يعلم علمها غيرالله وهي قيام الساعة ، فقدم الثلاثة نفر بالمسائل و ساق الخبر إلى أن قال - : نزل عليه جبرئيل بسورة الكهف و فيها أجوبة المسائل الثلاثة ، و نزل في الأخيرة قوله تعالى : «يستلونك عن الساعة أيّان مساء "الله قوله : ولكن أكثر الناس لا يعلمون . فسماء "١٠٢-١٠"

## ﴿ باب ه﴾

## ى( صفةالمحشر )\$

الايات ، البقرة ٢٠ هل ينظرون إلّاأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاككة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ٢١٠ .

آل عمران «٣» يوم تجد كل نفس ما عملت من خير عضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً وبحد دكم الله نفسه والله رؤف بالعباد ٣٠ «وقال» : ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفي كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون ١٦١ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: عن تنزيله . م

 <sup>(</sup>۲) فى المعدو : يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربى لا يجليها ـ الى قوله ـ ولكن أكثر
 الناس لا يعلمون م

الانعام «٦» ولقد جئتمونا فرادىكما خلقناكمأوّل مرّة وتركتم ما خوّلناكم و را. ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الّـذين زعمتم أنّهم فيكم شركا. لقد تقطّـع بينكم وضلّ عنكم ماكنتم تزعمون ٩٤ .

النحل «١٦» يوم تأتي كلّ نفس تجادل عن نفسها و توفّى كلّ نفس ما عملت وهم لا يظلمون ١١١ .

ا الكهف «١٨» وإنّا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً ٨.

طه «۲۰» و يستُلونك عن الجبال فقل ينسفها دبّي نسفاً \* فيذرها قاعاً صفصفاً \* لاترى فيها عوجاً ولا أمتاً \* يومئذ يتبعون الداعي لاعوج له وخشعت الأصوات للرجن فلاتسمع إلا همساً \* يومئذ لاتنفع الشفاعة إلّا من أذن له الرحن ورضي له قولاً \* يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً \* و عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حل ظلماً \* ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن فلايخاف ظلماً ولا هضماً ولا هضماً ١٠٥- ١١٢.

الانبياء «٢١» يوم نطوي السماءكطيّ السجلّ للكتبكما بدأناأوّل خلقنعيده وعداً علينا إنّا كنّا فاعلين ١٠٤ .

ا لحج ٢٢٠، يا أينها النَّاس اتَّقوا ربَّكم إنَّ زلزلة الساعة شي، عظيم الله يوم

ترونها تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت وتضع كلّ ذات حلها وترى الناس سكارىوماهم بسكارى ولكنّ عذابالله شديد٢-٣ .

النور «٢٤» يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار ٣٧.

الروم «٣٠» و يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غيرساعة كذلك كانوا يؤفكون \* وقال اللذين ا وتوا العلم و الإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث و لكنتكم كنتم لا تعلمون \* فيؤمئذ لاينفع اللذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ٥٥ ـ٧٥ .

المؤمن «٤٠ لينذريوم التلاق لله يومهم بارزون لا ينخفى على الله منهم شي، لمن الملك اليوم لله الواحد القهاد لله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ك وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع لله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الا والله يقضي بالحق و الدين يدعون من دونه لا يقضون بشي، إن الله هوالسميع البصير ٢٠-٢٠.

القمر «٤٥» يوم يدع الداع إلى شيء نكر المخشّعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنّهم جراد منتشر الم مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ٨-٦.

الرحمن ٥٥٠ يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان الله فبأيّ آلاه ربكما تكذّ بان الله يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران الله فبأيّ آلاه ربسكما تكذّ بان الله فا ذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان الله فبأيّ آلاه ربسكما تكذّ بان الله فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان الله فبأيّ آلاه ربسكما تكذّ بان الله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الله فبأيّ آلاه ربسكما تكذّ بان الله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الله فبأيّ آلاه ربسكما تكذّ بان الله يعرف المجرمون الله فيأيّ آلاه ربسكما تكذّ بان الاستعراد الله فيؤخذ

الواقعة (٥٦) إذا وقعت الواقعة لله ليس لوقعتها كاذبة المخافضة رافعة اله إذا رجّت الأرض رجّاً اله وبسّت الجبال بسّاً الله فكانت هباء منبشاً ٥ وكنتم أزواجاً المثقة المفاصحاب المستمة ما أصحاب المشتمة الله والسابقون فأصحاب المشتمة المؤلفة الم

القلم «٦٨» يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلايستطيعون الخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ٤٣-٤٢

الحاقة «٢٠» فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الله وحلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة الله في يومئذ واهية الواقعة الواقعة الله والشقت السماء في يومئذ واهية الاوالملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ المانية الايومئذ تعرضون الاتخفى منكم خافية الافاميا من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤاكتابيه الإيتي ظننت أني ملاق حسابيه الافهوفي عيشة راضية الافي جنة عالية الاقطوفها دانية الاكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيتام المخالية الاوأمنا من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه الاولم أدر ما حسابيه الاباليتها كانت القاضية الاما أغنى عني ماليه الاهلاكوم المطانيه الاخذوء فغلوه الا المجموم علوه الا يحض على طعام المسكين الافليس له اليوم هيهنا عيم الافلوم الله اليوم هيهنا المناهم إلا من غسلين الافلوم الله اليوم المناهم الله المناهم الله اليوم المناهم الله اللهوم المناهم الله اللهوم المناهم الله اللهوم المناهم الله والالمناهم الله اللهوم المناهم الله اللهوم المناهم الله اللهوم المناهم المناهم الله المناهم ا

المعارج «٧٠» يوم تكون السماء كالمهل الله وتكون الجبال كالعهن الله ولايسئل حيم حيماً الله يبصر ونهم يود المجرم لويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الله وصاحبته وأخيه الله و فصيلته الله تؤويه الله ومن في الأرض جيعاً ثم ينجيه الكلا إنها لظى الله نراعة للشوى المدعود من أدبر وتولس الا وجعع فأوعى ١٨٠ وقال تعالى الفرم فذرهم يخوضوا و يلعبوا حتمى يلاقوا يومهم اللذي يوعدون الله يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون الله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم اللذي كانوا يوعدون المديدة المدي

المزمل «٧٢» يوم ترجف الأرض و الجيال و كانت الجبال كثيباً مهيلاً ١٤ «وقال تعالى»: فكيف تشقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولاً ١٨-١٧ .

القيامة «٧٥» يسئل أيّان يوم القيمة ۞ فا ذا برق البصر ۞ و خسف القمر ۞ وجع الشمس والقمر ۞ يقول الإنسان يومئذ أين المفر ۞ كلاً لاوزر ۞ إلى ربّك يومئذ

المستقر ينبّؤ الإنسان يومئذ بما قد م وأخّر البال الإنسان على نفسه بصيرة الم ولو ألقى معاذيره ٦-١٥.

الدهر ٧٦٠ إن مؤلاء يحبون العاجلة ويندون ورائهم يوماً ثقيلاً ٧٧.

المرسلات «٧٧» فإذا النَّجوم طمست \* و إذا السماء فرجت \* و إذا الجبال نسفت \* و إذا الرسل أُقَّتت \* لأي يوم أُجَّلت \* ليوم الفصل \* وما أُدريك ما يوم الفصل \* ويل يومئذ للمكذّ بين ٨-٥٥ «وقال تعالى» : هذا يوم لاينطقون \* ولايؤذن لهم فيعتذرون \* ويل يومئذ للمكذّ بين ٣٥-٣٧.

النبأ «٧٨» إن يوم الفصل كان ميقاتاً ٤ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ٤ وفتحت السماء فكانت أبواباً ٤ وسيّرت الجبال فكانت سراباً ٧١-٢٠ « وقال تعالى » : ربّ السموات والأرض وما بينهما الرحن لا يملكون منه خطاباً ٤ يوم يقوم الروح والملائكة صفّاً لا يتكلّمون إلّا من أذن له الرحن وقال صواباً ٤ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتّخذ إلى ربّه مآباً ٤ إنّا أنذرناكم عذاباً قريباً ٤ يوم ينظر المرء ما قد مت يداه و يقول الكافر ياليتني كنت تراباً ٢٦-٤٠ .

النازعات «٧٩» فإذا جاءت الطامة الكبرى المينة كر الإنسان ماسعى الله و رد الجحيم لمن يرى ٣٤\_٣٦ .

عبس «٨٠ فا ذا جاءت الصاحة الم يوم يفر المرء من أخيه اله و المه و أبيه اله المحبته وبنيه الكل الرى منهم يومئذ شأن يغنيه الا وجوه يومئذ مسفرة الم ضاحكة مستبشرة الوجوه يومئذعليهاغبرة الا ترهقها قترة الله ولاتكهم الكفرة الفجرة ٢٣-٤٢.

كورت «٨١» إذا الشمس كو رت \* و إذا النجوم انكدرت \* وإذا الجبال سيرت \* وإذا البحار سجّرت \* وإذا البحار سجّرت \* وإذا السيرت \* وإذا البحار سجّرت \* وإذا النفوس زو جت \* وإذا الموودة سئلت \* بأي ذنب قتلت \* وإذا الصحف نشرت \* وإذا السّماء كشطت \* وإذا البحيم سعّرت \* وإذا البحنة أزلفت \* علمت نفس ما أحضرت ٢ - ١٥.

الانفطار «٨٢» إذا السماء انفطرت \* و إذا الكواكب انتثرت \* و إذا البحاد

فجّرت اله وإذا القبور بعثرت العلمت نفس ما قدّ مت وأخّرت البايّم الإنسان ما غرّك بربّك الكريم الآندي خلقك فسو يك فعدلك الكريم الآندي خلقك فسو يك فعدلك اليّ أيّ صورة ماشاه ركبك الكريم الكريم الدين الموانّ عليكم لحافظين الاكراماً كانين الهي يعلمون ما تفعلون النّ الأبراد لفي نعيم الله وإنّ الفجّاد لفي جحيم الله يصلونها يوم الدين الله وماهم عنها بغائبين الا وما أدريك ما يوم الدين الم يوم الدين الله تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ الله ٢٠-٢٠.

الا نشقاق « ١٨٠ إذا السماء انشقت ﴿ و أذنت لربها وحقت ﴿ و إذا الأرض مدّ ت ﴿ و ألقت ما فيها و تخلّت ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴿ ياأيها الا نسان إنّك كادح إلى ربّك كدحافملاقيه ﴿ فأمّامنا و تريكتابه بيمينه ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴿ وينقلب إلى أهله مسروراً ﴿ وأمّا من أو تريكتابه وراء ظهره ﴿ فسوف بدعو ثبوداً ﴿ ويصلى سعيراً ﴿ إنّه كان في أهله مسروراً ﴿ إنّه ظن أن لن يحور ﴿ بلى إنّ ربّه كان به بصيراً ٢-١٦ .

الزلزال «٩٩» إذا زلزلت الأرض زلزالها ٤ وأخرجت الأرض أثقالها ٤ وقال الأرض أثقالها ١ وقال الا نسان مالها ٤ يومئذ تحدّت أخبارها ٤ بأن دبتك أوحىلها ٤ يومئذ يصددالناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ٤ فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ٤ و من يعمل مثقال ذرّة شراً الره ٢ ـ ٨ .

القارعة ه ١٠١٠ القارعة ١٠ ما القارعة ١٠ وما أدريك ما القارعة ١٠٠ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ١٠ ٥ .

تفسير : قال الطبرسي رَحمالة في قوله تعالى : «هل ينظرون إلّا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » : أي هل ينتظر هؤلاء المكذ بون بآيات الله إلّا أن يأتيهم أمرالله وما توعدهم به على معصيته في ستر من السحاب ، وقيل : قطع من السحاب، وهذا كما يقال : قتل الأمير فلاناً وضربه وأعطاه ، و إن لم يتول شيئاً من ذلك بنفسه بل فعل بأمره ؛ وقيل : معناه : ما ينظرون إلّا أن يأتيهم جلائل آيات الله غير أنه ذكر نفسه تفخيماً للا يات ، كما يقال : دخل الأمير البلدوبر ادبذلك جنده ، وإنه ماذكر الغمام

ليكون أهول ، فإن الأهوال تشبه بظلل الغمام ؛ وقال الزجّاج : معناه : يأتيهم الله بما وعدهم من الحساب والعذاب كما قال : «و آتيهم الله من حيث لم يحتسبوا » «والملائكة أي يأتيهم الملائكة «وقضي الأمر» أي فرغ من الأمر وهو المحاسبة وإنزال أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار « وإلى الله ترجع الأمور » أي إليه تردّ الأمور في سؤاله عنها ومحاذاته عليها .

رفي قوله تعالى: «يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضراً »: اختلف في كيفية وجود العمل محضراً فقيل: ترى جزا، عملها وجود العمل محضراً فقيل: تجد صحائف الحسنات والسينات؛ وقيل: ترى جزا، عملها من الثواب والعقاب، فأما أعمالهم فهي أعراض قد بطلت لا يجوز عليها الإعادة فتستحيل أن ترى محضرة.

وفي قُوله: وأمداً بعيداً ،: أي غاية بعيدة أي تودُّ أنَّها لِم تكن فعلتها.

وفي قوله تعالى: « يأت بماغل يوم القيمة » : معناه أنه يأتي به حاملاً على ظهره ، كماروي في حديث طويل : ألالا يغلن أحد بعيراً فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاه ، (١) ألا لا يغلن أحد فرساً فيأتي يوم القيامة به على ظهره له حممة (٢) فيقول : يا على يا على ، فأقول : قد بلغت قد بلغت ، فلا أملك لك من الله شيئاً . وقال البلخي ت يجوز أن يكون ما تضمنه الخبر على وجه المثل كأن الله إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون حاملاً له وله صوت ، و الأولى أن يكون معناه : ومن يغلل يوافى بما غل يوم القيامة ، فيكون حل غلوله على عنقه أمارة يعرف بها وذلك حكم الله في كل من وافى يوم القيامة بمعصية لم يتب منها وأراد الله سبحانه أن يعامله بالعدل أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه أهل القيامة بها ، ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة ، وكذاكل من وافى القيامة بطاعة فا نه سبحانه يظهر من طاعته علامة يعرف بها .

وفي قوله تعالى : «ولقد جئتمونا» : قيل : هذا من كلام الله تعالى إمّا عندالموت أوالبعث ؛ وقيل : من كلام الملائكة يؤدّونه عنالله تعالى إلى الدنين يقبضون أدواحهم

<sup>(</sup>١) وغااليمير : صوت وضج ، ورغاالصبي : بكي أشد البكاء .

<sup>(</sup>٢) حميم البردون أوالنرس : ودو صوته في طلب علف ، أو إذارأى من يأنس به .

وفي قوله تعالى : "إنّما يؤخّرهم ليوم تشخص فيه الأبصار " : أي إنّما يؤخّر مجازاتهم إلى يوم القيامة وهو اليوم الّذي يكون فيه الأبصار شاخصة عن مواضعها ، لا تغمض لهول ما ترى في ذلك اليوم ولا تطرف ؛ و قيل تشخص أبصارهم إلى إجابة الداعي حين يدعوهم "مهطعين" أي مسرعين ؛ وقيل : يريد دائمي النظر إلى ما يرونلا يطرفون "مقنعي رؤسهم" أي رافعي رؤوسهم إلى السماء حتّى لايرى الرجل مكان قدمه

<sup>(</sup>١) الخول جمع خولى : العبيه والإماء وغيرهم من الحاشية .

<sup>(</sup>٢) النرل : جمع الإغرل وهوالاغلف .

<sup>(</sup>٣) قال الشريف الرضى في مجازات القرآن ص ٣٧: على قراءة من قرأ برقع النون «من بينكم >وهذه استعادة لانه لاوصال هناك على العقيقة فتوصف بالتقطع ، وإنا الراد: لقد زال ما كان بينكم من شبكة المودة و علاقة الاللة التي تشبه لاستحكامها بالعبال المحصدة والقرائن المؤكدة .

من شدة رفع الرأس، و ذلك من هول يوم القيامة . وقال مور تن : (١) معناه : ناكسي رؤوسهم بلغة قريش ؛ « لا يرتد إليهم طرفهم» أي لا ترجع إليهم أعينهم ولا يطبقونها ولا يغمضونها ، وإنما هو نظر دائم «وأفندتهم هواه » (١) أي قلوبهم خالية من كل شي ، فزعا و خوفا ؛ وقيل : خالية من كل سرور و طمع في الخير لشدة مايرون من الأهوال كالهواه الدي يين السماء والأرض ؛ وقيل : ذائلة عن مواضعها ، قدار تفعت إلى حلوقهم لا تخرج ولا تعود إلى أماكنها ، بمنزلة الشي ، الذاهب في جهات مختلفة ، المترد د في الهواه ؛ وقيل : خالية عن عقولهم «وأندرالناس» أي دم على إندارك «يوم يأتيهم المذاب» الهواه ؛ وقيل : هو يوم المعاينة عند الموت ، و لأ و لل أظهر . "فيقول الدين ظلموا أنفسهم » بارتكاب المعاصي «ربّنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك » أي ود نا إلى الدنيا و اجعل ذلك مدة قريبة نجب دعوتك فيها الملاكمة بأمره : «أولم تكونوا أقسمتم » أي حلفتم من قبل في الدنيا ؟ « مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة ، أو من الراحة إلى العذاب ؛ وفي المالك فيما نوال » أي ليس لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة ، أو من الراحة إلى العذاب ؛ وفي

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة الصنف ، والمحيح : «مورج» وهومورج بن عمرو أبوفيدالسدوسي صاحب المربية ، من أصحاب الخليل بن أحد ، كان بخراسان وقدم بنداد مع المأمون ، له كتاب في غريب القرآن ، قال الفيروز آبادى في وجه تسبيته بذلك : لتأريجه الحرب بين بكروتغلب . قلت : ترجمه الخطيب في تاريخ يقداد . ح ١٣٥ ٨ ٢٥ » .

<sup>(</sup>٢) في العجازات ص ٨٤: هذه استمارة ، والراد بها صنة قلوبهم بالغلو من عزائم المبر والجلد ، لعظيم الاشقاق والوجل ، ومن عادة العرب أن يسبوا العبان يراعة جوفاه ، أي ليس بين جوانعه قلب ، وعلى ذلك قول جرير يهجو قوما ويصفهم بالعبن : قل لخفيف القصبات الجوفان ه جيئوا بمثل عامر والعلهان . وإنا وصف العبان بأنه لاقلب له لان القلب محل الشجاعة ، و إذا نفي المحل فأولى أن يتنفى العال فيه ، و هذا على العبالغة في صفة العبن ، و يسبون الشيء إذا كان خاليا : هواه ، أي ليس فيهما يشغله إلا الهواه ، وعلى هذا قول الله سبحانه : «وأصبح فؤاد ام موسى فارغا ي أي خاليا من التجلد و عاملا من التعبر : و قيل أيضا في ذلك أن أ فتدتهم منحرفة لاتي شيئا للرعب الذي دخلها و الهول إلذي استولى عليها فهي كالهواء الرقيق في الإنحراف وبطلان المنجط والإمتماك .

هذا دلالة على أنَّ أهل الآخرة غير مكلَّفين ، خلافاً لما يقوله النجَّار وجماعة لأنَّهم لو كانوا مكلَّفين لماكان لقولهم: أخَّرنا إلى أجل قريب وجه، ولكان ينبغي لهم أن يؤمنوا فيتخلُّصوا من العقاب إذا كانوا مكلَّفين •وسكنتم في مساكن الَّـذين ظلموا أنفسهم و تبيّن لكم كيف فعلنا بهم ، هذا توبيخ لهم وتعنيف أي وسكنتم دياد من كذّب الرسل قبلكم فأهلكهمالله فعرفتم مانزل بهم من البلاء والهلاك والعذاب • وضربنا لكم الأمثال » وسيَّنَّا لكم الأشباه وأخبرناكم بأحوال الماضين قبلكم لتعتبروا بها فلم تعتبروا ؛ وقيل : الأمثال ماذكر في القرآن مما يدل على أنه تعالى قادر على الإعادة كما أنه قادرعلى الإنشاء؛ وقيل: هي الأمثال المنبِّهة على الطاعة ، الزاجرة عن المعصية « وقد مكروا مكرهم أي بالأ نبياء قبلك ؛ وقيل : عني بهم كفّار قريش النَّذين دبَّروا في أمر النبيُّ صلّى الله عليه و آله ، ومكروا بالمؤمنين « و عندالله مكرهم» أي جزا. مكرهم « و إن كان مكرهم لتزول منهالجبال ، أي أنَّ مكرهم وإن بلغ كلٌّ مبلغ فلا يزيل دين الله «فلا تحسبنُ الله مخلف وعده رسله » أي ماوعدهم به من النصروالظفر « إنَّ الله عزيز » أي متنع بقدرته من أن ينال باهتضام « ذوانتقام » «يوم تبدك الأرض غير الأرض والسموات » قيل : فيه قولان : أحدهماأن المعنى : تبد لصورة الأرض وهيئتهاعن ابن عباس ، فقد روي عنه أنَّـه قال : تبدُّل آكامها وآجامها وجبالها وأشجارها و الأرض على حالتها وتبقى أرضاً بيضاء كالفضّة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة ، وتبدّ لالسماوات فيذهب بشمسها وقمرها ونجومها، وكان ينشد:

فما الناس بالناس السنين عهدتهم ﴿ ولاالدار بالدار السّي كنت أعرف ويعضده ما رواه أبوهريرة عن النبي عَلَيْكُ الله قال : يبدّل الله الآرض غيرالآرض والسماوات فيبسطهاويمد ها مدّ الأديم العكاظي «لاترى فيها عوجاً ولا أمتاً » ثم يزجر الله الخلق زجرة فا ذاهم في هذه المبدّلة في مثل مواضعهم من الأولى : ما كان في بطنها كان في بطنها ، وما كان على ظهرها على ظهرها .

و الآخر أن المعنى: تبدّل الأرض و تنشأ أرض غيرها و السماوات كذلك تبدّل بغيرها وتفنىهذه، عن الجبائي وجاعة من المفسّرين، وفي تفسيراً هل البيت، عَالَمُهُمْ

بالإسناد عن زرارة وغل بن مسلم و حران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليقظام قالاً: تبدّل الأرض خبزة نقيّة يأكل الناس منها . حتّى يفرغ من الحساب قال الله تعالى وما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام، وهو قول سعيدبن جبير وعمّ بن كعب .

و روى سهل بن سعيد الساعدي ، (١) عن النبي عَنَاهُ قال : تحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضا عفراء (٢) كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد . (٣)

وروي عن ابن مسعود أنه قال: تبدّل الأرض بنار فتصيرالأرض كلّها نارأيوم القيامة ، والجنّة من ورائها ترى كواعبها (٤) وأكوابها (٥) ويلجم الناس العرق ولم يبلغوا الحساب بعد. وقال كعب: تصير السماوات جناناً وتصير مكان البحر النار وتبدّل الأرض غيرها.

وروي عن أبي أيسوب الأنصاري قال: أنى رسول الله عَلَمْ الله عَبِهِ حبر من اليهود فقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموات » فأين المخلق عند ذلك ؟ فقال: أضياف الله فلن يعجزهم مالديه. وقيل: تبدّل الأرض لقوم بأرض

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة المصنف، والصحيح: «سعد» وهوسهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثملية بن حارثة بن عمرو بن العارث بن ساعدة بن كعب بن خزرج الساعدى الإنصارى، يكنى أبا السباس، له ولا بيه صحبة مشهورة، كان يوم وفاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم ابن خس عشرة سنة، و عسرحتى أدرك الحجاج وامتحن معه، و اختلف في وقت وفاته فقيل: توفى سنة ٨٨، و قيل: ١٨، وقد بلغ مائة سنة، و يقال: إنه آخر من بقى بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله، عده الشيخ في وجاله من أصحاب النبى صلى الشعليه وآله و على عليه السلام، وترجمه ابن عبد البرني الاستيماب وابن حجر في التقريب.

 <sup>(</sup>۲) فى النهاية : العفرة : بياض ليس باالناصع ولكن كلون عفرالارض و هووجهها ، ومنه الحديث : يعشرالناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراه .

<sup>(</sup>٣) المعلم : ماجعل، علامة للطرق والحدود مثل اعلام الحرم .

<sup>(</sup>٤) کواعب : فتیات تکعبت ثدیهن ، أی نتأت و برزت ، مفردها کاعب أی ناهد ، و هی الجادیة التی تفلك ثدیها واستدار .

<sup>(</sup>٥) جسم كوب وهوكوذ لا عروة ولاغرطوم له .

الجنّة، ولقوم بأرضالنّاد . وقال الحسن : يحشرون على الأرض الساهرة وهي أرض غير هذه وهي أرض الكلام : و تبدّل السماوات غير هذه وهي أرضالاً خرة ، وفيها تكون جهنّم، وتقدير الكلام : و تبدّل السماوات غير السماوات ، إلّا أنّه حذف لدلالة الظاهر عليه .

« وبرزوا لله » أي يظهرون من قبورهم للمحاسبة لايسترهم شي ، و جعل ذلك بروزاً لله تعالى لأن حسابهم معه وإن كانت الأشياء كلّها بارزة له « الواحد » الّذي لاشبيه له ولا نظير « القهّار » المالك الّذي لايضام يقهر عباده بالموت الزوام « وترى المجرمين» يعني الكفّاد « يومئذ » أي يوم القيامة «مقر ّنين فيالأ صفاد » أي مجموعين في الأغلال ، قربت أيديهم بها إلى أعناقهم ؛ وقيل : يقرن بعضهم إلى بعض ؛ وقيل : مشدودين في قرن أى حبل من الأصفاد والقيود ؛ وقيل : يقرن كل كافر مع شيطان كان يضله في غلّ من حديد « سراييلهم» أي قميصهم «من قطران» (١) وهو مايطلى به الإبل شي أسرع إليهم وأبلغ في الاشتمال وأشد في العذاب ؛ وقرأ زيدعن يعقوب «من قطر آن على كلمتين منو تتين ، وهو قراءة أبي هريرة وابن عبّاس وسعيد بن جير والكلبي وقتادة و عيسى الهمداني والربيع ، قال ابن جنّي : القطر : الصفر والنحاس ، و الآن : الّذي عيسى الهمداني والربيع ، قال ابن جنّي : القطر : الصفر والنحاس ، و الآن : الّذي المنطران ، والآخر من القطرالا ني « وتغشى وجوههم الناد » أي تصيب وجوههم الناد عليها .

وفي قوله عز و جل : • تجاهل عن نفسها » : أي تخاصمه الملائكة عن نفسها و تحتج بما ليسفيه حجة ، فيقول : • والله ربنا ماكنا مشركين ويقول أتباعهم : • دربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » و يحتمل أن يكون المراد أنها تحتج عن نفسها بما تقدر به إزالة العقاب عنها .

وفي قوله تعالى : «وإنَّا لجاعلون ما عليه اصعيداً جرزاً » : معناه : وإنَّا مخرَّ بون

<sup>(</sup>١) سيال دهني يتخذ من بعش الاشجار كالعنوبر و الاوذ ·

الأرض بعد عمارتها ، وجاعلون ما عليها مستوياً من الأرض يابساً لا نبات عليه ؛ وقيل : بلا قع .

وفي قوله تعالى : « ويستلونك » : أي ويسألك منكروا البعث عند ذكر القيامة عن الجبال ماحالها ؟ فقل: ياعل : "ينسفهاربسي نسفاً "أي يجعلها ربسي بمنز لة الرمل يرسل عليها الرياح فتذريها كتذرية الطعام من القشوروالتراب فلايبقى على وجه الأرضمنها شيء؛ وقيل: يصيرها كالهباء؛ وقيل: إن رجلاً من تقيف سأل النبي عَنْ الله : كيف تكون الجبال يوم القيامة مع عظمها ؟ فقال : إن الله يسوقها بأن يجعلها كالرمال « ثم يرسل عليها الرياح ، فتفر قها • فيذرها ، أي فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفتها • قاعاً » أي أرضاً ملساً ؛ وقيل : منكشفة « صفصفاً » أي أرضاً مستوية ليس للجبل فيها أثر ؟ وقيل : القاع والصفصف بمعنى واحد وهو المستوي من الأدض الَّـذي لانبات فيه ، عن ابن عبَّاس ومجاهد « لاترى فيها عوجاً ولاأمتاً » أي ليس فيها مرتفع ولامنخفض قال الحسن : العوج : ماانخفض من الأرض ، والأمت ما ارتفع من الروابيُّ « يومئذ ٍ يتم الله الله عن أي يوم القيامة يتم عون صوت داعى الله المذي ينفخ في الصور « لاعوج له ، أي لدعا. الداعي ، ولايعدل عن أحد ، بل يحشرهم جيعاً ؛ وقيل : معناه لا عوج لهم عن دعائه ولا يعدلون عن ندائه، بل يتبعونه « سراعاً وخشعت الأصوات للرحن » أيخضعت الأصوات بالسكوت لعظمةالرحن ﴿ فلاتسمع إلَّاهمساً ﴾ وهوصوت الأقدام أي لا تسمع من صوت أقدامهم إلَّا صوتاً خفيًّا كما يسمع من وطء الإبل؛ وقيل: الهمس: إخفاء الكلام؛ وقيل: معناه أنَّ الأصوات العالية بالأمر والنهى في الدنيا تنخفض وتذلُّ أصحابها فلا تسمع منهم إلَّا الهمس.

« يومئذ لاتنفع الشفاعة » أي لاتنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلاشفاعة من أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فيها : من الأنبياء والأولياء والصالحين والسدّ يقين والشّهداه «يعلم مابين أيديهم وماخلفهم » والضمير راجع إلى الدّنين يتّبعون الداعي أي يعلم سبحانه منهم جميع أقوالهم وأفعالهم قبل أن يخلقهم وبعدان خلقهم وماكان في حياتهم وبعد ماتهم ، لا يخفى عليه شي، من أمورهم تقدّم أو تأخر ؛ وقيل : يعلم

مايين أيديهم من أحوال الآخرة و ماخلفهم من أحوال الديا « ولا يحيطون به علماً » أي لا يحيطون هم بالله علماً ، أي بمقدور اته ومعلوماته ، أو يكنه عظمته في ذاته وأفعاله « وعنت الوجوه للحي القيوم » أي خضعت و ذلّت خضوع الأسير في يدمن قهره ، والمراد أدباب الوجوه ؛ وقيل : المراد بالوجوه الرؤساء والقادة والملوك وقدخاب عن تواب الله من مله ظلماً » أي شيئاً من الطاعات وهومؤمن مصد ق ظلماً » أي شيئاً من الطاعات وهومؤمن مصد ق بما يجب التصديق به « فلا يخاف ظلماً » بأن يزاد في سيّئاته « ولاهضماً » بأن ينقس من حسناته ، والهضم : النقس .

وفي قوله: عز وجل : «يوم نطوي السماه» (١) : المراد بالطي همنا هو الطي المعروف فا ن الله سبحانه يطوي السماه بقدرته ؛ وقيل: إن طي السماه ذهابها «كطي السجل للكتب اللسجل : صحيفة فيها الكتب عن ابن عبّاس وغيره ؛ وقيل: إن السجل ملك يكتب أعمال العباد ، عن أبي عمر و والسدي ؟ وقيل هوملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه ، عن عطاه ؛ وقيل: هو اسم كانب كان للنبي عَلَيْ الله «كما بدأتا أو لحلق نعيده » أي حفاة عراتاً غرلاً ؛ وقيل: معناه: نهلك كل شي عكما كان أو لمرة.

وفي قوله تعالى سبحانه: ﴿ يِاأْيَّهِ النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ : أي عذابه ﴿ إِنَّ ذَلْزَلَةُ السَّاعَةِ » (٢) أي ذَلْزَلَةَ الأَرْضَ يُومِ القيامة ، والمعنى أنَّها تقادن قيام الساعة وتكون معها ؛

<sup>(</sup>١) قال السيد الرضى رضى الله عنه في المجازات: ص ١٤٧: هذه استمارة ، والمراد بها على احد القولين إبطال السباء ونفض بنيتها واعدام جملتها من قولهم : طوى الدهر آل فلان إذا الهلكهم وعنى آثارهم ، وعلى الفول الاخريكون الطي ههنا على حقيقته فيكون السنى : أن عرض السماء يطوى حتى يجمع بعدانتشاره ويتقارب بعد تباعدا قطاره فيعبير كالسجل العطوى ، وهوما يكتب فيه من جله اوقرطاس او ثوب اوما يجرى مجرى ذلك ، والكتاب ههنا معدد كقولهم : كتب كتابا وكتابة وكتبا ، فيكون المعنى : يوم نطوى السماء كطى السجل ليكتب فيه ، فكانه قال : كطى السجل للكتابة ، لان الإغلب في هذه الإشياء التي اومانا اليها أن تطوى قبل ان تقع الكتابة فيها، لان المناخ في التنابة نيها،

<sup>(</sup>۲) قال الرشى قدس الله روحه: المراد يزلزلة الساعة دجفان القلوب من خوفها ، واضطراب الإقدام من روعة موقعها ، ويشهد بذلك قوله سيعانه من بعد: «وترى الناس سيكارى وماهم بسكارى» يريد تعالى من شدة الغوف والوجل والذهول والوهل .

وقيل: إن هذه الزلزلة قبل قيام الساعة وإنها أضافها إليها لأنها من أشراطها «شيء عظيم» أيأم هاتل لايطاق ؛ وقيل: إن معناه أن شد قيوم القيامة أمر صعب «يوم ترونها» أي الزلزلة أوالساعة «تذهل كل مرضعة عما أرضعت » أي تشغل عن ولدها وتنساه . وقيل: تسلوعن ولدها (١) « وتضع كل ذات حمل حملها » أي تضع الحبالي مافي بطونهن وفي هذا دلالة على أن الزلزلة في الدنيا ، قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام ، وتضع الحامل مافي بطنها بغير تمام ؛ ومن قال: المراد به القيامة قال: إنه تهويل لأمر القيامة وشدائدها ، أي لو كان ثم مرضعة لذهلت ، أو حامل لوضعت « وترى الناس سكارى » من شدة الغزع « وماهم بسكارى » من الشراب « ولكن عذا ب الله شديد » فمن شدته يصيبهم ما يصيبهم به يصيبهم علي يصيبهم به يصيبهم يصيبهم به يصيبه به يصيبه يصيبهم به يصيبهم به يصيبه يصيب

وفي قوله تعالى: « يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار »: أداد يوم القيامة تتقلّب فيه أحوال القلوب والأبصار وتنتقل من حال إلى حال ، فتلفحها الناد ، (٢) ثم تنضجها ثم تحرقها ؛ وقيل : تتقلّب فيه القلوب والأبصاديين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك ، وتتقلّب الأبصاد يمنة ويسرة من أين تؤتى كتبهم ، ومن أين يؤخذبهم ، من الهلاك ، وتتقلّب الأبصاد يمنة ويسرة من أين تتقلّب القلوب ببلوغها الحناجر ، والأبصاد أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال ، وقيل : تتقلّب القلوب ببلوغها الحناجر ، والأبصاد بالعمى بعد البصر ؛ وقيل : معناه : تنتقل القلوب من الشك إلى اليقين والايمان ، والأبصاد عمّا كانت تراه غيّاً فتراه دشداً ، فمن كان شاكاً في دنياه أبصر في آخرته ، ومن كان عالماً اذ داد بصرة وعلماً .

وفي قوله تعالى: « يقسم المجرمون » : أي يحلف المشركون « مالبثوافي القبور غيرساعة » واحدة ، عن الكلبي ومقاتل ؛ وقيل : يحلفون مامكثوا في الدنيا غيرساعة ، عن لاستقلالهم مد ة الدنيا ؛ وقيل : يحلفون مالبثوا بعد انقطاع عذاب القبرغيرساعة ، عن الجبائي ، ومتى قيل : كيف يحلفون كاذبين مع أن معارفهم في الآخرة ضرورية ؟ قيل : فيه أقوال : أحدها : أنهم حلفوا على الظن ولم يعلموا لبثهم في القبورفكأنهم قالوا :

<sup>(</sup>١) سلى عنه : نسيه . طابت نفسه عنه وذهل عن ذكره وهجره .

<sup>(</sup>٢) لفح الناز اوالسوم بعرَّها فلاناً : أمابت وجهه وأحرقته

مالبثنا غير ساعة في ظنوننا ؛ وثانيها : أنّهم استقلّوا الدنيا لما عاينوا من أمرالآخرة فكأنّهم قالوا : ماالدنيا في الآخرة إلّا ساعة ؛ وثالثها : أنّ ذلك يجوزأن يقع منهم قبل إكمال عقولهم «كذلك كانوا يؤفكون» في دار الدنيا أي يكذبون ؛ وقيل : يصرفون صرفهم جهلهم عن الحق في الدادين ، ومن استدلّ بهذه الآية على نفي عذاب القبر فقد أبعد لما بيّنا أنّه يجوزأن يريدوا أنّهم لم يلبثوا بعد عذاب الله الأساعة «وقال الّذين أو تو العلم والإيمان لقدلبثتم» أي مكثتم «في كتاب الله معناه أنّ لبثكم ثابت في كتاب الله المبتدالة فيه وهوقوله : ومن و دائهم برزخ إلى يوم يبعثون » وهذا كما يقال : إنّ كلّ ما يكون فهو في اللوح ومن و دائم مرزخ إلى يوم يبعثون » وهذا كما يقال : إنّ كلّ ما يكون فهو في اللوح المنتون أو تو العلم والإيمان هم الملائكة ؛ وقيل : هم الأنبياء ؛ وقيل : المؤمنون ؛ وقيل : المنتدين أو تو العلم والإيمان لقد لبئتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الله وهم اللذين يعلمون كتاب الله والإيمان لقد لبئتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث المنتو كنتم تنكرونه في الدنيا ، ولكنّكم كنتم لا تعلمون وقوعه في الدنيا ، فلا ينفعكم العلم به الآن ، ويدلّ على هذا المعنى قوله : «فيومئذ لا ينفع الدين طلموا أنفسهم بالكفر معذر تهم ، فلا يمكنون على هذا المعنى قوله : «فيومئذ لا ينفع الدين المناهم بالكفر معذر تهم ، فلا يمكنون والرجوع إلى الحق .

وفي قوله: سبحانه « لينذر » : أي النبي بما أوحي إليه « يوم التلاق » يلتقي فيذلك اليوم أهل السماء وأهل الأرض ؛ وقيل : يلتقي فيدالا و لون والآخرون والخصم والمخصوم والظالم والمظلوم ؛ وقيل : يلتقي المخلق والمخالق يعني أنه يحكم بينهم ؛ وقيل : يلتقي المر، وعمله ، والكل مراد « يوم هم بارزون » من قبورهم ؛ وقيل : يبرز بعضهم لبعض فلا ينخفي على الله فلا ينخفي على الله عنده على أحد حال غيره لأنه ينكشف له ما يكون مستوراً « لا يخفي على الله منهم شي، » أي من أعمالهم وأحوالهم « ويقول » الله في ذلك اليوم : « لمن الملك اليوم » فيقر المؤمنون والكافرون بأنه «لله الواحدالقيار» وقيل : إنه سبحانه هوالقائل لذلك فيقر المؤمنون والكافرون في الإخبار بذلك مصلحة للمكلفين ؛ قال على بن كعب

القرطي (١): يقول الله تعالى ذلك بين النفختين حين يفني الخلائق كلّها ثم يجيب نفسه لأ نّه بقي وحده ، والأوّل أصح لأ نّه بيّن أنّه يقول ذلك يوم التلاق يوم يبرزالعباد من قبورهم ، وإنّماخص ذلك اليوم بأنّ له الملك فيه لأنّه قد ملك العباد بعض الأمور في الدنيا ، ولايملك أحد شيئاً ذلك اليوم .

فان قيل: أليس يملك الأنبياء والمؤمنون في الآخرة الملك العظيم؟ فالجواب أن أحداً لايستحق إطلاق الصفة بالملك إلا الله تعالى، لأنه يملك جميع الأمور من غير تمليك عملك؛ وقيل: إن المراد به يوم القيامة قبل تمليك أهل الجنة مايملكهم اليوم تجزى كل نفس ماكسبت، يجزى المحسن باحسانه والمسيء باساءته، وفي الحديث: إن الله تعالى يقول: أناالملك، أناالديّان، لأينبني لأحدمن أهل الجنة أن يدخل الجنة ولالأحد من أهل الناد أن يدخل النادوعنده مظلمة حتّى أقصه منه، يدخل الجنة ولالأحد من أهل الناد أن يدخل النادوعنده مظلمة حتّى أقصه منه، ولا يزاد في عقاب أحد إن الله سريع الحساب، لا يشغله محاسبة واحد عن محاسبة ويم وأنذرهم يوم الآزفة، أي الدانية، وهويوم القيامة لأنكل ماهو آت دان قريب، غيره وأنذرهم يوم الآزفة وإذا القلوب لدى الحناجر، وذلك أنّما تزول عن مواضعهامن عيره وتسى تصير إلى الحنجرة وكاظمين، أي مغمومين مكروبين بمتلين غمّاً، قد أطبقوا الخوف حتى تصير إلى الحنجرة ولا شفيع يطاع، فيهم فتقبل شفاعته ويعلم خاتنة الأعين، والمنافقين من قريب ينفعهم ولاشفيع يطاع، فيهم فتقبل شفاعته وماتخي الصدور، ويعلم وليانتها وهي مسادقة النظر إلى مالا يحل النظر إليه وماتخي الصدور، ويعلم

<sup>(</sup>۱) كذا في نسخة المصنف، والعجيج والقرظى بالمعجمة ، قال ابن الاثير في اللباب : هذه النسبة إلى قريظة وهواسم دجل نول أو المجمعه المقرب الدينة ، وقريظة والنشير أخوان من أولاد هارون النبي عليه السلام ، والمنتسب الي قريظة جماعة : منهم كعب بن سليم القرظى المدنى يروى عن على بن أبيطالب رضى الله عنه ، روى عنه ابنه محمد بن كعب ، وابنه محمد بن كعب القرظى أبو صوته ، يروى من ابن عباس وابن عمروغيرهما وكان من فضلاه أهل المدينة ، توفي بهاسنة ٨٠٨ أبو صوته ، يدى من ابن عباس وابن عبروغيرهما وكان من فضلاه أهل المدينة ، توفي بهاسنة ٨٠٨ وقبل المنالة ، وله سنة اربين على الصحيح ، ومات سنة عشرين ، وقبل قبل ذلك .

ماتضمره الصدور والله يقضي بالحق" أي يفصل بين الخلائق بالحق والدّين يدعون من دونه ، من الأصنام « لايقضون بشيء ، لأ نُمها جماد .

وفي قوله تعالى: " يوم يدع الداع إلى شيء نكر» أي منكر غير معتاد ولامعروف بل أمر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماً، واختلف في الداعي فقيل: هوإسر افيل يدعوالناس إلى الحشر قائماً على صخرة بيت المقدس؛ وقيل: بل الداعي يدعوهم إلى الناد، و ديوم فرف ليخرجون، ويجوزان يكون التقدير: في هذا اليوم يقول الكافرون خصّعاً أبصارهم " أي ذليلة خاضعة عندر في القلاداب، وإنّما وصف الأبصار بالخشوع لأن ذلة الذليل وعز ة العزيز تتيسن في نظره و تظهر في عينه « يخرجون من الأجداث أي من القبور "كأنهم جراد منتشر " والمعنى: أنهم يخرجون فزعين يدخل بعضهم في بعض ويختلط بعضهم ببعض ، لاجهة لأحد منهم فيقصدها ، كما أن الجراد لاجهة لها فتكون أبداً متفرقة في كل جهة ؛ وقيل: إنّما شبههم بالجراد في كثرتهم ، وفي هذه فتكون أبداً متفرقة في كل جهة ؛ وقيل: إنّما شبههم بالجراد في كثرتهم ، وفي هذه للآية دلالة على أن البعث إنّما يكون لهذه البنية لأنّها الكائنة في الأجداث ، خلافاً لمن ذعم أن البعث يكون للأرواح " مهطعين إلى الداع" أي مقبلين إلى صوت الداعى ؛ وقيل: مسرعين إلى إجابة الداعى ؛ وقيل: ناظرين قبل الداعى ، قائلين: "هذا يوم عسر" أي صعب شديد .

وفي قوله تعالى: « يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا » : أي تخرجوا هاربين من الموت ، يقال نفذالشي ، من الشي ، : إذا خلص منه ، كالسهم ينفذ من الرمية « من أقطار السماوات والأرض » أي جوانبهما ونواحيهما « فانفذوا» أي فاخرجوا « لا تنفذون إلا بسلطان » أي حيث توجّهتم فتم ملكي ولا تخرجون من سلطاني فأنا آخذكم بالموت ؛ وقيل : لا تنفذون إلا بقدرة من الله وقوة يعطيكموها بأن يخلق لكم مكاناً آخر سوى السماوات والأرض ويجعل لكم قوة تخرجون بها إليه ؛ وقيل : المعنى : إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا أنه لايمكنكم ذلك « لا تنفذون إلا بسلطان ، أي لا تعلمون إلا بحجة وبيان ؛ وقيل : «لا تنفذون إلا بسلطان ، معناه : حيث ما نظر تم شاهدتم حجة الله وسلطان الذي يدل على توحيده « يرسل معناه : حيث ما نظر تم شاهدتم حجة الله وسلطان الذي يدل على توحيده « يرسل

عليكما شواظ من نار، هواللُّهب الأخضر المنقطع منالنار «ونحاس، هوالصفر المذاب للمذاب؛ وقيل: النحاس: الدخان؛ و قيل: المهل، و المعنى: لاتنفذون ولو جاز أن تنفذوا وقدرتم عليه لأرسل عليكم العذاب من الناد المحرقة ؛ وقيل : معناه : إنَّه يقال لهم ذلك يوم القيامة • يرسل عليكما ، أي على من أشرك منكما ، وقد جاء في الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ، ثم ينادون : « يامعشر الجن والإنس» إلى قوله: « شواظ من نار » و روى مسعدة بن صدقة ، عن كليب قال: كنَّا عند أبي عبدالله عليه السلام فأنشأ يحد ثنا فقال : إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد وذلك إنَّه يوحي إلى السماه الدنيا: أن اهبطي بمن فيك ، فيهبط أهل السماه الدنيا بمثلي من في الأرض من الجنُّ والإنس و الملائكة ، ثمُّ يهبط أهل السماء الثانية بمثل الجميع مرَّ تين ، فلايز الون كذلك حتَّى يهبط أهل سبع سماوات فيصير الجنُّ والإنس في سبع سرادقات من الملامكة ، ثمَّ ينادي مناد : يامعشر الجنَّ والإنس «إناستطعتم » الآية فينظرون قا ذا قدأحاط بهم سبع أطواق من الملائكة ، وقوله : "فلاتنتصران، أي فلا تقدران على دفع ذلك عنكما وعن غيركما ﴿ فَإِذَا انشقت السماء ، يعني يوم القيامة إذا انصدعت السماء وانفكٌ بعضهامن بعض « فكانتوردة » أي فصارتحمر اءكلون الفرسالورد وهو الأبيض الَّذي يضرب إلى الحمرة أوالصفرة ، فيكون في الشتاء أحروفي الربيع أصفروفي اشتداد البرد أغبر ، سبحانه خالقها و المصر ف لهاكيف يشاه ، و الوردة واحدة الورد فشبُّ السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بذلك ؛ وقيل : أراد به وردة النبات وهي حراء وقد تختلف ألوانها و لكنَّ الأغلب في ألوانها الحمرة لتصير السماء كالوردة في الاحرار، ثمَّ تجريكالدهان، وهو جمعالدهن عند انقضاء الأمر و تناهي المدَّة، قال الحسن: هي كالدهان الَّتي تصب بعضها بألوان عتلفة ؛ قال الفر اه : شبَّه تلو َّن السماء بتلو ْنالوردة من الخيل ، وشبَّه الوردة في اختلافه بالدهن واختلاف ألوانه ؛ و قيل : الدهان : الأديم (١) الأحر ؛ وقيل : هو عكر الزيت (٢) يتلوَّ ن ألواناً \* فيومئذ \* يعني

<sup>(</sup>١) الإديم: الجلد.

<sup>(</sup>۲) عكر : خدالصاني ، وهو دردى إلزيت .

يوم القيامة « لا يسئل عن ذنبه إنس ولاجان » أي لا يسأل المجرم عنجرمه في ذلك الوقت لما يلحقه من الذهول الدي تحار له العقول ، وإن وقعت المسألة في غير ذلك الوقت بدلالة قوله : «وقفوهم إنهم مسؤلون» وقيل : المعنى : لا يسألان سؤال الاستفهام ليعرف ذلك بالمسألة من جهته لأن الله تعالى قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد ، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ للمحاسبة ؛ وقيل : إن أهل الجنة حسان الوجوه وأهل الناد سود الوجوه فلا يسألون من أي "الحزبين هم ولكن يسألون سؤال تقريع .

وروي عن الرضا عَلَيَكُمُ أنّه قال . فيومئذ لايسئل منكم عن ذنبه إنس ولاجان ". والمعنى أن من اعتقد الحق ثم أذنب ولم يتب في الدنيا عذ بعليه في البرزخ ، ويخرج يوم القيامة وليسله ذنب يسأل عنه ويعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون ؛ وقيل : بأمارات الخزي مفيؤخذ بالنواسي والأقدام ، فتأخذهم الزبانية فتجمع بين نواصيهم و أقدامهم بالغل ، ثم " يسحبون إلى الناد و يقذفون فيها .

وفي قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة »: أي إذا قامت القيامة ، سميت بها لكثرة ما يقع فيها من الشدة ، أولشدة وقعتها « ليس لوقعتها كاذبة » (١) أي ليس لمجيئها و ظهورها كذب ؛ وقيل : أي ليس لوقعتها قضية كاذبة أي ثبت وقوعها بالسمع والعقل ، مخافضة رافعة » أي تخفض ناسا وترفع آخرين ؛ وقيل : تخفض أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى النار وترفع أقواماً إلى الجنية «إذا رجت الأرض رجيا» أي حركت حركة شديدة ، وزلزلت زلزالا شديداً ؛ وقيل : معناه : رجيت بما فيها كما يرج الغربال بما فيه ، فتخرج من في بطنها من الموتى « وبست الجبال بسياً » أي فتيت فتياً ؛ وقيل : أي كسرت كسراً ؛ وقيل : قلمت من أصلها ؛ وقيل : سيرت من وجه الأرض تسييراً ؛ وقيل : بسطت بسطاً كالرمل والتراب ؛ وقيل : جعلت كثيباً مهيلاً بعد أن كانت شامخة طويلة « فكانت هباءً منبيًا »

<sup>(</sup>١) قال السيد الرخى فى المجاذات ﴿ ص ٣٧﴾ : وهنماستمارة ، والمراد انها إذا وقعت لم ترجع عن وقوعها ولم تعدل عن طريقها ، كدايقال : قدصدق فلان العملة ولم يكذب ، أى ولـم يرجع على عقبيه ويقف عن وجهة عزمه جبنا وضعفا ووجلا وخوفا ، وتلخيص المعنى : ليس لوقستها كذب ولاخلف إه .

ج٧

أي غباراً متفر قاكالدي يرى في شعاع الشمس إذا دخل من الكو ق (١) و كنتم أزواجاً ، أي أصنافاً و ثلثة فأصحاب الميمنة ، يعني اليمين وهم الدين يعطون كتبهم بأيمانهم ؛ وقيل : الدين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ؛ وقيل : هم أصحاب اليمن والبركة وقيل : ما أصحاب الميمنة ، أي أي شي، هم ، كما يقال : هم ماهم ! و وأصحاب المشئمة ، هم الدين يعطون كتبهم بشمالهم ، أويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ؛ و قيل : هم المشائم على أنفسهم و والسابقون السابقون ، أي والسابقون إلى التباع الأنبياء الدين صاروا أئمة الهدى هم السابقون إلى جزيل الثواب عندالله ؛ وقيل : السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحته ، فالسابقون الثاني خبر الأول ؛ ويحتمل أن يكون تأكيداً للأول ، والخبر : « أولئك المقر بون » .

و في قوله تعالى: " فا ذا نفخ في الصور نفخة واحدة " : و هي النقخة الأولى و قبل : الثانية " و حملت الأرض و الجبال " أي رفعت من أماكنها " فد گتا د كة واحدة " أي كسر تاكسرة واحدة لاتثنى حتى يستوي ماعليها من شي، مثل الأديم الممدود ؛ وقيل : ضرب بعضها ببعض حتى تفتتت الجبال ، ونسفتها الرياح ، و بقيت الأرض شيئا واحداً لاجبل فيها ولاوابية (٢) بل تكون قطعة مستوية ، وإنها قال : "د كتا لا نه جعل الأرض بعلة واحدة " فيومئذ وقعت الواقعة " أي لأنه جعل الأرض بعلة واحدة " فيومئذ وقعت الواقعة " أي قامت القيامة " وانشقت السماء " أي انفرج بعضها من بعض " فهي يومئذ واهية " أي شديدة الضعف بانتقاض أبنيتها ؛ وقيل : هو أن السماء تنشق بعد صلابتها فتصير بمنزلة الصوف في الوهن والضعف " والملك على أرجائها " أي على أطرافها و نواحيها ، والملك الموف في الواحد والجمع ، والسماء مكان الملائكة فا ذاوهت صادت في نواحيها ؛ وقيل : إن الملائكة يومئذ على جوانب السماء تنتظر مايؤمر به في أهل الناو و أهل الجنه " ويحمل عرش ربك فوقهم " يعني فوق الخلائق ، يومئذ ثمانية من الملائكة . و و و و ي عن النبي عَيَاتُمَا أنهم اليوم أربعة فا ذاكان يوم القيامة أيدهم بأربعة و و و و ي عن النبي عَيَاتَمَا أنهم اليوم أربعة فا ذاكان يوم القيامة أيدهم بأربعة فا ذاكان يوم القيامة أيدهم بأربعة

<sup>(</sup>١) يفتح ألكاف وضها وقتح الواو البشددة: الغرق في الحائمة .

<sup>(</sup>٢) الرابية : ما ادتنع من الإرش ،

أخرى فيكونون ثمانية ؛ وقيل : ثمانية صفوف لا يعلم عددهم إلّالله تعالى عن ابن عبّاس « يومئذ تعرضون» يعني يوم القيامة تعرضون معاشر المكلفين « لا تتعنى منكم خافية » أي نفس خافية أوفعلة خافية ؛ وقيل : النخافية مصدراً ي خافية أحد ، وروي في الخبر عن ابن مسعود وقتادة أن الخلق يعرضون ثلاث عرضات : ثنتان فيهما معاذير وجدال ، والثالثة تطير الصحف من الأيدي ، فآخذ بيمينه و آخذ بشماله ، وليس يعرض الله الخلق ليعلم من حالهم مالم يعلمه ، و لكن ليظهر ذلك لخلقه « فأمّا من أوتي كتابه بيمينه فيقول » لأهل القيامة : « هاؤم » أي تعالوا «اقرؤا كتابيه » إنّما يقوله سروراً بهم لعلمه بأنّه ليس فيه إلّا الطاعات فلا يستحيي أن ينظر فيه غيره « إنّي ظننت » أي علمت و أيقنت ليس فيه إلّا الطاعات فلا يستحيي أن ينظر فيه غيره « إنّي ظننت » أي علمت و أيقنت في الدنيا « أنّي ملاق حسابيه » والهاء لنظم رؤوس الآي وهي هاء الاستراحة ، والمعنى : أنّى كنت مستيقناً في دار الدنيا بأنّي ألقي حسابي يوم القيامة « فهو في عيشة راضية» أي حالة من العيش ذات رضي بمعني مرضية « في جنّة عالية » أي رفيعة القدر والمكان ، قطوفها دانية » أي ثمارها قريبة ممّن يتناولها ، قال البراه بن عاذب : يتناول الرجل من الثمرة وهونائم .

وروي عن سلمان قال : قال رسول الله عَلَيْ الله الله المخلوم جنّة عالية قطوفها بسم الله الرحن الرحن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوم جنّة عالية قطوفها دانية . وقيل : معناه : لايرد أيديهم عن شهرها بعدولا شوك ، يقال لهم : «كلوا واشربوا في الجنّة هنيئاً بماأسلفتم» أي قد متم من أعمالكم الصالحة «في الأيّام الخالية» أي الماضية في الدنيا ، ويعني بقوله : «هنيئاً» أنّه ليس فيه ما يؤذي فلا يحتاج فيه إلى إخراج فضل بغايط أوبول «وأمّا من أوتي كتابه» أي صحيفة أعماله «بشماله فيقول باليتني لم أوت كتابه » من قباعح أعماله «ولم أدر ماحسابيه» أي ولم أدراي شي، وسابي «باليتها كانت القاضية» الها، في ليتها كناية عن الحال التي هم فيها ؛ وقيل : كناية عن الموت الموت ولم يكن في الدنيا شي، أكره عنده من الموت «ما أغنى عنّى ماليه» أي ما مدفع عنّى ماليه » أي ضلّ عنى ماكنت أعتقده من مادفع عنّى مالى من عذاب الله شيئاً «هلك عنّى سلطانيه » أي ضلّ عنّى ماكنت أعتقده من مادفع عنّى مالى من عذاب الله شيئاً «هلك عنّى سلطانيه » أي ضلّ عنّى ماكنت أعتقده

حجّة ، أوهلك عنى تسلّطي وأمري ونهيي فيدارالدنيا على ماكنت مسلّطاً عليه .

تم أخبر سبحانه أنّه يقول للملاكمة: «خذوه فغلّوه » أي أو ثقوه بالغلّ، وهو أن تشد إحدى يديه أورجليه إلى عنقه بجامعة (١) « ثم البحصيم صلّوه » أي ثم أدخلوه النّاد العظيمة وألزموه إيّاها « ثم في سلسلة ذرعها » أي طولها « سبعون ذراعاً فاسلكوه » أي اجعلوه فيها لأنّه يؤخذ عنقه فيها ثم يجر بها ؛ قال الضحّاك : إنّما تدخل في فيه وتخرج من دبره ، فعلى هذا يكون المعنى : ثم السلكوا السلسلة فيه فقلّه ، وقال نوف البكالي (١) : كلّ ذراع سبعون باعاً ، الباع : أبعد منا بينك وبين مكّة \_ وكان في رحبة الكوفة \_ وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو ؛ وقال سويد بن نجيح : إن جميع أهل الناد كانوا في تلك السلسلة ولوأن حلقة منهاوضعت على جبل لذاب من حراها « !نّه كلن لايؤمن بالله العظيم » أي لم يكن يوحدالله ولا يصدق به « ولا يحض على طعام المسكين » أي كان يمنع الزكاة و الحقوق الواجبة « فليس له اليوم هيهنا حيم » أي المسكين » أي كان يمنع الركاة و الحقوق الواجبة « فليس له اليوم هيهنا حيم » أي ان أهل الناد طبقات فمنهم ؛ من طعامه غسلين ، ومنهم من طعامه الزقيوم ، (٤) ومنهم من طعامه النوب عربي هنهم ؛ وقيل: إن أهل الناد طبقات فمنهم ؛ من طعامه غسلين ، ومنهم من طعامه الزقيوم ، (٤) ومنهم من طعامه النوب عربه « وقيل ؛ إن أهل الناد المبقات فمنهم ؛ من طعامه غسلين ، ومنهم طعام إلامن ضريع (٥) » وقيل : يجوذأن يكون الضريع لا ننه قال في موضع آخر : « ليس لهم طعام إلامن ضريع (١٩) » وقيل : يجوذأن يكون الضريع هوالفسلين « لايأكله » أي هذا الفسلين « إلا الخاطئون » وهيل : يجوذأن يكون الضريع هوالفسلين « لايأكله » أي هذا الفسلين « إلا المناطئون » وهيل :

<sup>(</sup>١) الجامعة : الفل.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الاثير في اللباب (ج ١٣٧٥) : البكالي : بكسر الباء الموحدة و قتح الكاف المحقفة
 وفي آخرها اللام ، هذه النسبة إلى بنى بكال وهو بطن من حبير ينسب إليه أبوزيد نوف بن قضالة
 البكالي .

<sup>(</sup>٣) الصديد : القبح والدم . وهومايسيل من جوف أهل جهنم .

<sup>(</sup>٤) الزقوم : شجرة في جهنم منها طمام أهل النار ؛ نبات بالبادية له زهر كزهر الياسين ؛ كل طمام يقتل .

<sup>(</sup>ه) الضريع: قبل: هونوع من الشوك لا تأكله الدواب لغبثه ، وقبل: نبات أحبى منتن الربح يرمى به البعر ، فكيفياكان فاشارة إلىشى. منكر ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن العبريم : شى، يكون في الناويشبه الشوك أمرصمن العبروانين من الجيفة وأشد حراً من الناار .

الجائزون عن طريق الحق عامدين ، والفرق بين الخاطى، والمخطى، أنَّ المخطى، قد يكون من غير تعمد ، والخاطى، : المذنب المتعمد الجائزعن الصراط المستقيم .

وفي قوله سبحانه : ﴿ يوم تكون السماء كالمهل › : أي كدردي الزيت ؛ وقيل : كعكر القطران؛ وقيل: مثل الفضّة إذا أُذيبت؛ وقيل: مثل الصفر المذاب « وتكون الجبال كالعهن ، أي كالصوف المصبوغ ؛ وقيل : كالصوف المنفوش ؛ وقيل : كالصوف الأحر، بمعنى أنَّها تلين بعد الشدَّة و تتفرُّق بعدالاجتماع ؛ وقال الحسن : إنَّها أوَّلاُّ تصير كثيباً مهيلاً، ثمّ تصير عهناً منفوشاً ، ثمّ هباءاً منثوراً ﴿ ولا يسئل حميم حميماً ، لشغل كلّ إنسان بنفسه عن غيره ؛ وقيل : لايسأله أن يتحمَّل من أوزاره ليأسه من ذلك في الآخرة ؛ وقيل : معناه أنَّـه لا يحتاج إلى سؤاله لأنَّـه يكون لكلُّ علامة يعرف بها ، فعلامة الكافرين سواد الوجوه وزرقة العيون ، وعلامة المؤمنين نضارة اللون وبياض الوجوه « يبصّرونهم » أي تعرف الكفّار بعضهم بعضاً ساعة ، ثم ّ لا يتعادفون ويفرّ بعضهم من بعض ؛ وقيل : يعرفهم المؤمنون فيشمتون بهم ويسر ون بعذابهم ؛ وقيل : يعرف أتباع الضلالة رؤساءهم ؛ وقيل : إنَّ الضمير يعود إلى الملائكة أي يعرفهم الملائكة ، ويجعلون بصراء بهم فيسوقون فريقاً إلى الجنَّـة وفريقاً إلى النار \* يودُّ المجرم » أي يتمنَّى العاصى « لويفتدي من عذاب يومئذ ببنيه » أي يتمنى سلامته من العذاب الناذل به با سلام كلُّ كريم عليه من أولاده الَّذينهمأعز الناس عليه ﴿ وصاحبته ، أي زوجته الَّـتي كانت سكناً له ، وربما آثرها على أبويه «وأخيه» النُّذي كان ناصراًله ومعيناً « وفصيلته » أي وعشيرته \* الَّتي تؤويه ، في الشدائد وتضمُّه ، ويأوي إليها في النسب \* ومن في الأرض جيعاً ، أي بجميع الخلائق " ثمّ ينجيه ، ذلك الفداء «كلَّا، لاينجيه ذلك " إنَّها لظي ، يعني أنَّ نار جهنَّـم لظي أوالقصَّـة لظي • نزُّ اعة للشوى » وسمَّيت لظي لأ نَّـها تتلظَّـي أي تشتعل وتتلهُّب على أهلها ؛ وقيل : لظي اسم من أسماء جهنَّم ؛ وقيل : هي الدركة الثانية منها ، وهي \* نزّ اعة للشوى ، تنزع الأطراف فلانترك لحماً ولا جلداً إلَّا أحرقته وقيل : تنزع الجلدوأم الرأس ؛ وقيل : تنزع الجلدواللُّحم عن العظم ؛ وقال الكلبي : يعني تأكل الدماغ كلُّه ثم يعودكماكان ؛ وقال أبوصالح : الشوى : لحم الساق ؛ وقال

سعيد بن جبير: العصب والعقب ؛ وقال أبو العالية : محاسن الوجه • تدعو من أدبر و تولى عني النار تدعو إلى نفسها من أدبر عن الإيمان و تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله أي لا يفوتها كافر ، فكأنها تدعوه فيجيئها كرها ؛ وقيل : إن الله تعالى ينطق النادحتى تدعوهم إليها ؛ وقيل : معناه : تدعو زبانية النار ؛ وقيل : تدعوأي تعدّب ، رواه المبرد عن الخليل قال : يقال : دعاك الله أي عذ بك .

وفي قوله: «كأنهم إلى نصب يوفضون »: أي كأنهم يسعون فيسرعون إلى علم نصب لهم ؛ وقيل : كأنهم إلى أو ثانهم يسعون للتقرّ بإليها «ترهقهم ذلّة» أي تغشاهم . وفي قوله سيحانه : «يوم ترجف الأرس والحيال »: أي تتحر ك باضطر اب شديد «وكانت الجبال كثيباً مهيالاً » أي رحالاً سائلاً متناثراً عن ابن عبّاس ؛ وقيل : المهيل : المندي إذا وطأته القدم ذل من تحتها ، وإذا أخذت أسفله انها وأعلاه ، والمعنى أن الجبال تتقلع من أصولها فتصير بعد صلابتها كالرمل السائل .

وفي قوله: "يجعل الولدان شيباً »: هوجعم أشيب، و هذا وصف لذلك اليوم و مشد المده عنه النواصي: إذا كان عظيماً مديداً ، والمعنى: بأي شيء تتحصنون منعذاب ذلك اليوم إن كفرتم ؟ وكيف تدفعون عنكم ذلك ؟ «السماء منفطر به» الهاء يعود إلى اليوم ، والمعنى : أن السماء تنفطر و تنشق في ذلك اليوم من هوله ؟ وقيل : بسبب ذلك اليوم وهوله و شد ته « كان وعده مفعولاً » أي كائناً لا خلف فيه ولا تبديل .

وفي قوله تعالى: " فإ ذا برق البصر » أي شخص البصر عند معاينة ملك الموت فلا يطرف منشد الفزع ؛ وقيل : إذا فرع وتحير لما يرى من أهوال القيامة وأحوالها « وخسف القمر » أي جمع بينهما في ذهاب ضوعهما بالخسوف ليتكامل ظلام الأرض على أهلها حتى يراهما كل أحد بغير نور و ضياه ؛ وقيل في طلوعهما من المغرب كالبعيرين القربنين " يقول الإنسان » المكذب بالقيامة « يومتذأين المفر » أين الفراد ، ويجوزأن يكون معناه : أين موضع الفراد " كلا الوزد » أي لامهرب ولا ملجأ لهم بلجؤون إليه ، والوزد : ما يتحصن به من جبل أو

غيره "إلى ربّك يومئذ المستقر" ، أي المنتهى أي ينتهى الخلق يومئذ إلى حكمه و أمره ، فلا حكم ولا أمر لأحد غيره ؛ وقيل : المستقر" : المكان الذي يستقر فيه المؤمن و الكافر ، وذلك إلى الله لا إلى العباد ؛ و قيل المستقر" : المصير و المرجع " ينبّؤ الإنسان يومئذ بما قد م و أخر ، أي يخبر الإنسان يوم القيامة بأول عمله و آخره فيجازى به ؛ وقيل : معناه : بما قد م من العمل في حياته ، وما سنّه فعمل به بعد موته من خير أو شر"؛ وقيل : بما قد م من المعاصي وأخرمن الطاعات؛ وقيل : بما قد م من طاعة الله وأخر من حق الله وضيعه ، وقيل : بما قد م من طاعة الله وأخر من حق الله وضيعه ، وقيل : بما قد م من طاعة الله وأخر من حق الله وضيعه ، وقيل : بما قد م من مناله لنفسه ، وماخلفه لورثته بعده " بل الإنسان على نفسه و عمله ؛ وروى العياشي با سناده عن المن مسلم عن أي عبدالله الإنسان بصير بنفسه و عمله ؛ وروى العياشي با سناده عن المن مسلم عن أي عبدالله عليه السلام قال : ما يصنع أحد كم أن يظهر حسناً ويسر سيسًا أليس إذا رجع إلى نفسه بعيرة " إن يعلم أنه ليس كذلك ؟ و الله سبحانه يقول : " بـ ل الإنسان على نفسه بعيرة " إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية .

« ولو ألقى معاذيره » أي ولو اعتذر وجادل عن نفسه لم ينفعه ذلك ؛ و قيل : معناه : ولو أدخى الستور وأغلق الأبواب ؛ قال الزجّاج : معناه : ولو أدلى بكلّ حجّة عنده ، (٢) و جاه في التفسير : المعاذير : الستور ، واحدها معذار ؛ و قال المبرّد : هي لغة طائية ، و المعنى على هذا القول : و إن أسبل الستور ليخفى ما يعمل ، فاين نفسه شاهد عليه .

<sup>(</sup>١) وقال الكساكى: المعنى: بل على نفس الإنسان بعيرة ، فجاء على التقديم والتأخير، أى عليه من الملائكة رقيب يرقبه وحافظ يحفظ عمله . وقال أبوعبيدة : جاءت هذه الهاء في بعيرة والموصوف بها مذكركما جاءت في علامة ونسابة وراوية وطاغية ، والمراد بها المبالغة في المعنى الذي وقع الوصف به . ووجه المبالغة في صفة الملك المحصى لاعمال المكلف بأنه بعيرة أن ذلك الملك يتجاوز علم الظواهرالي علم السرائر بما جمل الله على قلك من الادلة وأعطاه من أسباب المرفة . قاله الرضى في تلخيص البيان ص ٢٦٧٠ .

<sup>(</sup>٢) أدلى بعجته أي أحضرها واحتج بها .

وفي قوله سبحانه : "إن هؤلاه يحبّون العاجلة »: أي يؤثرون اللّذ اتوالمنافع العاجلة في دارالدنيا « ويذرون وراهم » أي ويتركون أمامهم «يوماً ثقيلاً » أي عسيراً شديداً ، و المعنى : أنّهم لايؤمنون به ولا يعملون له ؛ و قيل : معنى « ورائهم» : خلف ظهورهم .

وفي قوله تعالى : « فإذا النجوم طمست » : أي محيت آثارها وأذهبنورها (١) « وإذا السما، فرجت » أي شقّت وصدعت فصاد فيها فروج « و إذا الجبال نسفت » أي قلعت من مكانها ؛ وقيل : أي أذهبت بسرعة حتّى لايبقى لها أثر في الأرض « و إذا الرسل أقّتت » أي جمت لوقتها ، و هو يوم القيامة لتشهد على الأمم ، و هو قوله : «لأي يوم أجّلت » أي أخّرت وضرب لهم الأجل لجمعهم تعجّب العباد من ذلك اليوم ؛ وقيل : «أقّتت معناه : عرفت وقت الحساب والجزاء لأنهم في الدنيا لا يعرفون متى تكون الساعة ؟ وقيل : عرفت ثوابها في ذلك اليوم ؛ وقال الصادق عَلَيَكُم الله الله يوم أي بعثت في أوقات مختلفة ، ثم بين سبحانه ذلك اليوم فقال : « ليوم الفصل » أي يوم يفصل الرحن بين الخلائق ، ثم عظم ذلك اليوم فقال : « وما أدريك ما يوم الفصل » ثم يفصل الرحن بين الخلائق ، ثم عظم ذلك اليوم فقال : « وما أدريك ما يوم الفصل » ثم أخبر سبحانه عن حالمن كذب به ، فقال : « ويل يوم غذللم كذّ بين » .

وفي قوله تعالى: «هذايو الإينطقون»: فيه قولان: أحدهما أنهم لاينطقون بنطق ينتفعون به فكأ نهم لم ينطقوا ، و الثاني أن في القيامة مواقف ففي بعضها يختصمون ويتكلمون، وفي بعضها يختم على أفواههم فلا يتكلمون. وعن قتادة قال: جاء رجل إلى عكرمة فقال: أدأيت قول الله تعالى: «هذا يوم لاينطقون» وقوله: «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون»؟ قال: إنها مواقف ، فأما موقف منها فتكلموا و اختصموا، ثم ختم على أفواههم فنكلمت أيديهم و أرجلهم فحينئذ لاينطقون.

<sup>(</sup>۱) قال الرضى قدس سره فى التلغيس «س ٢٧٠ : والسراد بطمس النجوم ... والله أعلم ... معو آثارها وإذهاب أنوادها ، وإذالتها عن الجهات التى يستدل بهاو يهتدى بسنتها فصارت كالكتاب المطموس الذى اشكلت سطوره واستعجمت حروفه . والطمس فى المكتوبات حقيقة ، وفى غيرها استعارة .

و في قوله تعالى : " إنّ يوم الفصل كان ميقاتاً " : أي لما وعد الله من الجزاء و الحساب والثواب و العقاب ﴿ يُومُ يَنْفُحُ فِي الصُّورُ فَتَأْتُونَ أَفُواجاً ﴾ أي جماعة جماعة إلى أن تتكاملوا في القيامة ؛ و قيل : زمراً ذمراً من كلٌّ مكان للحساب ، وكلٌّ فريق يأتي مع شكله ؛ وقيل : إنَّ كلُّ أُمَّة تأتي مع نبيُّها ﴿ وفتحت السماء ۚ أَي شَقَّت لتزول الملائكة • فكانت أبواباً ، أي ذات أبواب ؛ وقيل : صار فيها طرق ولم يكن كذلك من قبل \* وسيّرت الجبال ، أي أ زيلت عن أماكنها وذهب بها «فكانت سراباً ، أي كالسراب يظن أنها جبال وليست إيّاها . وفي الحديث عن البراء بن عاذب قال : كان معاذبن جبل جالساً قريباً من رسول الله عَلِيا في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : ﴿ يُومُ يَنْفَخُ فِي السَّورُ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ الآيات ؛ فقال : يما معاذ سألت عن عظيم من الأمر ثم أرسل عينيه ثم قال : تحشر عشرة أصناف من أمّتى أشتاتاً قدميَّزهم الله تعالى من المسلمين وبدُّل صورهم ، فبعضهم على صورة القردة ، و بعضهم على صورة الخناذير ، و بعضهم منكّسون أرجلهم من فوق و وجوههم من تحت ثم يسحبون عليها ، وبعضهم عمي يترد دون ، وبعضهم بكم لايعقلون ، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذَّرهم أهل الجمع ، و بعضهم مقطَّعة أيديهم و أرجلهم ، و بعضهم مصلبون على جذوع من نار ، و بعضهم أشدُّ نتناً من الجيف ، و بعضهم يلبسون جباباً سابغة من فطران لازقة بجلودهم ؛ فأمَّا الَّذين على صورة القردة فالقتَّات من الناس ، وأمَّا الَّذين على صورة الخنازير فأهل السحت ، وأمَّا المنكَّسون على رؤوسهم فآكلةالربا ، والعمي : الجائرون في الحكم ، والصمّ البكم : المعجبون بأعمالهم ، والدِّين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة النَّذين خالفت أعمالهم أقوالهم ، والمقطَّعة أيديهم وأرجلهم المذين يؤذون الجيران، والمصلّبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان ، والدَّذين هم أشدّ نتنا من الجيف فالدِّين يتمتّعون بالشهوات واللّذّات ويمنعون حقّ الله في أموالهم ، والبَّذين يلبسون الجباب فأهل التجبُّر والخيلاء .

وفي قوله تعالى : « لايملكون منه خطاباً » : أي لايملكون أن يسألوا إلَّا فيما أذن لهم فيه ، قال مقاتل : لايقدر الخلق على أن يكلّموا الربّ إلَّا بإ ذنه « يوم يقوم

الروح والملائكة صفاً ، اختلف في الروح فقيل : خلق الله على صورة بني آدم و ليسوا بناس ولا بملائكة يقومون صفاً والملائكة صفاً ؛ وقيل : ملك من الملائكة ما خلق الله عنلوقاً أعظم منه ، فإ ذا كان يوم القيامة قام هوو حده صفاً ، وقامت الملائكة كليم صفاً واحداً فيكون عظم خلقه مثل صفهم عن ابن عباس ؛ وقيل : إنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد عن ابن عباس أيضاً ؛ وقيل : إنه جبر عبل واقف بين يدي الله عز وجل ترعد فرائصه ، يخلق الله عز وجل من كل رعدة منه ما تقالف ملك ، فالملائكة صفوف بين يدي الله عز وقال وجل من كل رعدة منه ما تقالف ملك ، فالملائكة صفوف بين يدي الله عز وقال وجل من كل رعدة منه ما تقالف ملك ، فالملائكة صفوف بين يدي الله عز وجل من كل رعدة منه ما تقالف ملك ، فالملائكة صفوف بين يدي الله عز وقال وجل من كل رعدة منه ما تقالف ملك ، فالملائكة صفوف بين يدي الله عز وقال وجل من الصادق عَلَيْكُمُ أنه ملك أعظم من جبر عبل وميكائيل ؛ وقيل : إن الروح بنو آدم .

و قـوله: صفّاً: معناه مصطفّين « لايتكلّمون إلّا من أذن له الرحن » وهـم المؤمنون والملاكة « وقال» في الدنيا « صواباً » أي شهد بالتوحيد وقال : لا إله إلّا الله ؟ وقيل : إنّ الكلام همنا الشفاعة « ذلك اليوم الحق » الدني لاشك فيه يعني القيامة « فمن أه اتخذ إلى ربّه مآباً » أي رجماً بالطاعة « إنّا أنذ ناكم عذاباً قريباً » يعني العذاب في الآخرة « يوم ينظر المرء ماقد من يداه » أي ينتظر جزاء ماقد مه من طاعة و معصية ؛ وقيل : معناه : إن كل أحد ينظر إلى عمله في ذلك اليوم من خير و شر مثبتاً عليه في صحيفته فيرجو ثواب الله على صالح عمله و ينحاف العقاب على سوء عمله « و يقول الكافر » في ذلك اليوم « ياليتني كنت تراباً » أي يتمنّى أن لو كان تراباً لا يعود ولا يحاسب ليتخلص من عقاب ذلك اليوم ؛ وقال عبدالله بن عر : إذا كان يوم القيامة مدّت الأرض ليتحسّ مدّ الأديم وحشر الدواب والبهام والوحوش ثم يجعل القصاص بين الدواب حتّى يقتص للشاة الجمّاه (١) من الشاة القرناء التي نطحتها ؛ وقال مجاهد : يقاد يوم القيامة يقاد يوم القيامة من عقاب ذلك المنطوحة من الناطحة ؛ وقال المقاتل : إنّ الله يجمع الوحوش والهوام والطير وكل المنطوحة من الناطحة ؛ وقال المقاتل : إنّ الله يجمع الوحوش والهوام والطير وكل شيء غيرالثقلين فيقول لهم الرب بعد شيء غيرالثقلين فيقول لهم الرب بعد

<sup>(</sup>١) جم الاجم: الكبش لاقرن له .

مايقضي بينهم حتى يقتص للجماء من القرناه : إنّا خلقناكم وسخّرناكم لبني آدم وكنتم مطيعين أيّام حياتكم فارجعوا إلى الّـذي كنتم ، كونوا تراباً ؛ فتكون تراباً ؛ فإ ذا التفت الكافر إلى شيء صارتراباً يتمنّى فيقول : يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزير ، رزقي كرزقه وكنت اليوم أي في الآخرة تراباً ؛ وقيل : إن المراد بالكافرهنا إبليس عاب آدم بأن خلق من تراب و افتخر بالناد فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم و ولده المؤمنين قال : ياليتني كنت تراباً ،

وفي قوله تعالى : « فإذا جاءت الطامّة الكبرى » : هي القيامة لأنّها تطم على كلّ داهية هائلة أي تعلو وتغلّب ، وقال الحسن : هي النفخة الثانية ؛ وقبل : هي الغاشية الغليظة المجلّلة الّتي تدفق الشيء بالغلظ ؛ وقيل : إنّ ذلك حين يساق أهل الجنّة إلى الجنّة و أهل النار إلى النار « يوم يتذكّر الإنسان ما سعى » أي تجيى الطامّة في يوم يتذكّر الإنسان ما عمله من خير أوشر «وبر زن الجحيم» أي أظهرت النار « لمن يوم يتذكّر الإنسان ما عمله من خير أوشر «وبر زن الجحيم» أي أظهرت النار « لمن يرى» فيراها النخلق مكشوفاً عنها الغطاه ويبصرونها مشاهدة .

وفي قوله تعالى: « فإ ذا جاءت الصاحة » : يعني صيحة القيامة عن ابن عبّاس ، سمّيت بذلك لأ نّها تصخ الآذان أي تبالغ في إسماعها حتّى تكادتصمها ؛ وقيل : لا نّها يصخ لها الخلق أي يستمع « يوم يفر المر، من أخيه وا مّه وأبيه و صاحبته » أي زوجته «وبنيه» أي لايلتفت إلى واحد من هؤلاء لعظم ما هوفيه وشغله بنفسه ، وإن كان في الدنيا يعتني بشأنهم ؛ وقيل : يفر منهم حذراً من مطالبتهم إيّاء بما بينه و بينهم من التبعات والمظالم ؛ وقيل : لعلمه بأ نتهم لا يشفعون له ولا يغنون عنه شيئاً ، و يجوز أن يكون مؤمناً وأقر باؤه من أهل النار فيعاديهم ولايلتفت إليهم ؛ أويفر منهم لتلايرى ما نزل بهم من الهوان «لكل امرى» منهم يومئذ شأن يغنيه» أي لكل إنسان منهم أمر عظيم يشغله عن الا قرباء و يصرفه عنهم « وجوه يومئذ مسفرة » أي مشرقة مضيئة « ضاحكة مستبشرة » من سرودها وفرحها بما أعد لها من الثواب ؛ و أداد بالوجوه أصحابها « و وجوه يومئذ علهم أي تعلوها و تغشاها « وتوجه يومئذ علهم أي تعلوها و تغشاها « قترة »

أيسواد وكسوف عند معاينة النار؛ وقيل: الغبرة: ما انحطّت من السما، إلى الأرض، والقترة: ما ارتفعت من الأرض إلى السماء.

و في قوله سنحانه : « إذا الشمس كوّرت » : أي إذا ذهب ضوؤها فاظلمت و اضمحلت؛ وقيل: أُلقيت ورمي بها؛ وقيل: جمع ضوؤها ولفَّت كما تلفَّ العمامة، و المعنى أن الشمس تكور بأن تجمع نورها حتى تصير كالكارة الملقاة ويذهب ضوؤ ها ويحدث الله تعالى للعباد ضياءاً غيرها « وإذا النجوم انكدرت، أي تساقطت و تناثرت ، يقال : انكدرالطائر من الهواه : إذا انقضّ ؛ وقيل : تغيّرت من الكدورة ، والأول أولي لقوله: • وإذا الكواكبانتثرت ، إلَّا أن يقال: يذهب ضوؤها ثمَّ تتناثر • وإذا الجبال سير ن، عن وجه الأرض فصارت هباءاً منبشاً وسراباً حوإذا العشار، وهي النوق الحوامل أتت عليها عشرة أشهر ، وبعد الوضع تسمَّى عشاراً أيضاً وهي أنفس مال عند العرب «عطّلت» أي تركت هملاً بلا راع ؛ وقيل : العشار : السحاب يعطّل فلايمطر « و إذا الوحوش حشرت ، أي جمعت حتّى يقتص بعضها من بعض فيقتص للجمّاء من القرناء ويحشرالله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقُّه من الأعواض على الآلام التَّمي نالتها في الدنيا وينتصف لبعضها من بعض ، فا ذا وصل إليها ما استحقَّته من الأعواض فمن قال : إنَّ العوض دائم قال : تبقى منعَّمة إلى الأبد ، ومن قال : باستحقاقها العوض منفطعاً فقال بعضهم : يديمه الله لها تفضَّالاً لئلا يدخل على المعوَّض غمَّ بانقطاعه ، و قال بعضهم : إذا فعل الله بها ما استحقيته من الأعواض جعلها تراباً « و إذا البحار سجّرت ، أي أرسل عذبها على مالحها و مالحها على عذبها حتّى امتلاّ ت ؛ وقيل : إنَّ المعنى: فجَّر بعضها في بعض فصارت البحور كلُّها بحراً واحداً و يرتفع البرذخ؛ وقيل : أي أوقدت فصارت ناراً تضطرم عن ابن عبّاس ؛ وقيل : يبست و ذهبت ماؤها فلم يبق فيها قطرة ؛ وقيل : ملئت من القيح والصديد الدُّذي يسيل من أبدان أهل الناد في النار ، وأراد بحار جهنَّم لأنَّ بحور الدنيا قد فنيت عن الجبائيُّ ﴿ وإذا النفوس ذو جت ، أي قرن كل واحد منها إلى شكله وضم إليها من أهل النار وأهل الجنَّة ؛ و قيل : أي ردَّت الأرواح إلى الأجساد ؛ و قيل : يقرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أوشيطان ؛ وقيل : أي قرنت نفوس الصالحين بالحور العين ، ونفوس الكافرين بالشياطين ﴿ وَ إِذَا الْمُؤْدَةُ سُنَّكُ ﴾ يعنى الجارية المدفونة حيًّا ، وكانت المرأة إذاحان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإن ولد بنتأرمت بها في الحفرة ، وإن ولدت غلاماً حبسته " بأيّ ذنب قتلت " أي يقال لها : بأيّ ذنب قتلت ؟ ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنَّها تقول : قتلت بغير ذنب؛ و قيل : إنَّ معنى سئلت : طولب قاتلها بالحجَّمة في قتلها ، فكأنَّه قيل : سئلقاتلها بأي ذنب قتلت هذه ؟ ونظير قوله : «إن العهد كان مستولاً "أي مسؤولاً عنه . «وإذا الصحف نشرت يعني صحف الأعمال الَّـتي كتبت الملائكة فيها أعمال أهلها من خير وشر ٌ تنشر ليقرأها أصحابها ، و لتظهر الأعمال فيجازوا بحسبها « وإذا السماء كشطت » أي أ زيلت عن موضعها كالجلد يزال عن الجزور ثم يطويها الله ؛ وقيل : معناه : قلعت كما يقلع السقف ؛ وقيل : كشفت عمَّ ن فيها ، و معنى الكشط : رفعك شيئاً عن شيء قد عُطَّاه كما يكشط الجلد عن السنام • وإذا البحيم سعّرت، أوقدت وأضرمت حتى ازدادت شدّة على شدّة ؛ وقيل : سعرها غضب الله وخطايا بني آدم « وإذا الجنَّة أُزلفت ، أي قربت من أهلها بدحول ؛ وقيل : قربت بما فيها من النعيم فيزداد المؤمن سروراً ويزداد أهلاالنار حسرة \* علمت نفس ما أحضرت " أي إذا كانت هذه الأشياء الَّتي تكون في القيامة علمت في ذلك الوقت كلُّ نفسها وجدت حاضر أمن عمله ،كما قالوا : أحدته : وجدته محموداً ؛ وقيل : علمت ما أحضرته من خير وشر ، وإحضار الأعمال مجاز لا نَّمها لاتبقي ، والمعنى : أنَّـهلايشذَّ عنها شيء فكان كلُّها حاضرة ؛ وقيل : إنَّ المراد صحائف الأعمال .

وفي قوله سبحانه : "إذاالسماء أنفطرت : أي انشقت وتقطّعت "وإذا الكواكب انتثرت " أي تساقطت وتهافتت ، قال ابن عبّاس : سقطت سوداً لاضوء لها « وإذا البحاد فجّرت " أي فتح بعضها في بعض : عذبها في ملحها وملحها في عذبها فصادت بحراً واحداً وقيل : معناه : ذهب ماؤها « وإذا القبور بعثرت أي قلبت ترابها و بعثت الموتى التي فيها ؛ وقيل : معناه : بحثت عن الموتى فأخرجوا منها ؛ يريد عندالبعث ، عن ابن عبّاس معمود قال : ما قد من خير أوشر وما

أُخَّرت من سنَّة حسنة استنَّ بها بعده فله أجر من أتبعه منغيرأن ينقص من أجورهم شيء، أوسنَّة سيَّئة عمل بها بعده فعليه وزرمن عمل بها منغيرأن ينقص منأوزارهم شيء.

« يا أيها الإنسان ماغر ك بربك الكريم ، أي أي شي ، غر ك بخالقك و خدعك و سو للك الباطلحة عصيته و خالفته ، و روي أن النبي عَلَيْ الله الباطلحة عصيته و خالفته ، و روي أن النبي عَلَيْ الله الباطلحة ين يديه فقال : ما غر ك جهله ؛ و قبل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه فقال : ما غر ك بربك الكريم ماذا كنت تقول ، قال : أقول : غر ني ستورك المرخاة ؛ وقال يحيى بن معاذ : لو أقامني الله بين يديه فقال : ماغر ك بي ؟ قلت : غر ني بك بر ك بي سالفاً و آنها وعن بعضهم قال : غر ني حلمك ، وعن أبي بكر الور اق : غر ني كرم الكريم . و إنما قال سبحانه : «الكريم » دونسائر أسمائه وصفاته لأ نه كان لقنه الإجابة حتى يقول : غر ني كرم الكريم ؛ و قال عبدالله بن مسعود : مامنكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة فيقول : يابن آدم ما غر ك بي ؟ يابن آدم ماذا عملت ؛ يابن آدم ماذا المسلين ؛ «الذي خلقك» من نطفة ولم تك شيئاً «فسو اك» إنساناً تسمع و تبصر فعداك ، أي جعلك معتدلاً « في أي صورة ماشا ، ركبك ، أي في أي شبه من أب أواً م أو عم "

وروي عن الرضا ، عن آباته عَالِيَهُ ، عن النبي عَلَيْ الله أنه قال لرجل : ما ولدلك ؟ قال : يادسول الله وماعسى أن يولد لي إمّا غلاماً وإمّا جادية ، قال : فمن يشبه ؟ قال : يشبه أمّه أو أباه ، فقال عَلَيْ الله الله الله الله الله أو أباه ، فقال عَلَيْ الله الله الله الله الله الله كل نسب بينها وبين آدم ، أماقر أت هذه الا يقد "في أي صورة ماشاه ركبك ، إن شاه أي فيما بينك وبين آدم . وقيل : في أي صورة ماشاه من صور الخلق ركبك ، إن شاه في صورة إنسان ، وإنشاه في صورة جاد ، وإن شاه في صورة قرد .

وقال الصادق عَلَيْكُ : لوشاه ركبك على غير هذه الصور . وقيل : في أي صورة شاه من ذكر أوا نثى ، جسيم أونحيف ، حسن أوذميم ، طويل أو قصير . « كلا » أي ليس الأمر على ما تزعمون أنه لابعث ولاحساب « بل تكذ بون بالدين » أي الجزاء أو بالدين الذي جاه به غِلى عَلَيْكُ « وإن عليكم لحافظين » من الملاكمة يحفظون عليكم أو بالدين الذي جاه به غِلى عَلَيْكُ الله « وإن عليكم لحافظين » من الملاكمة يحفظون عليكم

\_10\_

ما تعملونه «كراماً» على ربّهم «كاتبين» يكتبون أعمال بني آدم « يعلمون ما تفعلون» من خير وشر « إن الأبر الفي نعيم» وهوالجنّة ، والأبر الأولياء الله المطيعون في الدنيا « وإن الفجّاد لفي جحيم» وهو العظيم من الناد « يصلونها يوم الدين» أى يلزمونها بكونهم فيها « وماهم عنها بغائبين » أي لا يكونون غائبين عنها بل يكونون مؤبّدين فيها ، وقددل الدليل على أن أهل الكبيرة من المسلمين لا يخلدون في النار فالمراد بالفجّاد الكفّار «وما أدريك ما يوم الدين» قاله تعظيماً لشد ته ، ثم كر رتا كيدا لذلك ؛ وقيل : أراد : وما أدراك ما في يوم الدين من المالجنّة ؛ ثم ما أدراك ما في يوم الدين من العذاب لأهل النار ؟ «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» أي لا يمك أحد الدفاع عن غيره ممّن العذاب لأهل النار ؟ «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» أي لا يملك أحد الدفاع عن غيره ممّن والانتقام . وروى عربن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم أنّه قال : إن الأم يومئذ واليوم (١) كلّه لله ، ياجابر إذا كان يوم القيامة بادت الحكم فلم يبق حاكم إلّا الله .

وفي قوله تعالى: "إذاالسماءانشقت " : أي تصدّعت وانفرجت ، وانشقاقهامن علامات القيامة ، وذكرذلك فيمواضع من القرآن " وأذنت لربّها" أي سمعت وأطاعت في الانشقاق ، وهذا توسّع أي كأنّها سمعت وانقادت لتدبيرالله "وحقّت أي وحقّ لها أن تأذن بالانقياد لأ مرربّهاالدني خلقها وتطيع له " وإذا الأرض مدّت " أي بسطت باند كاك جبالها و آكامها حتى تصير كالصحيفة الملساء ؛ وقيل : إنّها تمدّمد الأديم المكاظي وتزاد في سعتها عن ابن عبّاس ؛ وقيل : سو يت فلابنا، ولاجبل إلادخل فيها « وألقت مافيها » من الموتى والكنوز " وتخلّت " أي خلت فلم بيق في بطنها من جولها وبحادها " وتخلّت " ممّا على ظهرها من جبالها وبحادها " وأذنت لربّهاوحقيّت " ليس هذابتكر ادلاً ن الأول في صفة السماء ، والثاني في صفة الأرض ، وهذا كله من أشر اطالساعة وجلائل الأمود التي تكون فيها ، والتقدير : في صفة الأشياء رأى الإنسان ماقد من خير وشر"، وبدل على هذا المحذوف قوله : « ياأيّها الإنسان إنّاك كادح إلى ربّك كدماً " أي ساع إليه في عملك ، وهو

<sup>(</sup>١) الظاهر : الحكم .

خطاب لجميع المكلفين يقول الله سبحانه لهم ولكل واحد منهم : ياأيها الإنسان إنك عامل عملاً في مشقد لتحمله إلى الله وتوصله إليه «فملاقيه» أي ملاق جزاء ؛ وقيل أي ملاق ربّك « فأمّا من أوتي كتابه » الّذى ثبتت فيه أعماله « بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » أى لايناقش في الحساب ولايواقف على ماعمل من الحسنات وماله عليه من الثواب وماحط عنه من الأوزار ، إمّا بالتوبة ، أوبالعغو ؛ وقيل : الحساب اليسير : التجاوز عن السيّثات والإثابة على الحسنات ، ومن نوقش الحساب عذب .

في خبر مرفوع.

وفي رواية أخرى: يعرف عله ثم يتجاوز عنه . وفي حديث آخر ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنه برحته ، قالوا : وماهي يارسول الله ، قال : تعطي من حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو عمن ظلمك « وينقلب » بعد الفراغ من الحساب «إلى أهله مسروراً» بما أوتي من الخيروالكرامة ، والمراد بالأهل الحورالمين ، وقيل : أزواجه وأولاده وعشائره وقد سبقوه إلى الجنه « وأمناهن أوتي كتابه وراه ظهره » لأن يمينه مغلولة إلى عنقه ، وتكون يده اليسرى حلف ظهره ؛ وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهره ، وقيل : تخلع يده اليسرى خلف ظهره ، والوجه في ذلك أن يكون إعطاء الكتاب باليمين أمارة للملاكمة والمؤمنين لكون صاحبه من أهل الجنه ، ولطفاً للخلق في الإخباريه ، وكناية عن قبول أعماله ، وإعطاؤه على الوجه الآخر أمارة لهم على أن صاحبه من أهل النبار ، وعلامته لمناقشة والموراه واهلاكاه «ويسلى سعيراً» أي يدخل النارويعند ببها « إنه كان في أهله مسروراً» أي هلاكاً ، إذا قرأ كتابه و هو أن يقول : والبوراه واهلاكاه «ويسلى سعيراً» أي يدخل النارويعند ببها « إنه كان في أهله مسروراً» أي ظن قي الدنيا ناعاً لايهمة أمر الآخرة ولايتحمل مشقة العبادة ، فأبدله الله بسروره غما باقياً لاينقطع ؛ وقيل : كان مسروراً بمعاصي الله لايندم عليها « إنه ظن أن لن يحور » أي ظن في دارالتكليف أنه لن يه مسروراً بمعاصي الله لايندم عليها « إنه ظن أن لن يحور » أي ظن في دارالتكليف أنه لن به بصراً » من يومخلقه إلى أن يبعثه .

وفي قوله تعالى : ﴿إِذَا زَلْزَلْتَ الأَرْضَ ذِلْوَالُهَا ۚ : أَي إِذَا حَرَكَتَ الأَرْضَ تَحْرِيكُمَا شديداً لقيام الساعة ، زَلْوَالُهَا النَّذِي كَتَبْ عَلِيهَا ، ويمكن أَنْ يكون إنَّما أَضَافُها إلى مراد الله عليها ، عليها ، ويمكن أَنْ يكون إنَّما أَضَافُها إلى الأرض لأ نمَّها تعمَّ جميع الأرض \* وأخرجت الأرض أثقالها " أي موتاها المدفونة فيها ، أو كنوزها ومعادنها فتلقاها على ظهرها ليراهاأهل الموقف وتكون الفائدة في ذلك أن يتحسَّر العصاة إذانظروا إليها لأ نَّهم عصوا الله فيها ثمَّ تركوهالاتغني عنهم شيئاً ، وأيضاً فا ننه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم • وقال الإنسان مالها ، أي ويقول الإنسان متعجّباً : ماللاً رض تتزلزل ؛ وقيل : إنّ المراد بالإنسان الكافر لأنّ المؤمن معترف بهالايسأل عنها ﴿ يومدُدتحد تأخدارها ؟ أي تخد بماعمل عليها ، وجاه في الحديث أنَّ النبي عَنَا الله قال: أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال ، أخبارها أن تشهد على كلُّ عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول : عمل كذاو كذا يوم كذا وكذا فهذا أخبارها؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون الله تعالى يحدث الكلام فيها وإنَّما نسبه إليها توسُّعاً ومجازاً ، ويجوز أن يقلُّبهاحيواناً يقدر على النطق ، ويجوز أن يظهر فيها مايقوم مقام الكلام فعبَّرعنه بالكلام كما يقال : عيناك تشهدان بسهرك . وقوله : «بأنَّ ربُّكَ أُوحِيْلُهَا ﴾ معناه أنَّ الأرض تحدُّن فتقول : إنَّ ربُّك ياعِداُوحِي لها أيألهمها وعرَّ فها بأن تحدُّ ث أخبارها ؛ وقيل : بأن تلقى الكنوز والأموات على ظهرها يقال : أُوحي له وإليه أي أُلقي إليه من جهة تخفي ، قال/لفرَّ ا. : تحدَّث أُخبارها بوحيالله وإذنه لها ، وقال ابن عبّاس : أذن لها بأن تخبر بما عمل عليها ، وروى الواحدي بإسناده مرفوعاً إلى ربيعة الحرشي (١) قال: قال رسول الله عَلَيْظَة : حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة وتحفَّظوا من الأوض فإنهااً مَّكم ، وليسفيهاأحد يعملخيراًأوشرًّا إلَّا وهي مخبرة به « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » أي يرجع الناس عن موقف الحساب بعدالعرض متفر قين ، أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة • ليروا أعمالهم ، أي جزاء أعمالهم ، والمعنى : أنَّهم يرجعون عن الموقف فرقاً لينزلوا مناذلهم من الجنَّة والنار ؛ وقيل : معنى الرؤية همنا المعرفة بالأعمال عندتلك الحال ، وهي رؤية القلب ،

<sup>(</sup>١) الصحيح الجرشى بالجيم المضومة والرا. المفتوحة ، وهو ربيعة بن عمرو ، ويقال : ابن العاوت المستقى ، وهوربيعة بن الغاز ــ بعجة وزاى ــ ابوالغاز الجرشى ، مختلف في صحبته ، قتل يوم مرج راهط سنة ٢٤وكان فقيها و ثقه المارقطني وغيره . قاله ابن حجر في التقريب ٢٥٠٠

ويجوزأن يكون التأويل على رؤيةالعين بمعنى ليروا صحائف أعمالهم فيقرؤون مافيها لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلّا أحصاها • فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ، أي ومن يعمل وزنذرّة من الخير يرثوابه وجزاء • ومن يعمل مثقال ذرّة شرَّايره ، أي يرمايستحقّ عليه من العقاب

وفي قوله عز وجل : «القارعة »: اسم من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع ، وتقرع أعداء الله بالعذاب « ما القارعة » هذا تعظيم لشأنها وتهويل لأمرها ، ومعناه : وأي شي القارعة ، ثم عجب نبيله عَلَيْ الله فقال : « وما أدريك ما القارعة » يقول : إنك ياعل لاتعلم حقيقة أمرها وكنه وصفها على التفصيل ؛ ثم بين سبحانه أنها متى تكون فقال : « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » شبه الناس عندالبعث بما يتهافت في النار ، قال قتادة : هذاهو الطائر الدني يتساقط في النار والسراج ، وقال أبوعبيدة : هو طيريتفرش ليس بذباب ولا بعوض لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم في بعض ، فالفراش إذا سادلم يتجه لجهة واحدة فدل ذلك على أنهم يقرعون عندالبعث فيختلفون في المقاصد على جهات لجهة واحدة فدل ذلك على أنهم جراد منتشر » « وتكون الجبال كالعهن المنفوش » فعوالسوف المصبوغ المندوف ، والمعنى : أن الجبال تزول عن أما كنها وتصير خفيفة السير .

١ - ين : إبراهيم بن أبي البلاد ، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : نار تخرج من قعر عدن تضيء لها أعناق الإبل تبصر من أرض الشام تسوق الناس إلى المحشر .

٢ ـ ما : الغضائري ، عن علي بن على العلوي ، عن على بن موسى الرقي ، عن علي ابن عبدالله ابن على القاسم ، (١) عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني ، عن أبيه ، عن أبان مولى زيدبن علي ، عن عاصم بن بهدلة ، (٢) عن شريح

<sup>(</sup>١) هوهلى بن محمد بن إبى القاسم عبدالله بن عسران البرقى المعروف أبوه بماجيلويه ، يكنى أبا العسن ، ثقة فاضل فقيه أديب ، رأى أحمد بن محمد البرقى وتأدب عليه ، وهو ابن بنته ، صنفكتيا .

<sup>(</sup>٢) هو عاصم بن أبى النجود الاسدى مولاهم الكوفى أبوبكر المقرى،. قال ابن حجر فى التقريب ﴿ ١٤٤٠ عَدُونَ مِنَ السادسة التقريب ﴿ ١٤٤٠ عَدُونَ مِنَ السادسة مات سنة شان وعشرين ، أي بعدالمائة .

القاضي ، عن أميرا لمؤمنين عَلَيُّكُم في خطبة طويلة قال : اسمع ياذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف ، جعل يوم الحشريوم العرض والسؤال والحباء والنكال ، يوم تقلّب إليه أعمال الأنام ، وتحصى فيه جيم الآثام ، يوم تذوب من النفوس أحداق عيونها ، وتضع الحوامل مافي بطونها ، وتفر تن من كل نفس وجيبها ،(١) ويحارفي تلك الأهوال عقل لبيبها ، إذنكرت الأرض بعدحسن عمادتها ، وتبدّ لت بالخلق بعداً نيق زهرتها ، أخرجت من معادن الغيب أثقالها ، ونفضت إلى الله أحالها ، يوم لاينفع الحدد إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا ، وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا ، فانشقّت القبور بعد طول انطباقها ، واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابها ،كشف عن الآخرة غطاؤها ، فظهر للخلق أنباؤها ، فدكَّت الأرض دكَّأُدكًّا ، ومدَّت لأمرير ادبيامدُّ امدًّا ، واشتدَّ المبادرون (١) إلى الله شدًّا شدًّا ، و تزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفاً زحفاً ، (٢) ورد المجرمون على الأعقاب ردًّا ردًّا ، وجدَّ الأمر ويحك باإنسان جدًّا جدًّا ، وقر بواللحساب فرداً فرداً ، وجاء ربَّك والملك صفًّا صفًّا ، يسألهم عمًّا عملوا حرفاً حرفاً ، وجيى، بهم عراة الأبدان ، خشَّعاً أبصارهم ، أمامهم الحساب ، ومن ورائهم جهنَّم يسمعون ذفيرها ويرون سعيرها ، فلم يجدوا ناصراً ولا وليّاً يجيرهم من الذلّ ، فهم يعدون سراعاً إلى مواقف الحشر يساقون سوقاً ، فالسماوات مطويّات بيمينه كطيّ السجل للكتب ، والعباد على الصراط وجلت قلوبهم يظنُّون أنَّهم لايسلمون ، ولايؤذن لهم فيتكلَّمون ، ولايقبل منهم فيعتذرون ، قدختم على أفواههم ، واستنطقت أيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون ، يالها من ساعة ماأشجى مواقعهامن القلوب حين مينز بين الفريقين : فريق في الجنّة ، وفريق في السعير ، من مثل هذا فليهر ب الهاربون ، إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون .

« ص ٥٥ ــ٥٥ »

<sup>(</sup>١) في المصدر: ويفرق بين كل نفس وحبيبها . م

<sup>(</sup>۲) في البصدر : واشتدالبثارون (۵ . م

 <sup>(</sup>٣) زحف: دب على مقدته أو على ركبتيه قليلا قليلا ؛ زحف اليه : مشى ، يقال ، ذحف العسكر
 إلى المدو : إذا مشوا اليهم في ثقل لكثرتهم . تزاحف القوم : ذحف بعضهم الى بعض و تدانوا .

٣ ـ دعوات الراوندى: بإسناده عنموسى بن جعفر، عن آبائه عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ النجوم أمنة من السماء لأهل السماء فإذا تناثرت دنى من أهل السماء ما يوعدون ، و الجبال أمنة لأهل الأرض فإذا سيّرت دنى من أهل الأرض ما يوعدون .

غ - لى : ابن المتوكل ، عن على العطّار ، عن الأشعري ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق بن إبر اهيم ، عن عبدالله بن صبّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق عَلَيْكُمْ قال : إذا كان يوم القيامة جعالله الأو لين والآخرين في صعيد واحد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجّون إلى ربّهم و يقولون : يارب اكشف عنّا هذه الظلمة ، قال : فيقبل قوم يمشي النور بين أيديهم وقد أضاء أرض القيامة فيقول أهل الجمع : هؤلاء أنياء الله ، فيجيئهم النداء من عندالله : ماهؤلاء بأنبياء ، فيقول أهل الجمع : هؤلاء فبؤلاء ملائكة ، فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء ، فيجيئهم النداء من عندالله : ما هؤلاء بملائكة ، فيقول أهل الجمع : هؤلاء شهداء ، في فيقول أهل الجمع : من أنتم ، فيقول أهل الجمع : من أنتم ، فيقول أهل الجمع : من أنتم ؟ فيجيئهم النداء : نحن المخصوصون بكر امة نحن ذرّية على رسول الله عَلَيْكُمْ نحن أولاد على ولى الله ، نحن المخصوصون بكر امة نحن الآمنون المطمئنون ؛ فيجيئهم النداء من عندالله عز وجل : اشفعوا في عبيكم وأهل مود تكم وشيعتكم ، فيشفعون فيشفعون وشفعون . «ص ١٧٠ ـ ١٧١)

٥ - فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن الشمالي ، عن أبي الربيع قال : سأل نافع مولى عمر أباجعفر عَلَيَكُ عن قول الله تبارك وتعالى : « يوم تبد للأ رس غيرالاً رض و السموان » أي أرض تبدل ؛ فقال أبوجعفر عَلَيَكُ : بخبزة بيضاء يأكلون منها حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، فقال نافع : إنهم عن الأكل لمشغولون ، فقال أبوجعفر عليه السلام : أهم حبنتذ أشغل أم وهم في النار ؛ فقال نافع : وهم في النار ، أقال : فقد قال الله : « ونادى أصحاب النارأ صحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممما رزقكم الله »

<sup>(</sup>١) في النصدر: بل وهم في الناد . م

ماشغلهم أليم عذاب النار عن أن دعوا بالطعام ، (١) فا طعموا الزقّوم ، ودعوا بالشراب فسقوا الحميم ، فقال : صدقت يابن رسول الله الخبر . «ص١١٨»

ج: مرسلاً مثله. «ص۱۷۷»

كا : العدَّة عن البرقيّ، عن ابن محبوب مثله .(٢) • الروضة ١٢٢.

٦ \_ فس : قوله : « و يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم » قال : يبعثالله ناداً تزيل بينالكفّاد والمؤمنين. «ص٢٨٧» وشركاؤكم فزيّلنا بينهم » قال : تبدلخبزة بيضاء نقيّة في الموقف بأكل منها المؤمنون . (٣٤ «ص٣٤٨»

م في : " يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ، قال : السجل اسم الملك الدي يطوي الكتب ، ومعنى نطويها أي نفنها فتتحو لدخاناً والأرض نيراناً . "ص ٤٣٤»

٩ . فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن أبي على الوابشي ، (٤) عن أبي الورد ، عن أبي جعفر على الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة أبي جعفر على الذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد فهم حفاة عراة فيوقفون في المحسرحتى يعرقوا عرقاً شديداً فتشتد أنفاسهم فيمكثون في ذلك مقداد خمسين عاماً (٥) وهوقول الله : ﴿ وخشعت الأصوات للرحن فلاتسمع إلاهمسا ، قال : ثم ينادي مناد من تلقاء العرش : أين النبي الأمي ، فيقول الناس : قد أسمعت فسم باسمه ، فينادي : أين نبي الرحة على بن عبد الله الأمي (٢) عَنَادَ الله عَنَادي بنتهي إلى حوض طوله ما بين أبلة إلى صنعاء (٧) فيقف عليه ، ثم ينادي بصاحبكم كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أبلة إلى صنعاء (٧) فيقف عليه ، ثم ينادي بصاحبكم

<sup>(</sup>١) في البصدر : ماشفلهم إذ دعوا الطمام إه . م

<sup>(</sup>۲) مع اختلاف یسیر . م

<sup>(</sup>٣) يأتي العديث مسندا منصلا تعت رقم ٢١ و ٣٦ و ٣٧ ، و تقدم تعت رقم ٥٠.

<sup>(</sup>٤) اسمه عبداق بن سعيد ، عدم الشيخ من إصحاب الإمام السادق عليه السلام ، والوابشي منسوب

إلى وابشبن زيدبن عدوان بن العارث بن قيس عيلان .

<sup>(</sup>ه) فى المعدر : فى ذلك خسين عاماً . م (٦) فى المعدر : إين معبد بن عبدالله ؟ أه . م

<sup>(</sup>٧) في المصدر: ما بين ايلة وصنعاه. م

فيتقد مأمام الناس فيقف معه ، ثم يؤذن المناس فيمر ونفين واردالمعوض يومئذ وبين مصروف عنه ، فا ذراًى رسول الله على المناس من محبّينا يبكي فيقول : يارب سيعة على أراهم قد فيبعث الله إليه ملكا فيقول : ما يبكيك ياعلى ؛ فيقول : أبكي لا ناس من شيعة على أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار و منعوا ورودالحوض ، قال : فيقول له الملك : إن الله يقول : قد وهبتهم (١) لك ياعل وصفحت لهم عن ذنوبهم ، وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به ، وجعلناهم في ذريتك فأوردهم حوضك . فقال أبوجعفر على المحدد على من باك يومئذ وباكية ينادون : ياعل اه إذا رأوا ذلك ، ولايبقى أحد يومئذ يتولانا ويحبّنا ويتبر من عدو نا ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا ومعنا ويرد حوضنا . «ص٢٠٤»

م ١ - ما : المفيد، عن ابن قولويه ، عن على بن الحسين بن على بن المعلّى المعلّى المعلّى المعلّى المعلّى عن عن على بن جهود العمّى ، عن أبي الورد مثله ، وسيأتي في باب الحوض .

كشف ؛ من كتاب ابن طلحة ، عن أبي جعفر عَليَّكُم مثله .

بيان: في بعض النسخ أيلة بالياء المثنّاة من تحت وهي بفتح الهمزة و سكون الياء بلد معروف فيما بين مصر والشام، وفي بعضها بالباء الموحّدة، قال الجزريّ: هي بضمّ الهمزة والباء وتشديد اللّام البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحريّ.

**أقول** : لعله كان موضع البصرة المعروفة في هذا الزمان .<sup>(1)</sup>

١١ من : • يا أينها الناس القوا ربكم إن ذلزلة الساعة شيء عظيم » قال :
 غاطبة الناس (٤) عامة • يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمّا أرضعت » أي تبقى وتتحيّر

<sup>(</sup>١) في المصدر : يقول : أن شيعة على قد وهبتهم اه. م

 <sup>(</sup>۲) بفتحالین و تشدید الیم ، پنسب إلى العم و هو بطن فی تهیم ، و همولدمرة بن و اعل بن عسرو بن
 مالك بن فهم بن غنم بن دوس ، يقال لهم : بنوالمم .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الاثير في اللباب: بلدة قديمة على أدبعة فراسخ من البصرة ، وهي اليوم من البصرة ،
 وقيل: إنها من ببنان الدنيا .

<sup>(</sup>٤) في المعدر: مخاطبة للناس. م

و تتغافل « وتضع كل دات حمل حملها » قال: امرأة تموت حاملة تضع حملها يوم القيامة « وترى الناس سكارى» قال: من الخوف والفزع متحيّرين . (١) «س ٤٣٥»

١٢ \_ فس : «يدبّر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » يعني الأمور المتي يدبّرها والأمر والنهي المندي أمربه وأعمال العباد كل هذا يظهره يوم القيامة فيكون مقدار ذلك اليوم ألف سنة من سنى الدنيا . « ص١١٥ »

١٣ \_ فس: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عَلَيَكُ في قوله: \* يا ويلنا من مرقدنا " فإن القوم كانوا في القبور فلما قاموا حسبوا أنهم كانوا نياماً قالوا : ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ قال الملائكة : \* هذا ما وعدالر حمن وصدق المرسلون". «ص٢٥٥»

١٤ ـ فس : « و امتازوا اليوم أيها المجرمون » قال : إذا جمع الله الخلق يوم التيامة بقوا قياماً على أقدامهم حتى يلجمهم العرق فينادوا : يارب حاسبنا ولو إلى النار ، قال : فيبعث الله رياحاً فيضرب بينهم وينادي مناد : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون فيميز بينهم فصار المجرمون في النار ، ومن كان في قلبه إيمان صار إلى الجنة . «ص٥٥» فيميز بينهم فصار المجرمون في النار ، ومن كان في قلبه إيمان صار إلى الجنة . «ص٥١٥» والأرض فانفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان » فإذا كان يوم القيامة أحاطت سماء الدنيا بالأرض، وأحاطت السماء الثانية بسماء الدنيا ، وأحاطت السماء الثانية بالسماء الثانية وأحاطت كل سماء بالدي يليها ، ثم ينادي مناد : «يامعشر الجن والإينس» إلى قوله : «سلطان» أي بحجة . «ص١٥٥ ـ ٦٦٠»

١٦ \_ ما: في كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصرمع على بن أبي بكر: يا عباد الله إن بعد البعث ماهو أشد من القبر، يوم يشيب فيه الصغير، و يسكر فيه الكبير، (٢) ويسقط فيه الجنين، و تذهل كل مرضعة عمّا أرضت ، يوم عبوس قمطرير، يوم كان شر مستطيراً، إن فزع ذلك اليوم ليرهّب الملائكة الدين لاذنب

<sup>(</sup>١) في المصدر: قال: يعنى ذاهبة عقولهم من الخوف اه. م

<sup>(</sup>٢) في البصدر ؛ ويسكر منه الكبير ، م

لهم ، وترعد منه (۱) السبع الشداد ، والجبال الأوتاد ، والأرض المهاد ، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية ، وتنغير فكأنها وردة كالدهان ، وتكون الجبال سراباً مهيلاً بعد ماكانت صمّاً صلاباً ، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض (۲) إلا منشاء الله ، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد و الرجل و الفرج و البطن إن لم يغفر الله له و يرحمه من ذلك اليوم ؟ لأنه يصير إلى غيره إلى نار قعرها بعيد ، وحرّها شديد ، وشرابها صديد ، وعذابها جديد ، و مقامعها حديد ، لايغيس عذابها (۱) ولايموت ساكنها ، دار ليس فيها رحمة ، ولاتسمع لأهلها دعوة الخبر . «ص١٨»

من قوله عن قوله عن و السموات، أين الناس يومئذ ؟ قال : في الظلمة جلّ : "يوم تبدّ ل الأرض غير الأرض و السموات، أين الناس يومئذ ؟ قال : في الظلمة دون المحشر الخبر . "ج ص ٢٩»

يان : هذا الخبر يدل على أن تبديلالأ رضوالسماوات يكون بعد حشرالناس قبل وصولهم إلى المحشر .

الخادم قال : سمعت أبا الحسن الوليد ، عن سعد ، عن أحد بن حزة الأشعري ، عن ياسر الخادم قال : سمعت أبا الحسن الرضا عَلَيْكُ يقول : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ويخرج من بطن أمّ ه فيرى الدنيا ، ويوم يموت فيما ينالآ خرة (٤) وأهلها ، ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا ، وقد سلم الله عز وجل على يحيى عَلَيْكُ في هذه الثلاثة المواطن و آمن روعته فقال : « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا » وقد سلم عيسى بن مريم عَلَيْكُ على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال : « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا » . « ص ١٤٢ ، ج ١ ص ٥٣ ه »

١٩ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن القاسم بن على ، عن سليمان بن داود ، عن

<sup>(</sup>١) في البصدر : وترعب (ترعد خل) . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ومن في الارش. م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لإيفترعدابها . م

<sup>(</sup>٤) في الخصال: فيرى الاخرة (٩. م

-1.0-

عبدال ر ان ، عن معمر ، عن الزهري قال : قال على بن الحسين عَلَيْهَا : أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات : الساعة الَّـتي يعاين فيها ملك الموت ، والساعة الَّـتي يقوم فيها من قبره ، والساعة المتي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى ، فإمَّا إلى الجنَّة و امًّا إلى النار ؛ ثمَّ قال : إن نجوت يابن آدم عندالموت فأنت أنت و إلَّا هلكت ، و إن نجوت يابن آدم حين توضع في قبرك فأنت أنت و إلَّا هلكت، وإن نجوت حين يحمل الناس على الصراط فأنت أنت وإلا هلكت، وإن نجوت حين يقوم الناس لرب العالمين فأنت أنت وإلا هلكت ؛ ثمُّ تلا : هومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون قال : هو القبر وإنَّ لهم فيه لمعيشة ضنكاً ، والله إنَّ القبر لروضة من رياض الجنَّـة ، أو حفرة من حفر النار ؛ ثمُّ أقبل على رجل من جلسائه فقال له: قد علم ساكن السماء ساكن الجنَّة من ساكن النار فأي الرجاين أنت ؟ وأي الدارين دارك ؟ . ﴿ ج ١ ص٥٥ ؟

٢٠ ـ ل عَلى بن عبوالله البصري ، عن عبدالله بن عبدالله بن أحدبن جبلة الواعظ ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عَالَي عن الحسين بن على تَلْنَكُ قال : كان على بن أبي طالب عَلَيْكُ بالكوفة في الجامع إذقام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال: أخبرني عن قول الله عز وجل : "يوم يفر المره من أَخيه وأُمَّه و أبيه و صاحبته وبنيه ، من هم ؛ فقال : عَلَيْكُمُّ : قابيل يفرُّ من هابيل ، و الَّـذي يفر " من اُمَّـه موسى ، والَّـذي يفر "من أبيه إبراهيم ، و الَّـذي يفر " من صاحبته لوط ، والدَّدَى يفرُّ من ابنه نوح يفرُّ من ابنه كنعان . قال الصدوق رضي الله عنه : إنَّ ما يفرُّ موسى من أمَّه خشية أن يكون قصَّر فيما وجب عليه منحقَّها ، وإبراهيم إنَّما يفرُّ من الأب المربي المشرك لامن الأب الوالد وهوتارخ \* ج١ص١٥٥،

بيا ن : يحتمل أيضاً أن يكون المراد بالأمُ امرأة مشركة كانت تربّيه في بيت فرعون.

٢١ \_ ج : عبد الرحن بن عبد الله الزهري قال : حج هشام بن عبد الملك فدخل المسجد الحرام متَّكتاً على يد سالم مولاه ، و غلم بن على بن الحسين عَلَيْكُم جالس في المسجد، فقال له سالم: يا أمير المؤمنين هذا على بن الحسين، فقال له هشام: المفتون به أهل العراق؟ قال: نعم، قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ماالدي يأكل الناس ويشربون إلى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبوجعفر عَلَيَكُمُ: يعشر الناس على مثل قرصة البر النقي فيها أنهاد متفجرة يأكلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب، قال: فرأى هشام أنّه قد ظفر به فقال: الله أكبر، اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ؟ فقال له أبوجعفر عَلَيَكُمُ: هم في النار أشغل ولم يشغلوا عنأن قالوا: «أفيضوا علينا من الماه أو ممّا رزقكم الله و فسكت هشام لا يرجع كلاماً. هم دم ١٠٤٠.

٢٢ \_ لى : ابن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي طالب عَلَيْقَكُم قال : البختري ، عن الصادق جعفر بن على ، عن أبيه علي قال البختري ، عن الصادق جعفر بن على ، عن أبيه عن أبيه عن أحد يوم القيامة إلّا و ملكان آخذان بضبعه يقولان : أجب رب العزّة . «ص٢٤٧\_٢٤٨»

توضيح: قال الفيروز آبادي : الضبع: العضد كلّها ، أو وسطها بلحمها ، أو الإ بط ، أوما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه .

٢٤ ـ فس : قوله : «يوم تكون السماء كالمهل» قال : الرصاص الذائب و النحاس كذلك تذوب السماء « ولايسئل حيم حيماً » أي لاينفع . وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ في قوله : « يبصرونهم » يقول : يعرفونهم ثم الايتساءلون . «ص ٦٩٦ » أبي جعفر عَلَيَكُمُ في قوله : « يوم يخرجون من الأجداث سراعاً » قال : من القبور «كأنهم إلى ٢٥ ـ فس : « يوم يخرجون من الأجداث سراعاً » قال : من القبور «كأنهم إلى

نصب يوفضون " قال : إلى الداعي ينادون . «س ٦٩٦ـ ٢٠،٧»

بيان : «ينادون» على البناء للمفعول أي إيفاضهم وإسراعهم إلى الداعي الدّني ناداهم وليس هو تفسير يوفضون إذلم يعهد ذلك في اللّغة ·

<sup>(</sup>١) في المعدر : ولاتستعجل يعنى لهم العداب . م

٢٦ \_ فس : « يوم ترجف الأرض والجبال» أي تخسف « و كانت الجبالكثيباً مهيلاً » قال : مثل الرمل ينحدد . «ص ٧٠١»

بيان: تفسير الرجف بالخسف غير معهود، ولعلَّه بيان لحاصل المعني أي الرجف يصير سبباً للخسف.

٢٧ - فس : • فا ذا النجوم طمست » قال : يذهب نورها ويسقط • و إذا السماء فرجت » قال : تنفرج وتنشق وإذا الجبال نسفت » أي تقلم . • ٣٠٨٠٠

٧٨ - فس : قال على بن إبراهيم في قوله : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ، قال : تنشق الأرض بأهلها ، و الرادفة : الصيحة « قلوب يومئذ واجفة » أي خائفة « أبصارها خاشعة فا ندما هي ذجرة واحدة فا ذاهم بالساهرة » قال : الزجرة : النفخة الثانية في الصود ، والساهرة : موضع بالشام عند بيت المقدس . وفي رواية أبي الجازود ، عن أبي جعفر عَلَيَّا في في قوله : « ، إنّا لمر دو دون في الحافرة » يقول : أي في خلق جديد ، (١) وأمّا قوله : « فإ ذاهم بالساهرة » فالساهرة : الأرض ، كانوا في القبور فلمّا سمعوا الزجرة خرجوا من قبورهم فاستووا على الأرض . « ص ٧١٠ »

٢٩ ـ فس : « إذا الشمس كو رت » قال : تصير سودا، مظلمة « و إذا النجوم انكدرت » قال : يذهب ضوؤها « وإذا الجبال سيرت » قال : تسير كما قال : « تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » « وإذا العشار عطلت » قال : الإبل يتعطل إذا مات الخلق فلايكون من يحلبها « وإذا البحار سجرت » قال : تحو ل البحار التي هي حول الدنيا كلّها نيراناً « و إذا النفوس زو جت » قال : من الحور العين . و في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَّ في قوله تعالى : «و إذا النفوس زو جت » قال : أمّا أهل البحار فمع كل إنسان منهم شيطان يعني الجنّة فزو جوا الخيرات الحسان ، وأمّا أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم قرناؤهم .

و قال على بن إبراهيم في قوله تعالى : ﴿ وَ إِذَا اللَّهِ وَدَهُ سَلَتَ بِأَي ذَنِ قَتِلْتَ ﴾ قال : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ، إذا كان (٢) يوم القيامة سئلت الموؤدة بأي ذنب

<sup>(</sup>١) في المصدر: يقول: في النطق الجديد. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: قادًا كان اه. م

قتلت وقطعت « وإذا الصحف نشرت » قال : صحف الأعمال « وإذا السماء كشطت » قال : ا بطلت .

وحد ثنا سعيد بن على ، عن بكر بن سهل ، عن عبدالغني بن سعيد ، عن موسى بن عبدالرجن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عبداس في قوله تعالى : « و إذا الجحيم سعرت » يريد أوقدت للكافرين ، و الجحيم : النار الأعلى من جهنم ، و الجحيم في كلام العرب : ماعظم من النار ، كتوله عز وجل : « ابنوا له بنيانا فألقوم في الجحيم » يريد النار العظيمة « و إذا الجنمة أزلفت » يريد قربت لأولياء الله من المتقين . « سريد النار العظيمة » و إذا الجنمة أزلفت » يريد قربت لا ولياء الله من المتقين .

٣٠ . فس : " وإذا البحار سجّرت " قال : تتحوّل نيراناً " وإذا القبور بعثرت " قال : تنشق فيخرج الناس منها . "ص٧١٥"

يان : في نسخ التفسير هنا «سجّرت» (١) وفي القرآن : « فجّرت » ولعلّه تصحيف النسّاخ ، فيكون التفسير مبنيّاً على أن فجّرت بمعنى ذهب ماؤها ، و يكون بياناً لحاصل المعنى ، ويحتمل أن يكون قراءة أهل البيت عَلَيْهُمْ هنا أيضاً «سجّرت» .

٣١ ـ فس: سعيدبن على ، عن بكربن سهل ، عن عبدالغني بن سعيد ، عن موسى ابن عبدالرحن ، عن مقاتل بن سليمان ، عن الضحاك ، عن ابن عبدالرحن ، عن مقاتل بن سليمان ، عن الضحاك ، عن ابن عبدالرحن ، عن مقاتل بن سليمان ، عن الضحال والمباء والإلهاء والإلهاء والإلهاء والإلهاء والإلهاء والإلهاء والإلهاء والشريك له . «س٥٧١»

٣٢ \_ فس : ﴿ إِذَا السماء انشقّت ﴾ قال : يوم القيامة ﴿ وَأَذَنْتَ لَرَبُّهَا وَحَقَّتَ ﴾ أي أطاعت ربُّها وحق لله أن تطيع ربُّها ﴿وإِذَا الأَرْضُ مَدَّتَ وَأَلَقَتَ مَافِيها وَتَخَلَّتُ ﴾ قال : تمدّ الأَرْضُ وتنشق فيخرج الناس منها ﴿وَتَخَلَّتُ أَيْ تَخَلَّتُ مِنَ الناس . ﴿ ٣١٨٠ ﴾

٣٢ فس : « والسماء والطارق » قال : الطارق : النجم الثاقب وهو نجم العذاب و نجم العذاب و نجم العذاب الميامة وهو زحل في أعلى المناذل « إن كل فنس لما عليها حافظ » قال : . الملائكة . «ص ٧٢»

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع منها : ﴿ فَجِرتُ ﴿ .

٣٤ \_ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ في قوله : "كلاً إذادكت الأرض دكاً دكاً " قال : هي الزلزلة . "س٧٢٤»

عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة ؟ قال : بل يحشرون في أكفانهم ، قال : أخبرني عن الناس يحشرون يوم القيامة عراة ؟ قال : بل يحشرون في أكفانهم ، قال : أنّى لهم بالأكفان وقد بليت ؟ قال : إنّ الّـني أحيا أبدانهم جدّ د أكفانهم ، قال : من مات بلا كفن ؟ قال يسترالله عورته بماشاء من عنده ، قال : فيعرضون صفوفاً ؟ قال : نعم هم يومئذ عشرون ومائة صفّ في عرض الأرض الخبر . «ص١٩٢»

٣٦ ـ سن : أبي ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُمُ عن قول الله عز وجل : « يوم تبد لالأرض غيرالأرض ، قال : تبد لخبزة نقي يأكل الناس منها حتى يفرغ الناس من الحساب ، فقال له قائل : (١) إنهم لفي شغل يومئذ عن الأكل والشرب ، قال : إن الله خلق ابن آدم أجوف ، فلابد له من الطعام والشراب ، أهم أشد شغلاً يومئذ أم من في النار ، فقد استغانوا والله يقول : « وإن يستغيثوا يغانوا بماء كالمهل (٢) يشوي الوجوه بئس الشراب ، «ص٣٩٧»

شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ مثله .

٣٧ \_ سن: أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال: سأل الأبرش الكلبي عن قول الله عز وجل : « يوم تبدل الأرض غير الأرض قال: تبدل خبزة نقي يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب ، فقال الأبرش : إن الناس يومئذ لفي شغل عن الأكل ، فقال أبو جعفر عَلَيَكُمُ : وهم في النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم في العذاب ، فكيف يشغلون عنه في الحساب ؟ «س٣٩٧».

شي : عن عمل بنهاشم ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عَالَيْكُمُ مثله .

<sup>(</sup>١) لمل القائل هوالابرش الاتى فىالحديث ٣٧. وقدساًله عنذلك نافع مولىعمر، وسالم مولى هشام كمانقدم تحت رقم ه و ٢١.

 <sup>(</sup>۲) أى مثل البذاب من البعادن ، والبصهور من البواهر ، أومثل دردى الزيت ، قال على بن
 إبراهيم في تفسيره . البهل الذي يبقى في أصل الزيت البغلى .

بيان : قال الجزري : فيه : يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ، يعنى الخبز الحواري ، وهو الدي نخل مرة بعد مرة .

٣٨ ـ شا : لمّـا عاد رسول الله عَنْ الله من تبوك إلى المدينة قدم إليه عمروبن معدي كرب فقال له النبي عَنْ الله على الله على الله من الفزع الأكبر ، قال : ياعل وما الفزع الأكبر ، فإ نبي لأ أفزع فقال : يا عمروانه ليس كما تظن وتحسب ، إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة فلايبقي ميّت إلانشرولاحي إلا مات إلاماشا، الله ، ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر من مات ويصفون جيعا ، وتنشق السماء ، وتهد الأرض ، وتخر الجبال هدا ، و ترمى النبار بمثل الجبال شرراً فلا يبقى ذوروح إلا انخلع قلبه و ذكر دينه و شغل بنفسه إلا ماشاء الله ، فأين أنت يا عمرو من هذا ، قال : ألا إنّي أسمع أمراً عظيماً ؛ فآمن بالله ورسوله ، وآمن معه من قومه ناس ورجموا إلى قومهم .

ييان: في النفخة الأولى هنا مايخالف ما سبق، و المعتمد الأخبار السابقة .

٣٩ ـ شى: عن ثويربن أبي فاختة ، عن علي بن العسين عَلَيَكُمُ قال : \* تبدّ ل الأرض غير الأرض » يعني بأرض لم تكتسب عليها الذنوب «بارزة» ليس عليها جبال ولانبك كما دحاها أو ًل مرام .

ييان : قال الفيروز آبادي " : النبكة بحر كة و تسكن : أكمة محد دة الرأس ، و ربما كانت حراء ، وأرض فيها صعود وهبوط ، أوالتل الصغير، والجمع : نباك ونباك ونباك ونبوك انتهى .

أقول: لاينافي هذاالخبر مامر وما سيأتي ، إذكونها مستوية لاينافي كون كلّها أوبعضها من خبز فتكون المغايرة مرادة على الوجهين معاً.

عن قول الله : « يوم تبدّ ل أباجعفر عَلَيَكُم عن قول الله : « يوم تبدّ ل الأ رض غير الأرض ، قال : تبدّل خبزة نقية يأكل الناس منها حتّى يفرغ من الحساب قال الله تعالى : « ما جعلناهم جسداً لايأكلون الطعام» .

٤١ - جع : إن فاطمة صلوات الله عليها قالتلا بيها : ياأبت أخبرني كيف يكون الناس يوم القيامة ؟ قال : يافاطمة يشغلون فلاينظر أحد إلى أحد ، ولا والد إلى الولد

ولا ولد إلى أمّه ، قالت : هل يكون عليهم أكفان إذا خرجوا من القبور ؟ قال : يا فاطمة تبلى الأكفان وتبقى الأبدان ، تسترعورة المؤمن ، وتبدى عورة الكافرين ، قالت يا أبت ما يستر المؤمنين ؟ قال : نور يتلألأ لا يبصرون أجسادهم من النور ، قالت : يا أبت فأين ألقاك يوم القيامة ؟ قال : انظري عند الميزان وأنا أنادي : ربّ أرجح من شهد أن لا إله إلّا الله ، وانظري عند المدواوين إذا نشرت الصحف و أنا أنادي : رب حاسب أمّتي حساباً يسيراً ، وانظري عند مقام شفاعتي على جسر جهنم كل إنسان يشتغل بنفسه و أنا مشتغل بأمّتي أنادي : يا رب سلم أمّتي ، و النيبون على حولي ينادون رب سلم أمّة على عَلَى الله إلّا الله ينادون رب سلم أمّة على عَلَى الله إلى النار . «ص٢١٧»

٤٢ ـ عن ابن مسعود قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ فقال: إن في القيامة لخمسين موقفاً كل موقف ألف سنة ، فأو ل موقف خرج من قبره حبسوا ألف سنة عراة حفاة جياعاً عطاشاً ، فمن خرج من قبره مؤمناً بربه ومؤمناً بجنته وناده و مؤمناً بالبعث والحساب والقيامة مقراً ابالله مصدقاً بنبيه عَلَيْكُمْ وبما جاء من عندالله عز وجل نجا من الجوع والعطش قال الله تعالى : "فتأتون أفواجاً من القبور إلى الموقف اكماً ، كل اكمة مع إمامهم ، وقيل : جاعات مختلفة . «ص٢١٨»

27 ـ كا : على " ، عن أبيه ، وعلى بن على جيعاً ، عن القاسم بن على ، عن سليمان ابن داود ، عن حفس ، عن أبي عبدالله على قال : مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب " العالمين مثل السهم في القرب ليسله من الأرض إلاموضع قدمه كالسهم في الكنانة ، لا يقدد أن يزول ههنا ولا ههنا . «الروضة ص ١٤٣٠»

24 .. كا : على بن على ، عن صالح بن أبي شاد ، عن على بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن تميم بن حاتم قال : كنّا مع أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ فاضطر بت الأرض فوحاها بيده ثم قال لها : اسكني مالك ؟ ثم التفت إلينا وقال : أما إنّها لوكانت الّتي قال الله لا جابتني ولكن ليست بتلك . «الروضة ص ٢٥٦»

بيان: الوحي: الإشارة، وفي بعض النسخ: فوجأها بالجيم و الهوزة يقال: وجأته بالسكين أي ضربته، وهو أظهر ، (١) و هذا الخبر كغيره من الأخبار الكثيرة يدل على أن المراد بالإنسان في سورة الزلزال هو أمير المؤمنين عَلَيَكُنُ ، فهو عَلَيَكُنُ يسأل الأرض فتجيبه في القيامة عند زلز الها، فاستدل عَلَيَكُنُ بأن هذه الزلزلة ليست زلزلة القيامة وإلّا لأجابتني كما قال الله تعالى.

25 - فر: أبوالقاسم العلوي معنعناً عن عمروبن مرة قال: بينا عنداً مير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيَكُمُ إذا تحر كت الأرض فجعل يضربها بيده ثم قال: مالك؟ فلم تجبه ثم قال: مالك؟ فلم تجبه ثم قال: أما والله لوكان هيه (١) لحد ثنني، وإذي لأنا الدي يحد ثالاً رض أخبارها أورجل منتي «ص ٢٢٠»

بيان: المراد بالرجل القائم ﷺ: ولعلَّ هذا للتبهيم لنوع من المصلحة ، أو كلمة «أو» بمعنى الواو.

27 - نهج: حتى إذا تصر مت الأمور، وتقضّت الدهور، و أذف النشور أخرجهم من ضرائح القبور، و أو كار الطيور، و أوجرة السباع، و مطارح المهالك سراعاً إلى أمره مهطعين إلى معاده، رعيلاً صموتاً قياماً صفوفاً، ينفذهم البسر، و يسمعهم الداعي عليهم لبوس الاستكانة، وضرع الاستسلام و الذلّة، قد ضلّت الحيل، وانقطع الأمل، وهوت الأفئدة كاظمة، و خشعت الأصوات مهينمة، و ألجم العرق، وعظم الشفق، وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي إلى فصل الخطاب، و مقايضة الجزا، ونكال العقاب، ونوال الثواب.

بيان : تصر مت : تقط عت . وأزف : دنى وقرب . والأوجرة جمع وجاد ، وهوبيت السبع . والإهطاع : الإسراع في العدو . وأهطع : إذا مد عنقه وصو ب رأسه : رعيلاً

<sup>(</sup>١) يؤيده أن العدوق رواه في العلل ص ١٨٦ باستاد آخر في خبر ، وفيه : ثم ضرب الارض بيده ثم قال : اسكني فسكنت .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : لوكان هي . بدون ها. السكت . م

قال ابن الأثير: أي ركاباً على الخيل انتهى وأصل الرعيل: القطيع من الخيل، ولعل الأظهر تشبيههم في اجتماعهم وصموتهم بقطيع الخيل. وقال ابن الأثير: في حديث ابن مسعود: إنّه مجموعون في صعيد واحد ينفذكم البصر، يقال: نفذني بصره: إذا بلغني وجاوزني ؛ وقيل: المراد به ينفذهم بصر الرحن حتّى يأتي عليهم كلّهم ؛ وقيل: أراد: ينفذهم بصر الناظر، لاستواء الصعيد، قال أبوحاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وإنّه هو بالمهملة أي يبلغ أو لهم و آخرهم حتّى يراهم كلّهم ويستوعبهم ؛ من نفدالشيء وأنفدته، وحل الحديث على بصر المبصر أولى من حله على بصر الرحن، لأن نعدالشيء وأنفدته، وحل الحديث على بصر المبصر أولى من حله على بصر الرحن، لأن نبيد يجمع الناس يوم القيامة في أرض يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده، ويرون ما يصير إليه. واللّبوس بالفتح: ما يلبس. والضرع بالتحريك: ما يصير سبباً لضراعتهم وخضوعهم.

قوله عَلَيْكُمُ : وهوت الأفئدة كاظمة مقتبس من آيتين : قوله تعالى : «وأفئدتهم هوا» وقوله تعالى : «إذالفلوب لدى الحناجر كاظمين» وقال الجزري : الهينمة : الكلام الخفي الدي لايفهم ، وقال : فيه : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام ، يمنعهم عن الكلام ، يعني في المحشر يوم القيامة . والشفق : الخوف . ويقال : زبر و زبر آ و زبرة أي انتهره . ويقال : قايضه مقايضة في البيع : إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة منه .

27. نهج: فاتمعظى اعباد الله بالعبر النوافع ، واعتبر وابالاً ي السواطع ، واذ دجر وا بالنذر البوالغ ، فكأن قد علقتكم عالب المنية ، و انقطعت منكم علائق الأمنية ، ودهمتكم مفظعات الأمور ، (١) والسياقة إلى الورد المورود ، (٢) وكل نفس معهاسائق وشهيد ، سائق يسوقها إلى محشرها ، وشاهد يشهد عليها بعملها .

٤٨ \_ فهج : وذلك يوم يجمع الله فيه الأو ٌ لين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء

<sup>(</sup>١) من أفظع الإمر : اشتدت شناعته وجاوزالمقدارفيذلك .

<sup>(</sup>٢) الورد بالكسر ـ الإصل فيه ـ : الماء يوردللرى ، والمراد به الموت اوالمحشر .

الأعمال ، خضوعاً قياماً قداً لجمهم العرق ، ورجفت بهم الأرض ، فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً ، ولنفسه منسعاً .

بيان : نقاش الحساب : المناقشة و التدقيق فيه .

والمعادية المعادية المعادية الكتاب أجله ، والأمر مقادير ، والحق آخر المخلق بأو له ، وجاه من أمر الله مايريده من تجديد خلقه ، أماد السماء وفطرها ، وأرج الأرس وأرجفها ، وقلع جبالها ونسفها ، ودلة بعضها بعضاً من هيبة جلالته ، ومخوف سطوته ، وأخرج من فيها فجد دهم بعد إخلاقهم ، (١) وجمهم بعد تفريقهم ، ثم مي مي مي مؤلاء ، من مساءلتهم عن خفايا الأعمال ، وخبايا الأفعال ، وجعلهم فريقين : أنعم على هؤلاء ، وانتقم من هؤلاء ، فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره ، وخلدهم في داره ، حيث لايظعن النزال ، ولا تتنيس بهم الحال ، ولا تنوبهم الأفزاع ، ولا تنالهم الأسقام ، ولا تعرض لهم الأخطار ، ولا تشخصهم الأسفار ؛ وأما أهل المعصية فأنزلهم شر دار ، وغل الأيدي النيران في عذاب قداشتد حر من ، وبابقدا طبق على أهله في نادلها كلب وجلب (لجب خل) ، النيران في عذاب قداش تد ولا يفلون مقيمها ، ولا يفادى أسيرها ، ولا تفصم كبولها ، ولا مد تفنى ، ولا أجل للقوم فيقضي .

يان: بلغ الكتاب أجله أي بلغ الزمان المكتوب المقد رالي منتهاه . وأكحق آخر الخلق بأو لهأي تساوى الكل في شمول الموت والفناء لهم . أماد السماء أي حر كها ؟ ويروى أماد بالراء بمعناه ، كما قال تعالى : « يوم تمور السما موراً» وأرج الأرضأي زلزلها ، وكذا قوله : أرجفها ونسفها أي قلعها من أصولها . ودك بعضها بعضا أي صدمه ودق محتى تكسره ، إشارة إلى قوله تعالى : «فد كتادكة واحدة» لا يظعن أي لا يرحل . ولا تنوبهم أي لا تنزل بهم . والأخطار جمع الخطر وهو ما يشرف به على الهلكة . والكلب بالتحريك : الشدة . والجلب واللهب : الصوت ، والقصيف : الصوت الشديد . لا تفصم كبولها أي لا تكسر قيودها .

<sup>(</sup>١) الخلق ـ بكسراللام ـ : البالي .

وه القوام، (١) فتمسكو وما الله بتقوى الله فا آنها الزمام والقوام، (١) فتمسكو بونائقها ، واعتصموا بحقائقها ، تؤول بكم إلى أكنان الدعة ، (١) وأوطان السعة ، ومعاقل الحرز ، ومناذل العز ، في يوم تشخص فيه الأبصاد ، وتظلم له الأقطاد ، ويعطّل فيه صوم العشاد ، (١) وينفخ في الصود ، فتزهق كلّ مهجة ، وتبكم كل لهجة ، وتذلّ الشمّ الشوامنح ، والصمّ الرواسخ ، فيصير صلدها سراباً رقرقاً ، و معهدها قاعاً سملقاً ، فلا شفيع يشفع ، ولا حميم ينفع ، ولا معذرة تدفع . (١)

بيان: تشبيه التقوى بالزمام إمّا لأنّه المانعة عن الخطاء و الزلل، أو لأنّها تقود إلى الجنّة، وسمّاها قواماً لأنّه بها تقوم أمود الدنيا و الآخرة. و الأكنان جمع الكنّ وهوالستر. والمعقل: الملجأ، والمعاقل: الحصون. والصروم جمع صرمة وهي القطيعة من الإبل نحو الثلاثين. والشمم محرّكة: ارتفاع الجبل، أي تذلّ الجبال العالية والأحجاد الثابتة. والصلد: الصلب الشديد والرقرقة: بصيص الشراب وتلأ لؤه. ومعهدها أي ما عهدمنزلاً للناس ومسكناً. و القاع: المستوي من الأرض والسملق: الأرض المستوية الجرداء النّي لا شجر فيها. فلا شفيع يشفع أي بغير إذن الله ، أو للكافرين.

١٥ - نهج : و إنّ السعداء بالدنيا غداً هم الهادبون منها اليوم ، إذا رجفت الراجفة ، وحقّت بجلائلها القيامة ، ولحق بكل منسك أهله ، وبكل معبود عبدته ، وبكل مطاع أهل طاعته ، فلم يجزفي عدله وقسطه يومئذ خرق بصرفي الهواء ، ولا همس قدم في الأرض إلا بحقه ، فكم حجّة يوم ذاك داحضة ، وعلائق عذر منقطعة ، فتحر من

 <sup>(</sup>١) القوام بالفتح : المدل والاعتدال ، وبالفتح والكسر : ما يعيش به الانسان وما يكفيه من
 القوت ، ولمل الثاني أولى بالمقام ، أى بالتقوى يعيش ويحيا به الابراز في ألاخرة .

<sup>(</sup>٢) الدعة : خفض الميش وسعته .

 <sup>(</sup>٣) المشارجح عشراه - بضم ففتح - : الناقة مضى لحملها عشرة أشهر ، والمراد أن يوم القيامة
 تهمل فيه نفائس الإموال لإشتفال كل شخص بنجاة نفسه .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : ولا حبيم يدفع ، ولا معذرة تنفع .

أمرك مايقوم به عذرك ، وتثبت به حجّتك ، وخذ مايبقى لك تمّا لا تبقى له ، وتيسّر لسفرك ، و شم برق النجاة ، وارحل مطايا التشمير .

توضيح: حقّت أي لزمت وثبتت . وجلائلها : شدائدها ، والباء تحتمل التعدية . والهمس : الصوت الخفي ". وتقول : شمت البرق : إذا نظرت إلى سحابتها أين تمطر . ويقال : رحل مطيّته : إذا شدّ على ظهرها الرحل . والتشمير : الجدّ في الأمر .

٥٠ فس: الحسين بن عبدالله السكيني ، عن أبي سعيد البجلي ، عن عبدالملك ابن هارون ، عن أبي عبدالله ، عن آباته صلوات الله عليهم قال: كان فيما سأل ملك الروم الحسن بن على المحقيقة الله عن أرواح المؤمنين أين يكونون إذاما توا ؟ قال: تجتمع عند صخرة ببت المقدس في ليلة الجمعة و هو عرش الله الأدنى ، منها يبسط الله الأرض وإليها يطويها ، وإليها المحشر ، ومنها استوى ربينا إلى السماء والملاتكة ، (١) ثم سأله عن أرواح الكفيار أين تجتمع ؟ قال : تجتمع في وادي حضر موت وراء مدينة اليمن ، ثم يبعث الله ناراً من المشرق وناراً من المغرب و يتبعهما بريحين شديدتين ، (٢) فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس ، فيحشر أهل الجنة عن يمين الصخرة ، و يزلف المتعن ، أو يصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة ، و فيها الفلق و السجين ، فيعرف الخلائق من عند الصخرة في تخوم الأرضين السابعة ، و فيها الفلق و وجبت له النار دخلها ، و ذلك قوله تعالى : « فريق في الجنة و فريق في السعيد» .

٥٣ ـ يب: المغيد والغضائري، عن جعفر بن على ، (٥) عن أحيه على ، عن أحد بن إدريس، عن عران بن موسى الخشاب، عن على بن حسان ، عن عمه عبد الرحن، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ وساق حديث فضل مسجد السهلة إلى أن قال: وهو من كوفان وفيه ينفخ في الصور، وإليه المحشر، ويحشر من جانبه سبعون ألفاً يدخلون الجنة.

<sup>(</sup>۱) في المعدر : و منها المعشر ، و منها استوى ربنا الى السباء اى استولى على السباء والملائكة اه. م

<sup>(</sup>٢) في المعدر: شديدين . م (٣) في المعدر: ويزلف الميعاد . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: ويسرف المخلائق عند المبخرة [٨. م

<sup>(</sup>٥) أي جعفر بن محمد بن قو لو يه .

20 - فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن عمر وبن شيبة (۱) عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال : سنعته يقول ـ ابتداء آمنه ـ : إن الله إذا بداله أن بيين خلقه ويجمعهم لما لابد منه ، أمر مناديا فنادى (۱) فاجتمع الإنس والجن في أسرع من طرفة العين ، ثم أذن السماء الدنيا أنزل وكان من وراء الناس ، وأذن السماء الثانية فنزل وهي ضعف التي تليها ، فا ذا رآها أهل السماء الدنيا قالوا : جاء ربّنا ، فيقال : لاوهو آت ، حتى ينزل (٤) كل سماء ، يكون كل واحدة من وراء الأخرى وهي ضعف التي تليها ، ثم ينزل الله في ظلل (٥) من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ، ثم يأمر الله مناديا ينادي : «يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطاد السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » قال : وبكى حتى إذا سكت قلت : جعلني الله فداك يا أبا جعفر و أين رسول الله و أمير المؤمنين وشيعته ؟ فقال أبوجعفر عَلَيْكُمُا : رسول الله وعلي وشيعته على كثبان من المسك الأذفر ، على منابر من نور ، يعزن الناس ولا يغزعون ، ثم تلاهذه الآية : « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » فالحسنة والله ولاية أمير المؤمنين عَلْبَيْكُمُا . (١) «س ١٤٣٤»

مطر، عن على القطّان، عن ابن ذكريّا ، عن ابن حبيب، عن أحدبن يعقوب بن مطر، عن على الحسن بن عبدالعزيز ، عن طلحة بن يزيد ، عن عبيدالله بن عبيد، عن أبي معمّر السعداني ، عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ أنّه قال في جواب من ادّ عى التناقض بين آيات القرآن فقال : وأجد الله يقول : «يوم يقوم الروح والملائكة صفّالايتكلمون إلا من أذن له الرحن وقال صواباً » وقال : واستنطقوا ، فقالوا : (٢) «والله ربّنا ماكنّا مشركين » و قال : « ويوم القيمة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً » و قال :

<sup>(</sup>١) في نسخة مصحتحة من التفسير المطبوع :عبرو بن ابي شيبة، وعلى أي لم نجددُ كرم في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: امر منادياً ينادى . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : اذن لسماء الدنيا . م

<sup>(</sup>٤) في النصدر : قالوا : جاء ربنا وهو آت ينني امره حتى ينزل اه. م

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ثم يأتي امراقة في ظلل اه. ٢

<sup>(</sup>٦) يأتي ذيله في إلباب الثامن تحترقم ٦.

<sup>(</sup>٧) في المصدر بعد قوله : وقال صواباً : وقوله : والله دينا أه . ٢

جY

«إِنَّ ذلك لحقّ تخاصم أهل النار، وقال : «لاتختصموا لديُّ وقد قدّ مت إليكم بالوعيد، وقال : « اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بنماكانوا يكسبون » فمرَّة يخبر أنَّهم لايتكلَّمون إلَّا من أذن له الرحن و قال صواباً ، (١) و مرَّة يخبر أنَّ الخلق ينطقون ،(٢)ويقول عن مقالتهم : «والله ربَّنا ما كنَّنا مشركين، و مرَّة يخبر أنهم يختصمون .

فأجاب تَلْكِنًا بأنَّ ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم البَّذي كان مقداره خمسينألفسنة ، يجمعالله عز وجل الخلائق يومئذفي مواطن يتفر قون ويكلُّم بعضهم بعضاً ، ويستغفر بعضهم لبعض ، أولئك الدّينكان منهم الطاعة في دارالدنيا من الرؤساء والأتباع ، ويلعن أهل المعاصي السَّذين بدت منهم البغضاء وتعاونوا على الظلم و العدوان في دار الدنيا المستكبرين والمستضعفين يكفر بعضهم ببعض ، ويلعن بعضهم بعضاً ، و الكفر في هٰذِ الآية : البراءة ، يقول : فيتبر ، بعضهم من بعض ، ونظيرها في سورة إبراهيم قول الشيطان : «إنّي كفرت بما أشر كتمون من قبل ، وقول إبر اهيم خليل الرحن : «كفرنا بكم يعني تبر أنامنكم ، ثم يجتمعون في موطن آخر ، فيستنطقون فيه ، ويبكون فيه ، فلو أنَّ تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلق عن معائشهم ، ولتصدُّعت قلويهم إلّا ماشاء الله ، فلا يزالون يبكون الدم ، ثمّ يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه فيقولون: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَاكُنَّا مُشْرَكِينَ ﴾ فيختم الله تبارك و تعالى على أفواههم ، و يستنطق الأيدي و الأرجل و الجلود ، فتشهد بكلُّ معصية كانت منهم ، ثمُّ يرفع عن أَلسَنتهمالختم ، فيقولون لجلودهم : «لم َشهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الدُّذي أنطق كلُّ شيء ، و يجتمعون فيموطن آخرفيستنطقون ، فيفر ّ بعضهممن بعض ، فذلك قوله عز ّ و جلٌّ: «يوم يفر المر، من أخيه وأمَّه وأبيه وصاحبته و بنيه، فيستنطقون فلا يتكلُّمون إلَّا من أذن له الرحمن و قال صواباً ، فتقوم الرسل - صلَّى الله عليهم - فيشهدون في هذا الموطن ، فذلك قوله تعاللي: ﴿ فَكَيفْ إِذَا جُنَّامِنَ كُلَّ ٱ مُّمَّةً بشهيد وجَنَّابِكُ على هؤلاء

<sup>. (</sup>١) في التوحيد العطبوع : شيرة يخبر انهم يتكلمون ، ومرة يخبرأنهم لايتكلمون . اه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لاينطقون . وما في المتن أنسب بقوله : ويقول ١٨ . م

شهيداً » ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام على عَلَيْكُالله وهو المقام المحمود ، فيتني على اللاكه كلم ، فيتني على اللاكه كلم ، فيتني على اللاكه كلم ، فلا يبقى ملك إلا أثنى عليه على عَلَيْكُالله ، ثم يتني على الرسل بما لم يثن عليهم أحدمثله ، ثم يتني على الرسل بما لم يثن عليهم أحدمثله ، ثم يتني على كل مؤمن ومؤمنة ، يبدأ بالصد يقين والشهداء ثم بالصالحين ، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض ، وذلك قوله عز وجل : «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محوداً » فطوبي لمن كان له في ذلك المقام حظ ونصيب ، و ويل ان لم يكن له في ذلك المقام حظ ونصيب ، و ويل ان لم يكن له في ذلك المقام حظ ونسيب ، ثم يجتمعون في موطن آخر فيدان بعضهم من بعض ، وهذا كله قبل الحساب ، فا ذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما لديه ، نسأل الله بركة ذلك اليوم ؛ قال : فر جت عنني فر ج الله عنك يا أمير المؤمنين . وساق الحديث إلى أن قال :

فأمّا قوله: \* وجوه يومئذناضرة إلى ربّها ناظرة " وقوله: «لا تدركه الأبسار وهو يددك الأبسار " فان " ذلك في موضع ينتهي فيه أولياه الله عز " وجل " بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه ، فتنضر وجوههم إشراقا ، فيذهب عنهم كل قذى ووعث ، ثم " يؤمرون بدخول الجنّة ، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم كيف يثيبهم ، و منه يدخلون الجنّة ، فذلك قول الله عز و جل في تسليم الملائكة (١) عليهم : \* سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين " فعند ذلك أيقنوا بدخول الجنّة ، والنظر إلى ما وعدهم ربّهم ، فذلك قوله : "إلى ربّها ناظرة " وإنّما يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك و تعالى ، و أمّا قوله : « لا تدركه الأبسار و يعني بالنظر إليه النظر إلى ثوابه تبارك و تعالى ، و أمّا قوله : « لا تدركه الأبسار و هو يدرك الأبسار » فهوكما قال لا تدركه الأبسار و لاتحيط به الأوهام ، و هو يدرك الأبسار يعني يحيط بها ؛ الحديث . «ص٢٠٠- ٢٠٨»

بيان : قال الجزري : فيه : اللّهم إنّي أعوذبك من وعثاه السفر أي شدّته و مشقّته ، وأصله من الوعث وهوالرمل والمشي فيه يشدّعلى صاحبه ويشقّ.

٥٦ \_ فس : " إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة " قال : القيامة هيحق"،

<sup>(</sup>١) في النصدر : من تسليم البلائكة ، م

قوله نعالى: «خافضة» قال: لأعداء الله « رافعة» لأولياء الله "إذا رجَّت الأرض رجّاً » قال: يدق بعضها على بعض « وبسّت الجبال بسّاً » فال: قلعت الجبال قلعاً « فكانت هباء منبشّا » قال: الهباء: الدي يدخل في الكوّة من شعاع الشمس . «ص٦٦٠» هباء منبشّا » قال: الهباء: الدي يدخل في الكوّة من شعاع الشمس . «ص٦٦٠»

٥٧ ـ ثو: با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : أرض القيامة نار ماخلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله . «س١٣٥»

معد فس: أبي ،عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عَلَيْنَا وساق الحديث إلى أن قال : قلت : «الشمس والقمر بحسبان » ؛ قال : هما بعذ البالله ، (۱) قلت : الشمس والقمر يعذ بان ؟ قال : سألت عن شي و فأيقنه ، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يجريان بأمره ، مطيعان له ، ضوؤهما من نورعرشه ، وحر هما من جهنم ، فإ ذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما ، وعاد إلى النار حر هما ، (۲) فلا يكون شمس ولاقمر ، وإنماعناهم العنهم الله ، أوليس قدروى الناس أن رسول الله عَلَيْتَ قال : الشمس والقمر نوران في النار ؟ قلت : بلى ، قال : أماسمعت قول الناس : فلانوفلان شمس هذه الأحدة ونورها ؛ فهما في النار ، والله ماعنى غيرهما ؛ الخبر . « ص١٥٨ »

٥٩ ـ ن : الحسين بن إبر اهيم بن أحمد ، عن ظر بن جعفر الكوفي ، عن البرمكي ، عن الحسن بن الحسن بن الحسن ، عن أبي الحسن عن الحسن بن الحسن ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عَلَيْكُمُ في قوله عز وجل أو يكشف عن ساق » قال : حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجيداً ، وتدمج (٢) أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود .

مه \_ يد : أبي و ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن على بن حديد ، عن جميل بن در اج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم في قول الله عز وجل : • ويدعون إلى السجود فلايستطيعون • قال : صارت أصلابهم كصياصي البقر \_ يعني قرونها \_ • وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون • قال : وهم مستطيعون .

**أقول** : قدمرٌ ت الأخبار في تفسير هذه الآية في أبواب العدل .

<sup>(</sup>١) في المصدر: قال: هما يعذبان ، قلت (ه. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ﴿ برمها عنى الدوضعين . م

<sup>(</sup>٣) أى تستقيم وتستحكم .

٦٢ \_ ما : الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن غل بن وهبان ، عن أحد بن إبراهيم ، عن الحسن بن علي الزعفر اني ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله علي قال : يحشر الناس يوم القيامة متلازمين ، فينادي مناد : أيها الناس إن الله قد عفا فاعفوا ، قال : فيعفو قوم و يبقى قوم متلازمين ، قال : فترفع لهم قصور بيض ، فيقال : هذا لمن عفا ، فيتعافى الناس . « ص ٣٠»

٦٣ - دعوات الراوندي : روي أنه : إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره : اللّهم ارحمني ، فيجابون : لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوم .

## ﴿باب﴾

☆(مواقف القيامة و زمان مكث الناس فيها وانه يؤتى بجهنم فيها )
 الايات ، الكهف «١٨» وعرضنا جهنّم يومئذ للكافرين عرضاً ١٠٠ .

الحج (٢٢٠ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربّك كألف سنة بماتعد ون ٤٧ .

التنزيل ٣٢٠» يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثمّ يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ممّا تعدّون ه .

المعارج «٧٠» سألسائل بعذاب واقع المكافرين ليس له دافع اله منالله ذي المعارج الملائكة و الروح إليه في يومكان مقداره خمسين ألف سنة المفاصر صبراً جميلاً المائكة و الروح إليه في يومكان مقداره خمسين ألف سنة المفاصبراً جميلاً المائكة و الروح إليه في يومكان مقداره خمسين ألف سنة المفاصبراً جميلاً المائكة و الروح إليه و المائكة و ال

الفجر ۴۸۹ کلاً إذا دكت دكاً دكاً \* و جاء ربّك والملك صفّاً صفّاً \* وجيء يومئذ بجهنّم يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى \* يقول ياليتني قدّمت لحياتي \* فيومئذ لايعذّب عذابه أحد \* ولايوثق وثاقه أحد ٢١ - ٢٦ .

تفسير: قال الشيخ أمين الدين الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « و عرضنا جهنم» : أي أظهر ناها وأبر زناها لهم حتى شاهدوها ، ورأوا ألوان عذابها قبل دخولها . و في قوله تعالى : «وإنّ يوماً عند ربّك كألف سنة ثمّا تعدّ ون» : فيه وجوه :

أحدها: أن يوماً من أيّام الآخرة يكون كألف سنة من أيّام الدنيا عن ابن عبّاس وغيره، وفيرواية أخرى عنه أن يوماً من الأيّام الّتي خلقالة فيها السماوات والأرض كألف سنة ، ويدل عليه مادوي أن الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام.

و ثانيها : أن يوماً عند ربُّك وألف سنة في قدرته واحد .

و ثالثها : أن يوماً واحداً كألف سنة في مقدار العذاب لشد ته ، كما يقال في المثل : أيّام السرور قصار ، وأيّام الهموم طوال .

و في قوله تعالى: « يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض أي يدبّر الأموركلها و يقدّ دها على حسب إدادته فيما بين السماء والأرض، وينزله مع الملك إلى الأرض «ثمّ يعرج إليه » أي يصعد الملك إلى المكان الّذي أمر الله تعالى أن يصعد إليه « في يوم كان مقداره ألف سنة ممّا تعدّ ون » أي يوم يكون مقداره لوسار غير الملك ألف سنة ممّا بعدّ ه البشر: خمسمائة عام نزول، وخمسمائة عام صعود، والحاصل أنّه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي، ويصعد إلى السماء، فيقطع في يوم واحدمن أيّام الدنيا مسافة ألف سنة بمّا تعدّ ونه أنتم، لأنّ ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام لابن آدم؛ وقيل: معناه أنّه يدبّر الشبحانه ويقضي أمر كلّ شيء لأ لفسنة في يوم واحد، ثمّ يلقيه إلى ملاتكته، فا ذا يدبّر الشبحانه والتدبير من السماء إلى الأرض مدّة أيّام الدنيا، ثمّ يرجع الأمر ويعود فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدّة أيّام الدنيا، ثمّ يرجع الأمر ويعود فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدّة أيّام الدنيا، ثمّ يرجع الأمر ويعود فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدّة أيّام الدنيا، ثمّ يرجع الأمر ويعود فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدّة أيّام الدنيا، وحكم الحكام، وينفرد التدبير إليه بعدانقضاء الدنيا وفنائها، حتى ينقطع أمر الأمر أه وحكم الحكام، وينفرد

الله بالتدبير في بوم كان مقداره ألف سنة و هو يوم القيامة ، فالمدّة المذكورة مدّة يوم القيامة إلى أن يستقر الخلق في الدارين ؛ فأمّا قوله : " في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة »(١) فإن المقامات في يوم القيامة مختلفة ؛ وقيل : إن المراد بالأوّل أن مسافة الصعود والنزول إلى سماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة ألف سنة لغير الملك من بني آدم ، وإلى السماء السابعة مقدار خمسين ألف سنة ؛ وقيل : إن الألف سنة للنزول والعروج ، والخمسين ألف سنة لمدّة القيامة .

وفي قوله سبحانه: « تعرج الملائكة والروح إليه الآية: اختلف في معناه فقيل: تعرج الملائكة إلى الموضع الدني يأمرهم الله به في يوم كان مقداره من عروج غيرهم خمسين ألف سنة ، و ذلك من أسفل الأرضين إلى فوق السمارات السبع ، و قوله: «ألف سنة» هو لما بين السماء والأرض في الصعود والنزول: وقيل: إنّه يعني يوم القيامة ، و أنّه يفعل فيه من الأمور و يقضي فيه من الأحكام بين العباد مالوفعل في الدنيا لكان مقدار خمسين ألف سنة ، و روى أبر سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ؟ فقال: والدني نفس على يده إنّه ليخفيف على المؤمن ، حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا.

و روي عن أبي عبدالله عَلَيَكُ أنه قال: لوولي الحساب غيرالله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغوا ، والله سبحانه يفرغ منذلك في ساعة .

وعنه مَنْ الجنّة في الجنّة ، و أهل النار في النار ؛ وقيل : لاينتصف ذلك اليوم حتّى يقيل أهل الجنّة في الجنّة ، و أهل النار في النار ؛ وقيل : معناه أن أو ل نزول الملائكة في الدنيا بأسره ونهيه وقضائه بين الخلائق الى آخر عروجهم إلى السماء و هو يوم القيامة هذه المدّة ، فيكون مقدار الدنيا خمسين ألف سنة ، لايدرى كم مضى وكم بقي ، وإنّما يعلمها الله عز وجل فاصبر عامل على تكذيبهم إيّاك وسراً جيلاً » لاجزع فيه ولا شكوى وإنّهم يرونه بعيداً ونراه يوباً ، أخبر سبحانه أنّه يعلم مجيء يوم القيامة وحلول العقاب بالكفّار قريباً ، ويظنّه قريباً ، ويظنّه

<sup>(</sup>١) في المجمع المطبوع: قأما قوله: في يوم كان مقداره خمسين النسنة، فانه أراد سبحانه: على الكافر جلالة ذلك اليوم مقدار خمسين ألف سنة، فان المقامات إه.

الكفَّاد بعيداً ، لأ نَّهم لا يعتقدون صحَّته ، وكلُّ ما هو آت فهو قريب دان .

و فيقوله سبحانه: «كلاً»: زجر، تقديره: لا تفعلوا هكذا، ثمّ خوّ فهم فقال: إذا دكت الأرض دكاً دكاً ، أي كسر كل شيء على ظهرها من جبل أو بناء أو شجر ، حتَّى ذلزلت فلم يبق عليهاشيء ، يفعل ذلك مرَّة بعد مرَّة ؛ وقيل : ﴿ دَكَّتَ الأَرْضَ ﴾ أيمد ت يوم القيامة مد الأديم عن ابن عباس ؛ وقيل : دقت جبالها وأنشاز هاحتي استوت عن ابن قتيبة ، والمعنى : استوت في انفراشها ، فذهب دورها وقصورها وسائر أبنيتها حتمى تصير كالصحراء الملساء « وجاء ربك» أيأم ربك وقضاؤه ومحاسبته ؛ وقيل : جاء أمره الَّذي لا أمر معه ، بخلاف حال الدنيا ؛ وقيل : جاء جلائل آياته ، فجعل مجيئها مجمئه تفخيماً لأمرها ؛ وقال بعضالمحقَّقين : المعنى : وجاء ظهور ربَّك ، لضرورةالمعرفة به ، لأنَّ ظهورالمعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره و رؤيته ، ولمَّاصارت المعارف بالله في ذلك اليوم ضروريَّة صادذلك كظهوره وتجلِّيه للخلق، فقيل: «وجاء ربُّك» أيزالت الشبهة و ارتفع الشكّ، كما ترتفع عند مجي، الشيء الدّني كان يشك فيه ، جل و تقدّس عن المجيء والذهاب « والملك » أي وتبعيء الملائكة «صفًّا صفًّا» يريد صفوف الملائكة و أهل كلُّ سماء صفٌّ على حدة عن عطاء ؛ و قال الضحَّاك : أهل كلُّ سماء إذا ذلزلوا يوم القيامة كانواصفًا تحيطين بالأرض وبمن فيها ، فيكونون سبع صفوف ؛ وقيل : معناه : مصطفِّين كصفوف الناس في الصلاة : يأتي الصفُّ الأوَّل ، ثمَّ الثاني ، ثمَّ الثالث ، ثمَّ على هذا الترتيب ، لأن ذلك أشبه بحالالاستواء من التشويش، فالتعديل والتقويم أولى في الأُمور «وجي، يومئذ بجهنَّم» أيوا ُحضرت في ذلك اليومجهنَّم ليعاقب بها المستحقُّون لها ، ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها .

و روي مرفوعاً عن أبي معيد الخدري قال: لمنا نزلت هذه الآية تغيير لون رسول الله عَلَيْ الله الله على أصحابه ما رأوا من حاله ، و انطلق بعضهم إلى على بن أبي طالب عَلَيْ فقال: ياعلي لقد حدث أمر قدراً يناه في نبي الله ، فجاه على عَلَيْ فاحتضنه من خلفه ، وقبل بين عاتقيه ، ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت و أمي ما الذي حدث اليوم ؟ قال: جاه جبر عيل فأقرا ني : «وجيي» يومئذ بجهنم فقال:

قلت : كيف يجاء بها ؟ قال : يجيء بها سبعون ألف ملك ، يقودونها بسبعين ألف زمام ، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع ، ثم "أتمر" ض لجهنم فتقول : مالي ولك يا تل ؟ فقد حر مالله لحمك علي ، فلا يبقى أحدا لاقال : نفسي نفسي ، وإن على أيقول : أمستى أمستى ثم قال سبحانه : «يومتذ» يعني يوما يجاء بجهنم «يتذكر الإنسان» أي يسعظ ويتوب الكافر ، وأنسى له الذكرى أي ومن أين له التوبة ؟ عن الزجاج ؛ وقيل : معناه : يتذكر الإنسان ما قصر و فرط إذقد علم يقيناً ما توعد به ، وكيف ينفعه التذكر ؟ أثبت له التذكر ثم نفاه بمعنى أنه لا ينتفع به ، فكأنه لم يكن ، وكان ينبغي له أن يتذكر في وقت ينفعه ذلك فيه « يقول ياليتني قد مت لحياتي » أي يتمنى أن يكون قد كان على الطاعات ينفعه ذلك فيه « يقول ياليتني قد مت لحياتي » أي يتمنى أن يكون قد كان على الطاعات و الحسنات لحياته بعد موته ، أو للحياة التي تدوم له «فيومئذ لا يعذ ب عذابه أحد » أي لا يعذ ب عذاب الله أحد من الخلق « ولايوثق وثاقه أحد » أي وثاق الله أحد من الخلق ، فالمني على الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل فالمنى : لا يعذ بأحد في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل عذاب الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثاق الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أحد في الدنيا مثل وثيون الله الكافر يومئذ ، ولايوثق أله الكافر يومئذ ، ولايوثق أله الكافر يومئذ ، ولايوثق أله الكافر يومئذ .

الله عن المعند المعند على ، عن أبيه ، عن على "بن الحكم ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال : لمّا نزلت هذه الآية : «وجي ، يومئذ بجهنّم " سئل عن ذلك رسول الله عَيَالَالله ، فقال : أخبر ني الروح الأمين أن الله ـ لا إله غيره ـ إذا جمع الأو لين و الآخرين أتي بجهنّم تقاد بألف زمام ، أخذ بكل زمام مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد ، لهاهد قوتفيظ وزفير، وإنهالتزفر الزفرة ، فلولاأن الله عز وجل أخرهم الغلاظ المداد ، لهاهد قوتفيظ وزفير، وإنهالتزفر الزفرة ، فلولاأن الله عز وجل أخرهم والفاجر ، فما خلق الله عز وجل عبداً من عباده ملكا ولانينا إلانادى : رب انفسي نفسي ، وأنت يا نبي الله تنادي أمني أمن عباده ملكا ولانينا إلانادى : رب انفسي نفسي ، وأنت قاطر ، أمّا واحدة فعليهاالأمانة والرحم ، وأمّا الأخرى فعليهاالصلاة ، وأمّا الأخرى فعليهاعدل رب العالمين لاإله غيره ، فيكلفون الممر عليه فتحبسهم الرحم والأمانة فا إن نجوا منها كان المنتهي إلى رب العالمين جل وعز ، و فعليها عبدال و تعالى : "إنّ ربّك لبالمرصاد " والناس على الصراط فمتعلّق ، وقدم ووقد تبارك و تعالى : "إنّ ربّك لبالمرصاد " والناس على الصراط فمتعلّق ، وقدم

تزل ، و قدم تستمسك ، و الملائكة حولهم ينادرن : ياحليم اغفر ، واصفح ، وعد بفضلك و سلّم سلّم ، والناس يتهافتون فيهاكالفراش ، و إذا نجا ناج برحمةالله عز وجل نظر إليها فقال : الحمدلله اللّذي نجّاني منك بعد أياس بمنّه وفضله ، إن ربّنا لغفور شكور .

فس : أبي، عن مروبن عثمان ، عنجابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ مثله (١٠). • ص٧٢٤» واللَّفظ للصدوق ، وقد أثبتناه في باب النار واللَّفظ لعليّ بن إبراهيم .

ايضاح: الهدّة: صوت وقع الحائط ونحوه، وقال الجزريّ: فيه: يخرج عنق من الناد أي طائفة منها.

٢ \_ ها : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن على بن عمل ، عن داودبن سليمان ، عن الرضا عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ ال

صح : عنه ، عن آ بائه علي مثله .

" \_ ما : المفيد ، عن أحدبن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن القاشاني ، عن المنقري ، عن حفس بن غياث قال : قال أبوعبدالله جعفر بن على المنقطاء الا فحاسبوا ، أن تحاسبوا ، فإن في القيامة (٢) خمسين موقفاً كل موقف مثل ألف سنة ، ما تعد ون ، ثم تلاهذه الآية : «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . «ص٢٢» كا : على ، عن أبيه ، والقاساني جميعاً ، عن الإصبهاني ، عن المنقري مثله . (٣)

٤ \_ قس : دوبر زَّن الجعيم لمن يرى، قال : أحضرت . ﴿ ص١١٧،

«الروضة ص ١٤٢»

<sup>(</sup>١) مع اختلاف يسير . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فان للقيامة اه. م

<sup>(</sup>٣) مع اختلاف يسير . م

٥ ــ فس : قال على بن إبراهيم في قوله : ﴿في يوم كان مقداره خمسين ألفسنة على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

٢ ـ ثو: ابن المتوكل، عن على العطّار، عن على بن أحد، عن ابن يزيد، عن على بن منصور، عن رجل، عن شريك، يرفعه قال: قال رسول الله عَلَى الله الله القيامة جاءت فاطمة في ملّة (١٠ من نساتها، فيقال لها: ادخلي الجنّة، فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي، فيقال لها: انظري في قلب القيامة، فتنظر إلى المحسين صلوات الله عليه قائماً ليس عليه رأس، فتصرخ صرخة، فأصرخ لصراخها، وتصرخ الملائكة لصراخنا، فيغضب الله عز وجل لنا عند ذلك، فيأمر ناراً يقال لها: هبهب قدا وقد عليها ألف عام حتى اسودت، لايدخلها روح أبداً، ولا يخرج منها غم أبداً، فيقال: التقطى قتلة الحسين عَلَيْكُم، فتلتقطهم، فا ذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها، وزفرت وزفروا بها، (٢٠) فينطقون بألسنة ذلقة (١٤) طلقة: يا ربّنا لم أوجبت لنا النار قبل عبدة الأونان؛ فيأتيهم الجواب عن الله عز وجل": إن من علم ليس كمن لم يعلم. «ص٢٠٠-٢١»

٧- لى: ما جيلويه ، عن عمد البرقي ، عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمد ، عن الحسن بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جد و الحسن بن علي بن أبي طالب علي قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله علي المالة علي المالة علي المالة علي المالة على المالة المعديث في أجوبته عن مسائل اليهودي إلى أن قال عَلَي الله الله المالة المالة واللها حلقة تدخل فيها ، فإذا دخلت فيها ذالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش لوجه ربي ، وهي الساعة المتني يؤتي فيها بجهنم يوم القيامة ، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة أن يكون ساجداً أوراكما أوقائماً إلا حرم الله جسده على الناد . «م١١٥»

<sup>(</sup>١) اللمة بضم اللام : الاصحاب في السفر .

<sup>(</sup>٢) من صهل الغرس : إذا سوت .

<sup>(</sup>٣) زفرت النار : سبع صوت توقدها ,

<sup>(</sup>٤) أي فصيحة ,

٨ ـ فر: بإسناده عن أبي الدرداه، عن النبي عَيَاتُهُ قال: الظالم لنفسه يحبس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يدخل الحزن في جوفه ، ثم يرحمه فيدخل الجنّة ، فقال رسول الله عَيَاتُهُ : الحمدالله الّذي أذهب عنّا الحزن ، الّذي أدخل أجوافهم الحزن في طول المحشر ؛ الحديث . «ص١٢٩»

٩ - يه: عن النبي عَلَيْهُ قال: و أمّا صلاة المغرب فهي الساعة المّتي تاب الله عز وجل على آدم، (١) وكان بين ما أكل من الشجرة وبين ما تاب الله عليه عز وجل ثلاثمائة سنة من أيّام الدنيا، وفي أيّام الآخرة يوم كألف سنة ممّا بين العصر إلى العشاء؛ الحديث. « ص٥٧»

م ا ـ كا: على من أبيه ، عن ابن أسباط ، عنهم كالله قال : فيما وعظ الله عز و جل به عيسى عَلَيْتُكُم : يا عيسى اعمل لنفسك في مهلة من أجلك قبل أن لاتعمل لها ، و اعبدنى ليوم كألف سنة ثمثا تعد ون ، و فيه أجزي بالحسنة و أضاعفها ؛ الخبر . «الروضة ص ١٣٤»

بيان: لايبعد أن يكون مكث أكثر الكفّاد في القيامة ألف سنة ، فيكون اليوم بالنظر إليهم كذلك ، ويكون مكث جماعة من الكفّاد خمسين ألف سنة ، فهومنتهى زمان هذا اليوم ؛ ويكون مكث بعض المؤمنين ساعة ، فهو كذلك بالنسبة إليهم ، وهكذا بحسب اختلاف أحوال الأبراد و الفجّاد ، و يحتمل أيضاً كون الألف زمان مكثهم في بعض مواقف القيامة كالحساب مثلاً

أقول: قدر وسيأتي في خبر المدّعي للتناقض في القرآن عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ أُنّه وصف في مواضع في ذلك الخبر (٢) القيامة بأنّ مقداره خمسون ألف سنة .

١١ عد: اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر أن كل عقبة منها اسمها اسمها اسمها و كان قد قصر في ذلك فرض وأمر ونهي ، فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها فرض وكان قد قصر في ذلك

-171

<sup>(</sup>١) في الممدر: تاب الله فيها على آدم. م

<sup>(</sup>٢) الظاهر : من ذلك الخبر .

الفرض حبس عندها وطولب بحق الله فيها ، فإن خرج منها بعمل صالح قد مه أوبر مة تداركه نجا منها إلى عقبة أخرى ، فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة ، ويحبس عندكل عقبة فيسأل عماقصر فيه من معنى اسمها ، فإن سلم من جيمها انتهى إلى دارالبقاء فيحيا حياة لاموت فيها أبداً ، وسعد سعادة لاشقاوة معها أبداً ، وسكن في جوادالله مع أنبيا له وحجمه والصد يقين والشهداء والصالحين من عباده ، وإن حبس على عقبة فطول بحق قصر فيه فلم ينجه عمل صالح قد مه ولا أدركته من الله عز وجل رحة ذلت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنم \_ نعوذ بالله منها \_ وهنه العقبات كلها على الصراط ، اسم عقبة منها الولاية ، يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأكمة من بعده وقفوهم إنه مسئولون » وأهم عقبة منها المرصاد وهوقول الله عز وجل " وبالله عز وجل " والله أمنها على المرصاد وهوقول الله عز وجل " والله عقبة منها المرصاد » ويقول عز وجل " : وعز " بي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ؛ واسم عقبة منها الرحم ؛ واسم عقبة منها الأمانة ؛ واسم عقبة منها الصلاة ؛ وباسم كل فرض أوأم أونهى عقبة يحبس عندها العبد فيسأل .

أقول: قال الشيخ المفيد رحمالله في شرحه: العقبات عبارة عن الأعمال الواجبة والمساءلة عنهاو المواقفة عليها، وليس المرادبه جبال في الأرض تقطع، وإنما هي الأعمال شبهت بالعقبات، وجعل الوصف لما يلحق الإنسان في تخلصه من تقصيره في طاعة الله تعالى، كالعقبة الله ي تجهده صعودها وقطعها قال الله تعالى: « فلا اقتحم العقبة وماأدريك ما العقبة فك رقبة » فسمتى سبحانه الأعمال اللهي كلفها العبد عقبات تشيها بالعقبات والجبال، لما يلحق الإنسان في أدائها من المشاق، كما يلحقه في صعود العقبات وقطعها؛ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن أمامكم عقبة كؤودا، ومناذل مهولة لابد من الممر بها، والوقوف عليها، فا منا برحة الله نجوتم، وإمنا بهلكة ليس بعدها انجباد. أراد علي المعقبة تخلص الإنسان من العقبات التي عليه، وليس كما ظنه الحشوية من أن في الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنسان إلى قطعها ماشياً وداكباً، وذلك لا معنى له فيما توجه الحكمة من الجزاه، ولاوجه لخلق عقبات تسمى بالصلاة والزكاة

والصيام والحج وغيرها من الفرائض يلزم الإنسان أن يصعدها ، فإن كان مقصراً في طاعة الله حال ذلك بينه وبين صعودها ، إذ كان الغرض في القيامة المواقفة على الأعمال والجزاء عليها بالثواب والعقاب ، وذلك غيرمفتقر إلى تسمية عقبات ، وخلق جبال وتكليف قطع ذلك وتصعيبه أو تسهيله ، مع أنه لم يرد خبر صحيح بذلك على التفصيل فيعتمد عليه وتخرج له الوجوه ، وإذا لم يثبت بذلك خبر كان الأمر فيه ماذكرناه .

بيان : أقول: تأويل ظواهرالأ خباد بمحض الاستبعاد بعيد عن الرشاد ، ولله الخيرة في معاقبة العاصين من عباده بأي وجه أراد ، وقدمضى بعض الأخبار في ذلك ، وسيأتي بعضها . والله الموقق للخير والسداد .

## ﴿بابٍ﴾

الناس فيها ، وحملة العرش فيها ) و الناس فيها ، وعددصفوف الناس فيها ، وحملة العرش فيها )

١ ـ لى : على بن أحمد بن موسى ، عن على الأسدي ، عن البرمكي ، عن جعفر ابن أحمد التميمي ، عن أبيه ، عن جعفر ابن أحمد التميمي ، عن أبيه ، عن عبد الملك بن عمير الشيباني ، عن أبيه ، عن جد ، عن ابن عبد الملك بن عبد المل

٢ - ل : على بن جعفر البنداد ، عن أبي العبّاس الحمّادي ، عن صالح بن على البغدادي ، عن عبدالله بن عمر القواديري ، عن مؤمّل بن إسماعيل ، عن سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْكُولُهُ : أهل الجنّة عشرون ومائة صف ، هذه الأحّة منها ثمانون صفّا . « ج٢ص ١٥٠»

٣ ـ ج : ابن عبّاس ، عن النبي عَلَيْكُ قال : إِنَّ في البعنّة عشرين ومائة صفّ ،
 أمّتي منها ثمانون صفّاً ؛ الخبر " (١٩٢٠)

ك ـ ج : هشام بن الحكم سأل الزنديق الصادق عَلَيَّا عن الناس : يعرضون صفوفاً يوم القيامة ؟ قال : نعم ، هم يوم تنعشر ون وما تقصف في عرض الأرض ؛ الخبر . «ص١٩٢» وما القيامة ؟ قال : ابن الوليد ، عن الصفار مرسلاً قال : قال الصادق عَلَيَّا اللهُ : إن عملة

العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولدآدم ، والثاني على صورة الديك يسترزق الله للسباع ، والرابع على صورة الأسديسترزق الله للسباع ، والرابع على صورة الأسديسترزق الله للسباع ، والرابع على صورة الأور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل ، فإذا كان يوم التيامة صاروا ثمانية . «ج٢ص ٣٨-٣٩»

ح كا : على بن على ، عن على بن العباس ، عن الحسين بن عبدالرحمن ، عن سفيان الحريري ، عن أبيه ، عن سعد الخفاف ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ أنه قال : يا سعد تعلمواالقر آن فإن القر آن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق ، والناس صفوف عشرون وما تة ألف صف ، ثمانون ألف صف ا من ها تو الأمم ؛ الخبر . ﴿ ح ٢ ص ٥٩ ٥ ﴾

بيان: لَعلَّ الأَّ لَف زيد في هذاالخبر من الرواة ، أوهذا عدد الجميع ، وماسبق عدد أهل الجنَّة منهم ، أوهم في بعض مواقف القيامة هكذا يقفون ، وفي بعضها هكذا ، أو كلَّ صفَّ ينقسم إلى ألف صفَّ والله يعلم .

## ﴿بابٍ﴾

## **\$(احوال المتقين و المجر مين في القيامة)**

الايات ، البقرة «٢» « إنَّ الدّنين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ماياً كلون في بطونهم إلّاالنادولايكلّمهم الله يوم القيمة ولايز كيهم ولهم عذاب أليم الله أولئك الدّنين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فماأصبرهم على الناد ١٧٤ـ١٥٥ « وقال تعالى » : زيّن للّذين كفروا الحيوة الدنياويسخرون من اللّذين آمنوا والدّنين اتّقوا فوقهم يوم القيمة ٢١٢ .

آل عمران « ٣ » إن الدين يشترون بعهدالله وأيمانهم مناقليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولايز كيهم ولهم عذاب أليم ٢٧ « وقال تعالى » : ولا تكونو اكالدين تفر قواواختلفوا من بعدما جامهم البينات وا ولئك لهم عذاب عظيم الله يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فأما الذين اسود ت وجوههم أكفرتم

بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون المرا الدين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ١٠٠-١٠٧ «وقال تعالى»: سيطو قون ما بخلوا به يوم القيمة ١٨٠. النساء ٤٠ من قبل أن نطمس وجوهاً فنرد ها على أدبارها ٤٧.

المائدة • ٥ • قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقيم لهم جنّات تجري من تحتم الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ١١٩.

الانعام • ٦ • ويوم نحشرهم جميعاً ثم "قول اللذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم "لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربّنا ما كنّا مشركين النظركيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ٢٤-٢٤ وقال تعالى » : ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذّ ب بآيات ربّناونكون من المؤمنين الم بدالهم ماكانوا يخفون من قبل ولورد والعادوا لمانهوا عنه وانتهم لكاذبون الوقالوا إنهى ماكانوا يخفون من قبل ولورد والعادوا لمانهوا عنه وانتهم لكاذبون الوقالوا إنهى قالوا بلي وربّنا قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون القد قد قد الله يحملون أوزادهم الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوايا حسرتناعلى مافر طنافيها وهم يحملون أوزادهم على ظهورهم ألاساء مايزرون ٢٧ ـ ٣١ " وقال تعالى " : ويوم يحشرهم جميعاً يامعشر وبلغنا أجلنا الدي أجلت لنا قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربّك وبلغنا أجلنا الدي أجلت لنا قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربّك حكيم عليم الوكن تولّي بعض الظالمين بعضاً بماكانوا يكسبون الا يا معشر البعن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء يومكم هذاقالوا والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء يومكم هذاقالوا الاعراف « ٢ » ولقدجئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة القوم يؤمنون الاعراف « ٢ » ولقدجئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة القوم يؤمنون المنتورة و من الا و الناس و الدينا و الدينا و القدومينا و المناه والله و المناه الله المناه والمناه الله المناه والمنون المناه الله المناه والمناه والمناه على علم هدى ورحمة القوم يؤمنون المناه الله المناه الله المناه والمناه والمناه والمناه الله المناه والمناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه على على المهم ورحمة المورود المناه الله المناه الله المناه المناه

الاعراف « ٧ » ولقدجئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون كله مل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الدين نسوه من قبل قدجات رسل ربنا بالحق فهل لنامن شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فنعمل غير الذي كنّا نعمل قدخسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون ٥٣-٥٢ .

يونس • ١٠ ، للذين أحسنوا الحسني وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة

أولتك أصحاب الجنّةهم فيها خالدون الوالنين كسبوا السيّتات جزاء سيّعة بمثلها وترهقهم ذلّة مالهم من الله من عاصم كأنّها أغشيت وجوههم قطعاً من اللّيل مظلماً أولتك أصحاب النارهم فيها خالدون الله ويوم نعشرهم جيعاً ثم فقول للّذين أشركوا مكانكم أنتم و شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ماكنتم إيّانا تعبدون الله فكنى بالله شهيداً بيننا وببنكم إن كنّا عن عبادتكم لغافلين الله هنالك تبلوكل نفس ماأسلفت ورد واإلى الله موليهم الحق وضلّ عنهم ماكانوايفترون ٢٦-٣٠ (وقال تعالى »: ولوأن لكل نفس ظلمت مافي الأرض لافتدت بهوأسر وا الندامة لمّا رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لايظلمون الأرن لافتدت بهوأسر والله أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون المنالة عن المنوا وكانوايتيةون المهالبسرى في الحيوة الدنياوفي الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ٢٦-٢٤.

الرعد ( ١٣ ) لَلذين استجابوا لربهم الحسنى والدين لم يستجيبوا له لوأن لم مافي الأرض جميماً ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب و مأويهم جهنم

وبئس المهاد ۱۸.

النحل \* ١٦ » وإذا قبل لهم ماذاأ نزل ربّكم قالوا أساطير الأو لين المحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة ومن أوزار الدنين يضلونهم بغيرعلم ألاساء مايزرون ٢٤-٢٥ « وقال تعالى » : ثم يوم القيمة يخزيهم ويقول أين شركائي الدنين كنتم تشاقون فيهم قال الدنين أو تواالعلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الله الدنين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنّا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بماكنتم تعملون المنخلوا أبواب جهنّم خالدين فيها فلبس مثوى المتكبّرين ٢٧-٧١.

الكهف « ۱۸ » ويوم يقول نادوا شركائي الدين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنابينهم موبقاً ١٠ ورأى المجرمون النادفظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدواعنها مصرفاً ٥٢-٥٣ .

مريم « ١٩ » فلا تعجل عليهم إنّما نعدّ لهم عدًّا ﴿ يوم نحشر المتّقين إلى الرحمن وفداً ﴾ و نسوق المجرمين إلى جهنّم ورداً ٨٤-٨٦ .

طه « ۲۰ » ومن أعرض عن ذكري فإن ً له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيمة أعمى الله عنه أعمى وقدكنت بصيراً الله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ١٣٤-١٢٦.

الا نبياء «۲۱» إِنَّ الَّـذين سبقت لهم منّا الحسنى أُ ولئك عنها مبعدون الله المبعدون الله الله الله وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله لا يحزنهم الفزع الأكبر و المتلقيهم الملائكة هذا يومكم الله كنتم توعدون ١٠١-١٠٣.

الفرقان «٢٥» و يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ،أنتم آضللتم عبادي هؤلاه أمهم ضلواالسبيل ، قالوا سبحانك ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياه ولكن متعتهم و آباهم حتى نسواالذكر وكانوا قوماً بوراً ، فقد كذ بوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً ١٩ـ ١٩ «وقال تعالى » : وقال الدين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم و عنوا عنواً كبيراً ، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباها منثوراً المحامب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ، ويوم تشقيق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً ، الملك يومئذ الحق للرحن وكان يوماً على الكافرين عسيراً ، ويوم المنالم على يديه ، يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ، يا ويلتى ليتني يعض الظالم على يديه ، يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ، يا ويلتى ليتني خذولاً ، وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ١٢ يوما . ٢٠ . . ٣٠ .

الشعراء "٢٦" ولاتخزني يوم يبعثون الله يوم لاينفع مال ولابنون الله إلّا منأتي الله بقلب سليم الله وأزلفت الجنبة للمتبقين الله و بر ذت الجحيم للغاوين الله وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون الله من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون الله وكبكبوا فيها هم والغاوون الله وجنود إبليس أجعون الله قالوا وهم فيها يتختصمون الله تالله إن كنبا لفي ضلال مبين الله إذ نسو يكم برب العالمين الاوماأضكنا إلّا المجرمون الله فعالنا من شافعين

ولا صديق حميم \* فلو أنّ لنا كرّة فنكون من المؤمنين \* إنّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين \* وإنّ ربّـك لهو العزيز الرحيم ٨٧-١٠٤.

ا لنمل «۲۲» من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ⅓ و من جاء بالسيَّئة فكبَّت وجوههم في النار هل تجزون إلَّا ماكنتم تعملون ٨٩\_٩٠.

القصص «٢٨» أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع العيوة الدنيا ثم هو يوم القيمة من المحضرين \* ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الدين كنتم تزعمون \* قال الدين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الدين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبر أنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون \* وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لوأنهم كانوا يهتدون \* و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين \* فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لايتسائلون ٢٦-٣٠.

الروم «٣٠» ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ∜ ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ∜ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون ∜ فأمّا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ∜ وأمّا الّذينكفروا وكذّبوا بآياتنا ولقاءالاً خرة فا ولئك في العذاب محضرون ١٦ـ١٦.

التنزيل «٣٢» ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنّا موقنون ١٢ .

سبا «٣٤» ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربيهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنّا مؤمنين \* قال النّذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذجاءكم بل كنتم مجرمين \* وقال النّذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مكر اللّيل و النهاد إذ تأمروننا أن نكفر بالله و ونجعل له أنداداً و أسر وا الندامة لمّا رأوا العذاب و جعلنا الأغلال في أعناق النّذين كفروا هل يجزون إلّا ماكانوا يعملون ٣١ -٣٣ «وقال سبحانه » : ويوم يحشرهم جيعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاه إيّاكم كانوا يعبدون \* قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون \* فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعاً دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون \* فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعاً

ولاضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الناد التي كنتم بها تكذّ بون ٤٠ ـ ٤٢ • وقال تعالى ، ولوترى إذ فزعوا فلافوت وأخذوا من مكان قريب الموقال أمنّا به وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد الوقد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد الموقد عينهم وبين ما يشتهون كمافعل بأشياعهم من قبل إنّهم كانوا في شكّ مريب ٥١ ـ ٥٥ .

يس ه٣٦٠ و امتازوا اليوم أينها المجرمون الله أعهد إليكم يا بني آدم أن الاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الأوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الاولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون الهذه جهنه التي كنتم توعدون الاصلوهااليوم بماكنتم تكفرون الاليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجاهم بماكانوا يكسبون ٥٩-٥٠.

الصافات «٣٧» احشروا الدين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون الله من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم الله وقفوهم إلهم مسئولون الله مالكم لا تناصرون الله فاليوم مستسلمون الله و أقبل بعضهم على بعض يتسائلون الله قالوا إنسكم كنتم تأتوننا عن اليمين الله قالوا بل لم تكونوا مؤمنين الله وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين الله فحق علينا قول ربّنا إنّا لذائقون الله فأغويناكم إنّا كذلاغاوين الله فا يتهم يومئذ في العذاب مشتركون الله إنّا كذلك نفعل بالمجرمين الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلّا الله يستكبرون الله ويقولون أئنّا لتادكوا آلهتنا الشاعر مجنون الله بل جاء بالحق وصد ق المرسلين الله إنّا كذلك نفعل الألهم الله وما تجزون إلّا عبادالله المخلصين ٢٢ ـ ٤٠.

الزهر «٢٩» قل إنتي أخاف إن عصيت ربتي عذاب يوم عظيم ١٣ «وقال سبحانه» : ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيمة وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون الاوبدا لهم سيسنات ماكسبوا و حاق بهم ماكانوا به يستهزؤن ٤٧ ـــ ٤٨ «وقال تعالى» : واتسبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربتكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الا أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنبالله وإن كنت لمن الساخرين الاأو تقول لو أن الله هدانى لكنت

من المتقين المتقين المواسين ترى العذاب لوأن لي كرة فأكون من المحسنين المجاني المحسنين المحسنين المحسنين المحسنين الكافرين المحسنين المحسنين الكافرين المحسنين المحسنين المحتبي الله المحتبي الله وجوهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبيرين المحيني الله المحتبي الله المحتبي الله المحتبي المح

المؤمن «٤٠» إنّا لننصر رسلناوالّذين آمنوا في الحيوة الدنياويوم يقوم الأشهاد المؤمن «٤٠» إنّا لننصر رسلناوالّذين آمنوا في المالين معذرتهم ولهم اللّمنة ولهم سوء الدار ٥١ -٥١ .

السجدة «٤١» أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيمة ٤٠ « وقال سبحانه » : ويوم يناديهم أين شركاي قالوا آذناك ما مناً من شهيد الاو ضل عنهم ماكانوا يدعون من قبل وظنّوا ماليم من عيص ٤٧ ـ ٤٨ .

حمعسق «٤٢، وإن الظالمين أمم عذاب أليم الله ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والدنين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هوالفضل الكبير الله ذلك الدي يبشرالله عباده الدنين آمنوا وعملوا الصالحات ٢١-٣٢ « وقال تعالى»: وترى الظالمين لمما وأواالعذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل الله وتريهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينطرون من طرف خفي و قال المنالمين آمنوا إن الخاسرين الدنين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيمة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم الاومان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فمالهمن

سبيل الله من الله من قبل أن يأتي يوم المردّ له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ٤٤ ـ ٤٧ .

الزخرف «٤٢» ومن بعش عن ذكر الرحن نقيس له شيطاناً فهو له قرين اله و التنظيم ليصد ونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدون الله حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين الاولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنسكم في العذاب مشتركون ٢٦ ـ ٣٦ «وقال جل ثناؤه»: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتاعباد لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون ٢٨ ـ ٨٢.

الجائية «٥٥» ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون \* و ترى كلّ ا مّة جائية كلّ ا مّة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون \* هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنّاكنّا نستنسخ ماكنتم تعملون \* فأمّا الّذين آ منوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربّهم في رحمته ذلك هوالفوز المين \* وأمّا الّذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين \* وإذا قيل إن وعد الله حق و الساعة لا ريب فيها قلتهماندري ما الساعة إن نظن إلّا ظنّا وما نحن بمستيقنين \* وبدالهم سيسّات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن \* وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم الناد ومالكم من ناصرين \* ذلكم بأنّكم اتخذتم آيات الله هزواً وغر "تكم الحيوة الدنيا فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون ٢٧ ـ ٢٥٠.

التحديد «٥٧» يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم بشريكم اليوم جنّات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم به يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ادجعوا ودائكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسود له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب به ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنّكم فتنتم أننسكم وتربّصتم وادتبتم وغر تكم الأماني حتى جه أمرالله وغر كم بالله الغرود به فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الدين كفروا مأويكم النادهي موليكم وبئس المصير ١٢ ـ ١٥٠.

المجادلة «٥٨» يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم و يحسبون أنسم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ١٨.

الملك «٦٧» فلمّا رأوه زلفة سيئت وجوه الّـذين كفروا وقيلهذا الّـذي كنتم به تدّعون ٧٢ .

الدهر ٩٦٠ إِنَّا نَخَافَ مِن رَبِّنا يوماً عبوساً قمطريراً ؟ فوقيهم الله شرَّ ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسروراً ١٠-١١ .

الانشقاق «٨٤» بل الدين كفروا يكذّ بون الله أعلم بمايوعون الله فبسّرهم بعذاب أليم الله الدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ٢٢ ــ٧٥ .

الغاشية «٨٨» هلأتيك حديث الغاشية ۞ وجوه يومئذ خاشعة ۞ عاملة ناصبة ۞ تصلى ناراً حامية ۞ تسقى من عين آنية ۞ ليس لهم طعام إلا من ضريع ۞ لايسمن ولا يعني من جوع ۞ وجوه يومئذ ناعمة ۞ لسعيها راضية ۞ في جنّة عالية ۞ لا تسمع فها لاغية ۞ فيها عين جارية ۞ فيها سرر مرفوعة ۞ وأكواب موضوعة ۞ ونمارق مصفوفة ۞ وزرابي مبثوثة ١-١٧.

البلد «٩٠» ثم كان من الدين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة المواجدة ١٠-١٠٪ .

تفسير : قال الطبرسي رحمالله : "إن الدين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الي صفة على والبشارة به ؛ وقيل : كتموا الأحكام "ويشترون به ثمنا قليلاً أي كل ما يأخذونه في مقابلة ذلك من حطام الدنيا فهوقليل "مايأ كلون في بطونهم إلا النار "أي كأنهم لم يأكلوا إلا النار لأن ذلك يؤد يهم إليها ؛ وقيل : في بطونهم إلا النار حقيقة في جهنم عقوبة لهم على مافعلوا "ولايكلمهم الله يوم القيمة أي لا يكلمهم بما يحبدون ، و إن كان يكلمهم بالسؤال بالتوبيخ و بما يغمهم ، أولا يكلمهم أصلا فيحمل آيات المساءلة على أن الملائكة تسائلهم عن الله و بأمره " ولا يزكيهم" معناه : ولايثني عليهم ولايصفهم بأنهم أذكياه ؛ وقيل : لا يقبل أعمالهم كما يقبل ين كيمهم معناه : ولايثني عليهم ولايصفهم بأنهم أذكياه ؛ وقيل : لا يقبل أعمالهم كما يقبل

أعمال الأزكياء؛ وقيل: أي لايطهرهم من خبث أعمالهم بالمغفرة « ولهم عذاب أليم المعموجع « أولئك الدين اشتروا الضلالة بالهدى » أي استبدلوا الكفر بالنبي بالإيمان به ، أوكتمان أمره بإ ظهاره ، أوالعذاب بالثواب وطريق الجنة « فما أصبرهم على النار » فيه أقوال: أحدها معناه: ما أجرأهم على النار! وهو المروي عن أبي عبدالله تَهَالِيَاكُمُ .

الثاني: ما أعملهم بأعمال أهل الناد! وهو المروي أيضاً عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ . الثالث عَلَيَكُمُ . الثالث : ما أبقاهم على الناد! كما يقال ما أصبر فلاناً على الحبس!

وفي قوله سبحانه : ﴿ واللّذين اتّقوا فوقهم يوم القيمة › : أي اللّذين اجتنبوا الكفر فوق الكفّاد في المدجات ؛ و قيل : أداد أنّ تمتّعهم بنعيم الآخرة أكثر من استمتاع هؤلاه بنعيم الدنيا ؛ وقيل : إنّه أداد أنّ حال المؤمنين في الهزرُ بالكفّاد والضحك منهم فوق حال هؤلاه في الدنيا .

وفي قوله سبحانه: • إنّ الدين يشترون بعهدالله » : أي يستبدلون بأمرالله سبحانه ما يلزمهم الوفاه به ؛ وقيل : معناه : إنّ الدين يحسلون بنكث عهدالله ونقضه وأيمانهم أي وبالا يمان الكاذبة «ثمناً قليلاً » أي عوضاً نزراً ، وسمّاه قليلاً لا تهقليل في جنب ما يفوتهم من الثواب ويحصل لهم من العقاب «أولئك لاخلاق لهم» أي لانسيب لهم في نعيم الآخرة « ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة » أي لا يعطف عليهم ولا يرحهم ، كما يقول القائل للغير : انظر إلي ، يريد : ارحني .

وقال البيضادي في قوله تعالى : " يوم تبيض وجوه و تسود وجوه " : بياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكأبة الخوف فيه ؛ وقيل : يوسم أهل الحق بياض الوجه و الصحيفة (١) و إشراق البشرة و سعى النور بين يديه وبيمينه ، و أهل الباطل بأضداد ذلك وأكفر تم أي فيقال لهم : أكفر تم ؟ والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم و فذوقوا العذاب " أمر إهانة و ففي رحمة الله " يعنى الجنّة والثواب المخلد ، عبرعن ذلك بالرحمة تنبيها على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنّة إلا برحمته وفضله .

<sup>(</sup>١) صحيفة الوجه : بشرة جلده .

وقال الطبرسى و حمالله في قوله تعالى: «سيطو قون ما بخلوابه يوم القيمة »: اختلف في معناه: فقيل: يجعل ما بخل به من المال طوقاً في عنقه ، والآية نزلت في مانعي الزكاة وهوالمروي عن أبي جعفر عَلَيْكُلُهُ وقد روي عن النبي عَلَيْكُلُهُ أنّه قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل في عنقه شجاع (١) يوم القيامة ، ثم تلاهذه الآية ؛ وقيل: معناه : يجعل في عنقه يوم القيامة طوق من ناد ؛ وقيل: معناه : يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا من أموالهم ؛ وقيل: هو كقوله : «يوم يحمى عليها في نارجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، فعناه أنّه يجعل طوقاً فيعند بها ؛ وقيل: معناه أنّه يعود عليهم وباله في صيرطوقاً لأعناقهم ، كقوله : «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه والعرب تعبير بالرقبة والعنق عن جيع البدن .

وفي قوله تعالى: « من قبل أن نطمس وجوها » (٢): اختلف فيه على أقوال: أحدها أن معناه: من قبل أن نمحو آثار وجوهكم حتى تصير كالأقفية، ونجعل عيونها في أقفيتها فتمشى القهقرى، عن ابن عبّاس وعطيّة ؛ وثانيها أن معناه: نطمسها عن الهدى فنردُ ها على أدبارها في ضلالتها، ذمّاً لها بأنّها لاتفلح أبداً، رواه أبوالجارود عن أبي جعفر عَليّت الله الله عن وجوههم الشعر كوجوه القرود.

فان قيل : على القول الأول كيف أوعدالله سبحانه ولم يفعل ؟ فجوابه أن هذا الوعيد كان متوجه إليهم لولم يؤمن واحد منهم ، فلما آمن منهم جماعة رفع عن الباقين ، أو أن الوعيد يقع بهم في الآخرة .

وفي قوله سبحانه: « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » : يعني ما صدقوا فيه في دار التكليف ؛ وقيل : إنّه الصدق في الآخرة ، وإنّه ينفعهم لقيامهم فيه بحق الله فالمراد به صدقهم في الشهادة لأ نبياتهم بالبلاغ .

<sup>(</sup>١) بشم الثين وكسرها : ضرب من العيات .

 <sup>(</sup>۲) قال السيد الرضى قدس سره فى تلخيس البيان (۲۰ ۲۰) : هذه استمارة و هى عبارة عن مسخ الوجوه ، أى يزيل تخطيطها و معارفها تشبيها بالصحيفة المطموسة التي حبيت سطورها واشكلت حروفها .

ج٧

وقال البيضاوي في قوله تعالى : «أين شركاؤكم» : أي آلهتكم الَّتي جعلتموها شركاء لله « الَّـذين كنتم تزعمون » أي تزعمونهم شركاء فحذف المفعولان ، و المراد من الاستفهام التوييخ، ولعله يحال بينهم و بين آلهتهم حينتذ ليفقدوها في الساعة السيعلقوا بها الرجاء فيها ، و يحتمل أن يشاهدوهم ولكن لمَّا لم ينفعوهم فكأنَّهم غيَّب عنهم • ثمّ لم تكن فتنتهم إلّا أن قالوا » أي كفرهم ، والمراد عاقبته ؛ و قيل : معذرتهم الّـتي يتوهمون أن يتخلُّصوا بها ، منفتنت الذهب: إذا خلَّصته ؛ و قيل: جوابهم . و إنَّما سمَّاه فتنة لأنَّه كذب، أولا نَّهم قصدوا بها الخلاص ﴿والله ربَّنا ما كُنَّا مشركين ﴾ يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم أنه لاينفع من فرط الحيرة والدهشة كما يقولون : وربَّنا أخرجنا منها، وقد أيقنوا بالخلود ؛ وقيل : معناه : ماكنَّا مشركين عند أنفسنا، وهو لايوافق قوله : • انظر كيفكذبوا على أنفسهم، أي بنفي الشرك عنها ، و حمله على كذبهم فيالدنيا تعسَّف « وضلُّ عنهم ماكانوا يفترون » من الشركاء .

و في قوله تعالى : ﴿ ولوترى إذ وقفوا على النار > : جوابه عدوف ، أي لوتراهم حين يوقفون على النارحتِّي يعاينوها ، أويطَّلعون عليها ، أويدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً شنيعاً ﴿ فقالوا باليتنا نردٌ \* تمنُّياً للرجوع إلى الدنيا • ولا نكذُّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين ، استيناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم : دعني ولا أعود أي أنا لاأعود تركتني أولم تتركني ، أوعطف على « نردٌ » أوحال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمنّى ، وقوله : ﴿ وإنَّهُم لكاذبون ﴾ داجع إلى ماتضمنَّه التمنّي من الوعد، ونصبهما حزة و يعقوب وحفصعلى الجواب با ضمار أن بعد الواو إجراءاً لها مجرى الفاء، و قرأ ابن عامر برفع الأوَّل على العطف و نصب الثاني على الجواب « بل بدالهم ماكانوا يخفون من قبل » الإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمنِّي ، و المعنى أنَّه ظهر لهم ماكانوا يخفون من نفاقهم و قبائح أممالهم فتمنُّوا ذلك ضجراً لاعزماً على أنهم لورد والآمنوا • ولورد وا ، إلى الدنيا بعد الظهور والوقوف « لعادوالمانهوا عنه » من الكفر والمعاصي « وإنَّهم لكاذبون » فيما وعدوا من أنفسهم ، «وقالوا» عطف على «لعادوا » أوعلى «إنهم لكاذبون » أوعلى « نهوا» أو استيناف بذكر ماقالوه في الدنيا "إن هي إلا حيوتنا الدنيا الضير للحياة "و ما نحن بمبعونين الولوترى إذوقفوا على ربيم مجازعن الحبس للسؤال والتوبيخ وقيل: معناه: وقفوا على قضاء ربيم وجزائه ، أوعرفوه حق التعريف "قال أليس هذا بالحق "كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربيم حينئذ والهمزة للتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب "قالوا بلى و ربينا" إقراد مؤكد باليمين لا نجلاه الأمر غاية الجلاء "قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون "بسبب كفركم ، أوبيدله "قد خسر الدين كذ بوا بلقاء الله "إذفاتتهم النعم و استوجبوا العذاب المقيم ، و لقاء الله: البعث و ما يتبعه "حتى إذا جاءتهم الساعة "غاية "لكذ بوا "لا الخسران ، لأن خسر انهم لاغاية له " بعتة " فجأة و نصبها على الحال أوالمصدو فا نها نوع من المجي " خسرانهم لاغاية له " بعتة " فجأة و نصبها على الحال أوالمصدو فا نها نوع من المجي " قالوا ياحسرتنا " أي تعالى فهذا أوانك " على مافر طنا " قصر نا " فيها " في الحياة الدنيا ، أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان بها " وهم يحملون أو ذادهم على ظهورهم" تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام " ألاساء مايزرون " بئس شيئاً يزرونه وذرهم .

و في قوله عز وجل : \* و يوم يحشرهم جميعاً » نصب بإ ضماد اذكر، أو نقول ، و الضمير لمن يحشر من الثقلين ، وقرأ حفس عن عاصم و دوح و يعقوب بالياء \* يامعشر البحن " يعني الشياطين \* قد استكثر تم من الإنس » من إغوائهم وإضلالهم ، أومنهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشر وا معكم ، كقولهم : استكثر الأمير من الجنود \* وقال أولياؤهم من الإنس البدن أطاعوهم \* ربّنا استمتع بعضنا ببعض أي انتفع الإنس بالجن بأن دليوهم على الشهوات وما يتوسل به إليها ، و الجن بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم ؛ وقيل : استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند المخاوف ، واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم يقددون على إجادتهم \* وبلغنا أجلنا الذي أجلت واستمتاعهم بالإنساء وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان و اتباع الهوى و تكذيب لنا » أي البعث ، وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان و اتباع الهوى و تكذيب البعث ، وتحسر على حالهم \* قال الناد مثويكم " منز لكم ، أوذات مثويكم \* خالدين فيها " حال ، والعامل فيها \* مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإضافة إنجعل مكاناً فيها " حال ، والعامل فيها \* مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإضافة إنجعل مكاناً فيها " حال ، والعامل فيها " مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإضافة إنجعل مكاناً فيها " حال ، والعامل فيها " مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإضافة إنجعل مكاناً فيها " حال ، والعامل فيها " مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإضافة إنجعل مكاناً فيها " حال ، والعامل فيها " مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإضافة إنجعل مكاناً فيها " حال ، والعامل فيها " مثويكم " إن جعل مصدراً ، ومعنى الإسلام و قبل ؛ إلا الأوقات التي ينقلون فيها من الناد إلى الزمهرير ؛ وقيل ؛ إلا

ماشاء الله قبل الدخول ، كأنّه قبل : الناد منواكم أبداً إلّا ما أمهلكم "إنّ ربّك حكيم " في أفعاله " عليم" بأعمال الثقلين وأحوالهم "وكذلك نولني بعض الظالمين بعضاً نكل بعضهم إلى بعض ، أو نجعل بعضهم يتولني بعضاً فيغويهم ، أو أولياء بعض وقرناءهم في العذاب كما كانوا في الدنيا " بما كانوا يكسبون" من الكفر والمعاصي " يامعشر البعن والإنس ألم يأتكم رسل منكم " الرسل من الإنس خاصة ، لكن لمنا جعموا مع البعن في الخطاب صح ذلك ، و تعلق بظاهره قوم وقالوا : بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم ؟ وقيل : الرسل من الجن رسل الرسل إليهم لقوله : " ولنوا إلى قومهم منذرين " يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا " يعني يوم القيامة " قالوا شهدنا على أنفسنا " بالجرم والعصيان ، وهواعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب .

و قال الطبرسي وحمالله في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَاشَاءَ الله ﴾ : وجوه : أحدها : ما روي عن ابن عبَّ اس أنَّـه قال : كان وعيد الكفّـار مبهماً غير مقطوع به ثم قطع به بقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ﴾ .

و ثانيها : أنَّ الاستثناء إنَّما هو من يوم القيامة لأنَّ قــوله : « يوم يحشرهم جيعاً » هو يوم القيامة ، فقال : خالدين فيها مذ يوم يبعثون إلَّا ماشاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم و مقدار مدَّ تهم في محاسبتهم عن الزجّاج ، قال : وجائز أن يكون المراد : إلَّا ماشاء الله أن يعذَّ بهم به من أصناف العذاب .

و تالثها : أن الاستثناء راجع إلى غير الكفار من عصاة المسلمين الدين هم في مشيدة الله إن شاء عن بهم بدنوبهم بقدر استحقاقهم عدلاً ، و إن شاء عنا عنهم فضلاً .

و رابعها : أنَّ معناه : إلَّا ماشاءالله تمَّـن آمن منهم .

و قال البيضاوي في قوله سبحانه : « هل ينظرون» : هل ينتظرون «إلّا تأويله» : إلّا ما يؤول إليه أمره من تبيّن صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد «يقول الّـذين نسوه » أي تركوه ترك الناسي .

و في قوله سبحانه: «للذين أحسنوا الحسنى» المثوبة: الحسنى « و زيادة » و ما يزيده على مثوبته تفضلاً ، لقوله: « و يزيدهم من فضله » و قيل: الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وأكثر ؛ وقيل: الزيادة مغفرة من هاريادة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وأكثر ؛ وقيل : الزيادة مغفرة من هاريادة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وأكثر ؛ وقيل : الزيادة مغفرة من

الله و رضوان «ولايرهق وجوههم» ولايغشاها «قتر» غبرة فيها سواد « ولاذلَّـة ، هوان ، والمعنى: لايرهقهم مايرهقأهلالناد، أولا يرهقهم مايوجب ذلك من حزن وسوء حال « مالهم من الله من عاصم » مامن أحد يعصمهم من سخط الله ، أومن جهة الله ، أومن عنده كما يكون للمؤمنين «كأنَّما أغشيت وجوههم قطعاً من اللَّيل مظلماً » لفرط سوادها وظلمتها ، ومظلماً حال مناللِّيل ﴿ أَ وَلَئِكَ أَصْحَابِ النَّارَهُمْ فَيُهَا خَالِدُونَ \* ثمَّا يُحتج به الوعيديَّة ، والجواب أنَّ الآية في الكفَّار لاشتمال السيُّعات على الشرك والكفر ، و لأنَّ الَّـذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه « و يوم نحشرهم جميعاً ، يعني الفريقين جميعاً ﴿ ثُمُّ نقول للَّذين أَشْرَكُوا مَكَانَكُم ﴾ ألزموا مكانكم حتَّى تنظروا مايفعل بكم ﴿ أَنتم ﴾ تأكيد للضمير المنتقل إليه من عُـامله ﴿ وَ شر كاؤكم » عطف عليه « فزيَّلنا بينهم » ففرَّ قنا بينهم و قطعنا الوصل الَّـتي كانت بينهم « و قال شركاؤهم ماكنتم إيّـانا تعبدون » مجاز عن براءة ماعبدوه من عبادتهم فا نّـهم إنَّما عبدوا في الحقيقة أهواءهم ، لأنَّها الآمرة بالإ شراك لاما أشركوا به؛ وقيل: ينطق الله الأصنام فتشافهم بذلك مكان الشفاعة الَّتي توقَّعوا منها ؛ وقيل: المراد بالشركاء الملائكة والمسيح ؛ وقيل : الشياطين ﴿ إِن كُنَّا عَنْ عَبَادَتُكُمْ لَعَافَلِينَ ﴾ ( إن ) هي المخفَّفة من المثقَّلة ، واللَّام هي الفارقة • هنالك » في ذلك المقام • تبلوكلُّ نفس ما أسلفت » تختبر ماقدٌ مت من عمل فتعاين نفعه وضرٌ ه \* وردٌ وا إلى الله > إلى جزائه إيَّــاهم بما أسلفوا • موليهم الحقّ ، ربُّهم و متولَّى أمرهم علىالحقيقة ، لاما اتَّخذوه مولى « وضلَّ عنهم » وضاععنهم « ماكانوا يفترون » من أنَّهم آلهتهم تشفع لهم ، أوما كانوا يدعون أنما آلية.

و في قوله تعالى : " ولو أن لكل نفس ظلمت ، بالشرك أو التعدّي على الغير «مافي الأرض ، من خزائنها و أموالها " لافتدت به ، لجعلته فدية لها من العذاب من قولهم : افتداه بمعنى فداه " وأسر وا الندامة لمّارأوا العذاب ، لا نّهم بهتوا بماعاينوا « ثمّا لم يحتسبوا » من فظ اعة الأمر و هوله فلم يقدروا أن ينطقوا ؛ و قيل : أسر والندامة : أخلصوها ، لأن إخفاءها إخلاصها ، أو لا نّه يقال سر الشي و لخالصته من

حيث إنَّها تنخفي وتضنُّ بها ؛ وقيل : أظهروها منقولهم : سرُّ الشيء وأسرُّه : إذا أظهره . وقال الطبرسي وحمالله في قوله عز وجل ": « ألا إن أوليا، الله لا خوف عليهم »: بين سبحانه أن المطيعين لله الدين تولُّوا القيام بأمره ، وتولُّاهم سبحانه بحفظه وحياطته ، «لاخوف عليهم» يومالقيامة من العقاب « ولاهم يحزنون » أي لا يخافون ، واختلف في أُوليا. الله فقيل: هم قوم ذكرهم الله بماهم عليه من سيماء الخير و الإخبات؛ وقيل: هم المتحابُّون فيالله ، ذكر ذلك فيخبر مرفوع ؛ وقيل : هم الَّـذين آمنواو كانوايتَّقون قد بيَّنهم في الآية الَّتي بعدها ؛ وقيل : إنَّهم النَّذين أدَّوا فرائض الله ، وأخذوابسنن رسول الله ، وتورُّ عوا عن محارم الله ، وزهدوا في عاجل هذه الدنيا ، ورغبوا فيماعند الله ، واكتسبوا الطيُّب من رزق الله لممائشهم ، لايريدون به التفاخر والتكاثر ، ثمُّ أنفقوه فيمايلزمهم من حقوق واجبة ، فأولتك الدين يبارك الله لهم فيما كتسبوا ويتابون على ماقد موا منه لآخرتهم وهوالمروي عن علي بن الحسين اللَّه اللَّه ؛ وقيل : هما لَّــذين توالت أفعالهم على موافقةالحقّ «اللَّذين آمنوا» أي صدقوا بالله واعترفوا بوحدانيَّته « وكانوا يتَّقُونَ \* مع ذلك معاصيه \* لهمالبشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة \* فيه أقوال: أحدها أنَّ البشرى في الحياة الدنيا هي مابشِّرهم الله به في القرآن، وثانيها أنَّ البشارة في الحياة الدنيا بشارة الملاتكة للمؤمنين عند موتهم بأن لاتخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنَّة، وثالثها أنَّها في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى له، وفي الآخرة، بالجنَّة وهي ماتبشُّرهم الملائكة عند خروجهم من القبور، وفي القيامة إلى أن يدخلوا الجنَّة يبشُّرونهم بها حالاً بعد حال وهوالمرويُّ عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ، وروي ذلك في حديث مرفوع عن النبيُّ عَنْ اللهُ \* لاتبديل لكلمات الله \* أي لاخلف لما وعدالله تعالى من الثواب .

وفي قوله سبحانه: « للذين استجابوا لربّهم الحسنى» : أي الخصلة الحسنى و الحالة الحسنى ، وهي صفة الثواب والجنّة «والّذين لم يستجيبوا له » أي لله ، فلم يؤمنوا به « لوأن لهم مافي الأرض جيماً ومثله معه لافتدوابه » أي جعلوا ذلك فدية أنفسهم من العذاب ولم يقبل ذلك منهم « أولئك لهم سوء الحساب » فيه أقوال : أحدها أنّ سوء

الحديث: من نوقش الحساب عدّب، فيكون سوء الحساب المناقشة ؛ و الثاني: هوأن الحديث: من نوقش الحساب عدّب، فيكون سوء الحساب المناقشة ؛ و الثاني: هوأن يحاسب يحاسبوا للتقريع و التوييخ فإن الكافر يحاسب على هذا الوجه، و المؤمن يحاسب ليسر بما أعد الله ؛ والثالث: هوأن لايقبل لهم حسنة ولا يغفر لهم سيّنة، وروي ذلك عن أبي عبدالله علي عن أبي عبدالله عليه عن أبي عبدالله عليه و مأويهم جهنم ، أي مصيرهم إلى جهنم و وبس المهاد ، لأن فيه إعطاء المستحق حقه و ومأويهم جهنم ، أي مصيرهم إلى جهنم وسمي النارمهاداً أي وبس مامهدوا لأ نفسهم ، والمهاد : الفراش الذي يوطأ لصاحبه ، وسمي النارمهاداً لأن قي موضع المهاد لهم .

وفي قوله سبحانه : «ليحملوا أوزارهم» : اللام للعاقبة «كاملة» أي تامية «يوم القيمة ومن أوزاد الدين أسلوهم ومن أوزاد الدين يضلونهم بغير علم» أي ويحملون مع أوزادهم بعض أوزاد الدين أضلوهم عن سبيل الله وهووزد الإضلال والإغواء ولم يحملوا وزر غوايتهم وضلالتهم وقوله : « بغير علم مناه : من غير علم منهم بذلك بل جاهلين به « ألاساء ما يزرون » أي بئس الحمل حلهم في الآثام .

وفي قوله سبحانه: " ثم يوم القيمة يخزيهم " : أي يذله ويفضحهم يوم القيامة على دؤوس الأشهاد ويهينهم بالعذاب، ويقول على سبيل التوبيخ لهم والتهجين: " أين شركائي " الدين كنتم تشركونهم معى في العبادة على زعمكم " الدين كنتم تشاقبون" أي تعادون المؤمنين " فيهم قال الذين أو تواالعلم " بالله بدينه وشرائعه من المؤمنين، وقيل : هم الملائكة عن ابن عباس " إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين " أي إن الهوان اليوم والعذاب الدي يسوء على الجاحدين لنعم الله المنكرين لتوحيده وصدق رسله "الدين تتوقيهم الملائكة ظالمي أنفسهم " أي الذين يقبض ملك الموت وأعوانه أدواحهم ففاد قوا الدنيا وهم ظالمون لأنفسهم بإ صرادهم على الكفر " فألقوا السلم (١) " أي

<sup>(</sup>١) قال الرشى رضوانان عليه : هذه استمارة ، وليس هناك شيء يلقى على العقيقة ، واندا المراد بذلك طلب السيالية عن ذل واستكانة والنماس وشفاعة ، وقد يجوزان يكون منى وقالتوا السلم » أى استسلموا وسلموا فكانوا كمن طرح آلة البقادعة ونزع شكة المحاوبة .

استسلموا للحق وانقادوا حين لاينفعهم الانقياد والإذعان « يقولون ماكنيا نعمل » عند أنفسنا « من سوء » أي معصية فكذ بهم الله تعالى وقال : « بلى » قد فعلتم « إن الله عليم بماكنتم تعملون في الدنيا من المعاصي وغيرها ؛ وقيل : القائل المؤمنون الدنيا من المعاصي وغيرها ؛ وقيل : القائل المؤمنون الدنيا من المعاصي وغيرها ؛ وقيل : القائل المؤمنون الدنيا من المعاصي وغيرها ؛ وقيل .

وفي قوله تعالى: «ويوم يقول» يريد: يوم القيامة يقول الله للمشركين و عبدة الأصنام: « نادوا شركائي الدين زعمتم » في الدنيا « أنهم شركائي » ليدفعوا عنكم العذاب « فدعوهم » يعني المشركين يدعون أ ولئك الشركاء « فلم يستجيبوالهم وجعلنا بينهم » أي بين المؤمنين والكافرين «موبقا» وهواسم وادعيق فر قالله به بين أهل الهدى وأهل الضلالة ؛ وقيل: بين المعبودين وعبدتهم « موبقاً » أي حاجزاً عن ابن الأعرابي ، أي فأدخلنا من كانوا يزعمون أنهم معبودهم مثل الملائكة و المسيح الجنية ، وأدخلنا الكفيالالنار ؛ وقيل: معناه: جعلنا مواصلتهم في الدنياموبقاً أي مهلكاً لهم في الآخرة عن الحسن ؛ وروي عن أنس أنه قال: الموبق واد في جهنيم من قيحودم « ورأى المجرمون عن الحسن ؛ وروي عن أنس أنه قال: الموبق واد في جهنيم من ابن عبياس ؛ وقيل : عام النار » يعني المشركون رأوا الناروهي تتلظي حنقاً عليهم عن ابن عبياس ؛ وقيل : عام يجدوا في أصحاب الكبائر « فطني وانتهم مواقعوها » أي علمواأنهم داخلون فيها « ولم يجدوا عنها مصرفاً » أي معدلاً وموضعاً ينصرفون إليه ليتخلصوا منها .

وفي قوله تعالى: «فلاتعجل عليهم إنها تعد لهم عداً» أي لاتستعجل لهم العذاب فإن مدة بقائهم قليلة فإنا نعد لهم الأيام و السنين ؛ وقيل : معناه : نعد أنفاسهم ؛ وقيل : نعد أعمالهم " يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفداً » أي اذكر لهم ياعمل اليوم الذي نجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته واجتناب معاصيه " إلى الرحمن » أي إلى جنبته ودار كرامته وفوذاً وجاعات ؛ وقيل : ركباناً يؤتون بنوق لم يرمثلها ، عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنبة عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ وابن عباس " ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً » أي ونعت المجرمين على السير إلى جهنم عطاشاً كالإبل التي ترد عطاشاً مشاة على أدجلهم ، و سمتي على السير إلى جهنم عطاشاً كالإبل التي ترد عطاشاً مشاة على أدجلهم ، و سمتي

العطاش ورداً لا تنهم يردون لطلب الماء؛ وقيل: الورد: النصيب أي هم نصيب جهنم من الفريقين، والمؤمنون نصيب الجنة.

وفي قوله سبحانه: «فإن له معيشة ضنكا»: أي عيشا ضيقاً ؛ وقيل: هوعذاب القبر ؛ وقيل: هوطعام الضريع والزقوم في جهنم « ونحشره يوم القيمة أعمى» أي أعمى البصر ؛ وقيل: أعمى عن الحجة ، والأول هو الوجه ، قال الفراء: يقال: إنه يخرج من قبره بصيراً فيعمى في حشره ، وقد روي عن معاوية بن مار قال: سألت أباعبد الله عن تحر رجل لم يحج و له مال ، قال: هو ممن قال الله تعالى: « و نحشره يوم القيمة أعمى » فقلت: سبحان الله أعمى ؟ قال: أعماه الله عن طريق الحق . « قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها » هذا جواب من الله سبحانه و معناه: كما حشرناك أعمى جاهك على والقرآن و الدلائل فأعرضت عنها و تعر ضت لنسيانها فإن النسيان ليس من فعل الإنسان فيؤاخذ عليه « وكذلك اليوم تنسى » أي تصير بمنزلة من ترك كالمنسي بعذاب لايفنى . فيؤاخذ عليه « وكذلك اليوم تنسى » أي تصير بمنزلة من ترك كالمنسي بعذاب لايفنى .

وفي قوله سبحانه: « لا يحزنهم الفزع الأكبر»: أي المخوف الأعظم وهو عذاب الناد إذا أطبقت على أهلها ؛ وقيل: هوالنفحة الاخيرة لقوله تعالى: «يوم نفخ في الصود ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » وقيل: هو حين يؤمر بالعبد إلى الناد ؛ وقيل: هو حين يذبح الموت على صورة كبش أملح وينادى: يا أهل الجنة خلود ولاموت. و روى أبو سعيد المحددي ، عن النبي عليه وقل : ثلاثة على كثبان من مسك لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا يكترثون للحساب: رجل قرأ القرآن محتسباً ثم أم قوما محتسباً ، و رجل أذن محتسباً ، و مملوك أدى حق الله عز وجل وحق مواليه . « وتتلقيهم الملائكة » أي تستقبلهم الملائكة بالتهنئة يقولون لهم : « هذا يومكم الذي كنتم توعدون » في الدنيا فابشروا بالأمن والفوذ .

وفي قوله عز وجل : « ويوم يحشرهم » : أي يجمعهم « وما يعبدون من دون الله عنى عيسى و عزير ، أو الملائكة ؛ وقيل : يعني الأصنام ، فيقول الله لهؤلاء المعبودين : « ، أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل » أي طريق الجنة والنجاة « قالوا » يعنى المعبودين من الملائكة والإنس أوالأصنام إذا أحياهم الله سبحانه وأنطقهم : «سبحانك»

أي تنزيها لك عن الشريك « ما كان ينبغي لنا أن تتخذ من دونك من أولياه ، أي ليس لنا أن نوالي أعداه ك بل أنت ولينا من دونهم ؛ وقيل : معناه : ما كان يجوزلنا وللعابدين و ما كان يحق لنا أن نأمر أحداً بأن يعبدنا ، فإ ننا لوأمر ناهم بذلك لكنّا واليناهم ، و ما كان يحق لنا أن نأمر أحداً بأن يعبدنا ، فإ ننا لوأمر ناهم بذلك لكنّا واليناهم ، و نحن لا نوالي من يكفر بك « ولكن متعتهم و آباهم حتى نسوا الذكر ، معناه : ولكن طو لتأعمار هم وأعمار آبائهم وأمددتهم بالأ موال والأ ولاد بعد موت الرسلحتى نسوا الذكر المنزل على الأنبياء و تركوه « و كانوا قوماً بوراً » أي هلكى فاسدين ، هذا تمام الحكاية عن قول المعبودين ، فيقول الله سبحانه « فقد كذ بوكم أي كذ بكم المعبودون أينها المشركون بماتقولون أي بقولكم أنهم آلهة شركاطة ، ومن قرأ بالياء فالمعنى : فقد كذ بوكم بقولهم : «سبحانكما كان ينبغي لنا الآية «فما يستطيعون صرف أبالياء فالمعنى : فما نستطيعون صرف العذاب عنكم ، ومن قراً بالتاء فالمعنى : فما نستطيعون أينها المتنخذون الشركاء صرف العذاب عن أنفسكم ولا أن تنصر وها .

و في قوله عز وجل : «يوم يرون الملائكة » : يعني يوم القيامة «لابشرى يوم المجرمين» أي لابشارة لهم بالجنة والثواب ، والمراد بالمجرمين هنا الكفار «ويقولون حجراً محجوراً عليكم سماع البشرى ؛ وقيل : معناه : و يقول المجرمون الملائكة لهم حراماً محر ما عليكم سماع البشرى ؛ وقيل المعناه : و يقول المجرمون الملائكة كما كانوا يقولون في الدنيا إذالقوا من يتخافون منه القتل : حجراً محجوراً دماؤنا ؛ قال الخليل : كان الرجل يرى الرجل المني يتخاف منه الفتل في الجاهلية في الأشهر الحرم فيقول : حجراً محجوراً أي حرام عليك حرمتي في المجاهلية في الأشهر الحرم فيقول : حجراً محجوراً أي حرام عليك حرمتي في المهر فلابيدؤه بشر ، فإذا كان يوم القيامة رأوا الملائكة فقالوا ذلك ظناً منهم أن يدخل الجنة إلا من قال : لا إله إلا الله عن عطاء عن ابن عباس ؛ وقيل : يقولون حجراً محجوراً عليكم أن تتعو ذوا و إلا فلامعاذ لكم «وقدمنا إلى ماعمله الكفار في الدنيا يما لكم وقدمنا إلى ماعمله الكفار في الدنيا عمالا رجوا به النفع و الأجر و طلبوا به الثواب والبر " « فجعلناه هباء منثوراً » وهو الغبار يدخل الكو ة في شعاع الشمس ؛ وقيل : هورهج (١) الدواب ؛ وقيل : هوما تسفيه الرياح يدخل الكو قي شعاع الشمس ؛ وقيل : هورهج (١) الدواب ؛ وقيل : هوما تسفيه الرياح .

و تذريه من التراب؛ وقيل: هوالماء المهراق والمنثور المتفرَّق، و هذا مثل؛ والمعنى: يذهب أعمالهم باطلاً فلم ينتفعوا بها من حيث عملوها لغيرالله ، ثم ذكر سبحانه فضل أهل الجنَّة عَلَى أهل النار فقال : « أصحاب الجنَّة يومَّنُدَ » يعني يوم القيامة «خير مستقرًّا > أيأفضل منزلاً في الجنَّة ﴿ وأحسن مقيلاً > أي موضع قائلة ، قال الأزهريُّ: القيلولة عند العرب: الاستراحة نصف النهاد إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوم ، والدليل على ذلك أن الجنّة لانوم فيها ؛ وقال ابن عبّاس وابن مسعود : لاينتصف النيار يوم القيامة حتَّى يقيل أهل الجنَّة في الجنَّة وأهل النار في النار ؟ قال البلخيُّ : معنى «خير وأحسن» هنا أنَّه خير في نفسه و حسن في نفسه لابمعنى أنَّه أفضل من غيره « و يوم تشقَّق السماء بالغمام » أي تتشقَّق السماء و عليها غمام ، كما يقال : ركب الأمر بسلاحه؛ و قيل: تتشقَّق السماء عن الغمام الأبيض ، و إنَّما تتشقَّق لنزول الملائكة وهو قوله : ﴿ وَنَزُّ لَا لَمُلاِّكَة تَنزِيلاً ﴾ وقال ابن عبَّاس : تتشقَّ قالسماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر تمنَّن في الأرض من الجنُّ والإنس، ثمَّ تتشقَّق السماء الثانية فننزل أهلها وهم أكثر تمسّن فيالسماء الدنيا و من الجن و الإنس، ثمّ كذلك حتّى تتشقّى السماء السابعة ، وأهلكل سماء يزيدون على أهلكل سماء التي قبلها «الملك يومدن الحقّ للرحن ، أي الملك الدني هوالملك حقًّا ملك الرحن يوم القيامة ويزول ملك سائر الملوك فيه « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » لشدَّته و مشفَّته عليهم ، و يهون على المؤمنين كأنَّهم في صلاة صلُّوها في دار الدنيا ﴿ ويوم يعضُّ الظالم على يديه ﴾ ندماً و تأسَّماً ؛ وقيل : هو عقبةبن أبي معيط ، وتذهبان إلى المرفقين ثم تنبتان ولايزال هكذا كلّما نبتت يده أكلها ندامة على مافعل " يقول ياليتني اتّخذت مع الـرسول سبيلاً \* أي ليتني اتبعت عِداً واتبخنت معه سبيلاً إلى الهدى «باويلتي لم أتبخذ فلاناً ، يعنى أُبيًّا ﴿ خليلاً ، وقيل: أراد به الشيطان ، وإن قلنا أنَّ المراد بالظالم همنا جنس الظلمة فالمراد به كلّ خليل يضلّ عن الدين « لقد أضلّني » أي صرفني ورد زر دعن الذكر، أي القرآن والإيمان به " بعد إذجاءني ، مع الرسول ؛ ثم قال الله تعالى : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانَ لَلا نِسَانَ خَذُولًا ۚ ۚ لا نَّهُ يَتَّبِّر ۗ أَ مَنْهُ فَيَ الاَ خَرة و يُسلَّمه إلى الهلاك ولايغني عنه شيئاً « و قال الرسول » يعنى عُلااً عَلِيْهُ ﴿ يَسَا رَبِّ إِنَّ قُومِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

و في قوله سبحانه نقلاً عن إبراهيم عَلَيْكُ : "ولاتخزني " : أي لاتفضحني ولا تعيرني بذنب يوم يبعثون ، وهذا الدعاء كان منه عَلَيْكُ على وجه الانقطاع إلى الله ، لما بينا أن القبيح لا يجوز وقوعه من الأنبياء عَلَيْكُم ، ثم فسر ذلك اليوم بأن قال : " يوم لا ينفع مال ولا بنون " إذلا يتهيو لذي مال أن يفتدي من شدائد ذلك اليوم به ، ولا ينحمل من صاحب البنين بنوه شيئاً من معاصيه " إلّا من أتى الله بقلب سليم " من الشرك و الشك " ؛ وقيل : من الفساد والمعاصي ، وإنها خص القلب بالسلامة لأنه إذا سلم القلب سلم سائر الجوارح من الفساد من حيث إن الفساد بالجارحة لا يكون إلا عن قصد بالقلب الفاسد.

و روي عن الصادق عَلَيْكُ أنه قال : هو القلب الدي سلم من حب الدنيا \* و أزلفت الجنّة للمتّقين » أي قربت لهم ليدخلوها \* و بر زت الجحيم للغاوين » أي أظهرت وكشفت الغطاء عنها للضالين عن طريق الحق والصواب \* وقيل لهم » على وجه التوبيخ : \* أين ما كنتم تعبدون من دون الله » من الأصنام والأوثان و غيرهما ؛ \* هل ينصرونكم » بدفع العذاب عنكم \* أوينتصرون " لكم إذا عوقبتم ؟ وقيل : ينتصرون أي يمتنعون من العذاب \* فكبكبوا فيها » أي جعموا وطرح بعضهم على بعض ؛ وقيل : نكسوا فيها على وجوههم \* هم » يعني الآلهة \* والغاوون » أي و العابدون \* و جنود إبليس أجعون » أي و ولد آدم \* قالوا وهم فيها يختصمون "أي قال هؤلا، وهم في الناريخاصم بعضهم بعضاً \* تالله إن كنيا الني ضلال ميين » (إن) هي المخقفة \* إذنسو يكم برب العالمين » أي عدلناكم به في توجيه العبادة إليكم \* وما أضلنا إلا المجرمون » الدين اقتدينا بهم ؛ وقيل : إلا الشياطين \* فمالنامن شافعين » يشفعون لنا ويسألون في أمرنا \* ولاصديق عيم » أي ذي قرابة يهم أمرنا و ذلك حين يشفع الملائكة والنيسون والمؤمنون .

و في الخبر المأثور عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : إنّ الرجل يقول في الجنّة : مافعل صديقي فلان الموسديقة في الجحيم \_ فيقول الله تعالى : أخرجوا له صديقة إلى الجنّة ، فيقول من بقي في النار : فمالنا من شافعين ولا سديق حيم . و روى العيّاشي بالا سناد عن حران بن أعين ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُم قال : والله لنشفعن لشيعتنا حتّى يقول الناس : فمالنا من شافعين إلى قوله : فنكون من المؤمنين . و في رواية أخرى : حتّى يقول عدو نا .

ثم قالوا: "فلوأن لنا كر ة" أي رجعة إلى الدنيا "فنكون من المؤمنين" المصد قين لتحل لنا الشفاعة .

وفي قوله عز وجل : «من جاه بالحسنة» : أي بكلمة التوحيد و الإخلاس ؛ و قيل : بالا يمان « فله خير منها» قال ابن عبّاس : أي فمنها يصل الخير إليه ، وألمعنى : فله من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب والأمان من المقاب ، فخير ههنا إسم و ليس بالبّذي هو بمعنى الأفضل ؛ و قيل : معناه : فله أفضل منها في عظم النفع لأنّه يعطى بالحسنة عشراً «وهم من فرع يومئذ آمنون» قال الكلبيّ : إذا اطبقت النادعلى أهلها فزعوا فزعة لم يفزعوا مثلها ، وأهل الجنّة آمنون من ذلك الفزع « و من جاه بالسيّئة» أي بالمعصية الكبيرة التي هي الكفر والشرك ، عن ابن عبّاس وأكثر المفسّرين « فكبّت وجوههم في الناد » أي ألقوا في الناد منكوسين « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون » يعني أنّ هذا جزاه فعلكم وليس بظلم ، حدّ ثنا السيّد مهديّ بن نزاد ، عن أي القاسم عبيدالله الحسكاني ، عن على بن عبدالله بن أحد ، عن على بن العضل ، عن جعفر بن العسين عن عب عن أبيه قال : سمعت أباجعفر على يقول : دخل أبوعبدالله عن على أمير المؤمنين عن أبير المؤمنين على أمير المؤمنين على المؤمنين عن أبيد المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمني المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين

<sup>(</sup>۱) أسماه الشيخ في رجاله بعبيد بن عبد ، وعده من رجال أمير المؤمنين عليه السلام وعده البرقي من خواصه من مضر ، وقال ابن حجر في التقريب (س٧٥ ٥) : أبوعبد الله الجدلي اسه عبد أو عبد الرجمن بن عبد ثمة ، ومي بالتشيم، من كبار الثالثة انتهى . والجدلي بفتح الاولين منسوب إلى جديلة وهم بطن من قيس عيلان ، وهم : «فهم وعدوان» ابنا عمرو بن قيس عيلان ، امهم جدينة ؟ قاله ابن الاثير في اللباب ﴿ ج ١ س ٢١٤» .

«من جاء بالحسنة فله خير منها » \_ إلى قوله \_ : « تعملون » ؟ قال : بلى جعلت فداك ، قال : الحسنة حبّنا أهل البيت والسيّئة بغضنا .

وفي قوله سبحانه: «أفمن وعدناه وعداً حسناً» من ثواب الجنة و نعيمها "فهو لاقيمه أي واصل إليه "كمن متعناه متاع الحيوة الدنيا " من الأموال وغيرها "نم هو يوم القيمة من المحضرين في النار "ويوم يناديمه أي واذكروا يوم ينادي الله الكفاد وهو يوم القيامة ، و هذا نداء تقريع و تبكيت ، فيقول: «أين شركائي الله الكفاد وهو يوم القيامة ، و هذا نداء تقريع و تبكيت ، فيقول: «أين شركائي الهذي كنتم تزعون "أنهم شركائي في الألهية و تعبدونهم و تدعون أنهم ينفعونكم "قال الذين حق عليهم القول "أي حق عليهم الوعيد بالمذاب منالجن والشياطين و الدين أغووا الخلق من الانس: « ربّنا هؤلاه الدين أغوينا » يعنون أتباعهم «أغويناهم كما غوينا »أي أضللناهم عن الدين بدعائنا إياهم إلى الضلال كما ضللنا نحن أنفسنا " تبر أنا إليك " منهم ومن أفعالهم " ما كانوا إيانا يعبدون " أي لم يكونوا يعبدوننا بل كانوا يعبدون الشياطين الدين زينوا لهم عبادتنا ؛ وقيل: أي لم يكونوا يعبدونا باستحقاق و حجة « و قيل ادعوا شركائكم » أي و يقال للأتباع : ادعوا الدين عبدتموهم من دون الله لينصروكم و يدفعوا عنكم عذاب الله « فدعوهم ادعوا المه ياتي فيدعونهم فلا يجيبونهم إلى ملتمسهم « و رأوا العذاب » أي يرون المذاب "لواً للم يكونوا أنهم كانوا يتبدون جواب (لو) محذوفاً ي لما المبعوهم ؛ وقال البيضادي " يرون المذاب "لواً للم يأي أنهم كانوا مهتدين .

وقال الطبرسي رحمه الله ويوم يناديهم فيقول ما ذا أجبتم المرسلين، أي ماكان جوابكم لمن أرسل إليكم من النيسين، وهذا سؤال تقدير للذنب، و هو نداه يجمع العلم والعمل، فإن الرسل يدعون إلى العلم والعمل جيعاً، فكأنه قيل لهم : ماذا علمتم و ماذا عملتم ? و فعميت عليهم الأنباه يومئذ » أي خفيت و أشبهت عليهم طرق الجواب فساروا كالأعمى ؟ وقيل : معناه : فالتبست عليهم الحجج، و سمسيت حججهم أنباه الأتها أخبار يخبر بها وهم لا يحتجون ولا ينطقون بحجة لأن الله تعالى أدحن حجتهم وأكل السنتهم فسكتوا، فذلك قوله : "فهم لا يتسائلون» أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن

الحجج؛ وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغله بنفسه، أولا يسأل بعضهم بعضاً عن العذر الدي يعتذر به في الجواب فلا يجيبون ؛ و قيل: لا يتسائلون بالأنساب و القرابة كما في الدنيا؛ وقيل: لا يسأل بعضهم بعضاً أن يحمل ذنوبه عنه.

وفي قوله تعالى: "يبلس المجرمون": أي ييأس الكافرون من رحمة الله و نعمه التي يفيضها على المؤمنين؛ وقيل: يتحيّرون و تنقطع حجّتهم بظهور جلائل آيات الآخرة الّتي تقع عندها علم الضرورة " وكانوا بشر كائهم كافرين" أي يتبر وون عن الأونان و ينكرون كونها آلهة " يومئذ يتفر قون" فيصير المؤمنون أصحاب اليمين والمشركون أصحاب الشمال، فيتفر قون تفر قاً لا يجتمعون بعده، وقال الحسن: لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفر قن يوم القيامة هؤلاه في أعلى عليين و هؤلاه في أسفل السافلين " فهم في روضة يحبرون " أي في الجنة ينعتمون و يسر ون سروراً يتبيس أثره عليهم ؛ وقال ابن عبّاس: أي يكرمون ؛ وقيل: يلذ ذون بالسماع " فأولئك في العذاب عضرون " أي فيه محصّلون، ولفظة الإحضاد لايستعمل إلا فيما يكرهه الإنسان، كما يقال: أحضر فلان مجلس القضاء.

وفي قوله تعالى: «ولو ترى » ياغل أو أيها الإنسان « إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم أي يوم القيامة حين يكون المجرمون مطأطئي رؤوسهم ومطرقيها حياءاً وندها وذلاً « عند ربّهم » أي عند ما يتولّى الله سبحانه حساب خلقه « يقولون ربّنا أبصرنا و سمعنا » أي أبصرنا الرشد وسمعنا الحقّ ؛ وقيل : معناه : أبصرنا صدق وعدك و سمعنا منك تصديق رسلك ؛ وقيل : معناه : إنّا كنّا بمنزلة العمى فأبصرنا و بمنزلة الصم فسمعنا « فارجعنا » أي فارددنا إلى دار التكليف «نعمل سالحاً إنّا موقنون» اليوم لا نرتاب شيئاً من الحقّ والرسالة .

وقال البيضاوي في قوله عز وجل : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» أي في موضع المحاسبة «يرجع بعضهم إلى بعض القول» يتحاورون و يتراجعون القول «يقول الدين استضعفوا » يقول الأتباع «للذين استكبروا » للرؤساء «لولا أنتم »لولا إضلالكم وصد من كم إيّانا عن الإيمان «لكنّا مؤمنين» باتّباع الرسول «قال الدّبن

استكبروا ، الآية ، أنكروا أنهم كانوا صاد ين لهم عن الإيمان ، وأثبتوا أنهم هم الدنين صد وا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد عليه « وقال الدنين استضعفوا » الآية إضراب عن إضرابهم أي لم يكن أجرامنا الصد بل مكركم لنا دائباً ليلا و نهاداً حتى أغرتم علينا وأينا « و أسر وا الندامة » أي وأضمر الفريقان الندامة على الضلال و الإضلال و أخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير ، أو أظهر وها فا ينه من الأضداد ، إذا لهمزة تصلح الإثبات والسلبكما في أشكيته .

وفي قوله عز وجل : "ويوم نحشرهم جميعاً » : المستكبرين والمستضعفين "نم "نقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون » تقريعاً للمشركين و تبكيتاً لهم (١) و إقناطاً لهم عمّا يتوقّعون من شفاعتهم ، وتخصيص الملائكة لأنّهم أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ، و لأنّ عبادتهم مبده الشرك و أصله ؛ و قرأ حفص بالياء فيهما « قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم » أنت الّذي نواليه من دونهم ، لاموالاة بيننا و بينهم كأنهم بيّنوابذلك براءتهم من الرضابعبادتهم ، ثم أضربوا عن ذلك و نفوا أنّهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم : « بل كانوايعبدون الجن » أي الشياطين ، حيث أطاعوهم في عبادة غيرالله ؛ وقيل : كانوا يتمثّلون ويخيّلون إليهم أنّهم الملائكة فيعبدونهم « أكثرهم بهم غيرالله ؛ وقيل : كانوا يتمثّلون ويخيّلون إليهم أنّهم الملائكة فيعبدونهم « أكثرهم بهم مؤمنون » الضمير الأول للإنس أوللمشركين والأكثر بمعنى الكلّ، والثاني للجنّ.

وفي قوله سبحانه: « ولوترى إذ فزعوا » : عند الموت ، أوالبعث ، أو يوم بدر ، وجواب «لو» محذوف لرأيت أم أفظيعاً فلافوت ، فلايفوتون الله بهرب أو تحصن «وا خذوا من مكان قريب » من ظهر الأرض إلى بطنها ، أومن الموقف إلى الناد ، أومن صحرا ، بدر إلى القليب (٢) « وقالوا آمننا به » بمحمد « وأننى لهم التناوش ومن أين لهمأن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً ، «من مكان بعيد» فإنه في حينز التكليف ، وقد بعد عنهم ، وهو تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد مافات وبعد عنهم بحالمن يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع «وقد كفروابه» بمحمد أو بالعذاب «من قبل» من قبل ذلك

<sup>(</sup>١) التقريم والتبكيت: التعنيف .

<sup>(</sup>٢) القليب : البشر .

أوان التكليف « ويقذفون بالغيب » ويرجون بالظن ويتكلّمون بما لم يظهر لهم في الرسول صلّى الله عليه و آله من المطاعن ، أوفي العذاب من البت على نفيه « من مكان بعيد » من جانب بعيد من أمره ، وهي الشبه التي تمحلوها في أمر الرسول ، أوحال الآخرة ، كما حكاه من قبل «وحيل بينهم وبين مايشتهون » من نفع الإيمان و النجاة من النار «كما فعل بأشياعهم من قبل ، بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة «إنهم كانوافي شك مريب » موقع في الربعة ، أوذا ربعة .

وفي قوله عز وجل : « وامتازوا اليوم أينها المجرمون » : وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يساربهم إلى الجنة ؛ وقيل : اعتزلوا من كل خيراً وتفر قوا في النار ، فإن لكل كافر بيتاً ينفرد به لايرى ولايرى « ألم أعهد إليكم » من جلة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجمة ، وعهده إليهم ما نصب لهم من الدلائل العقلية والسمعية الآمرة بعبادته ، الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان لأنه الآمريها المزين لها « هذا سراط مستقيم » إشارة إلى ماعهد إليهم أو إلى عبادته ، والجبل : الخلق «اليوم نختم على أفواههم » نمنعها عن الكلام و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوايكسبون » بظهور آثار المعاصي عليها و دلالته على أفواههم أوبا نطاق الله إيناها ، وفي الحديث : إنهم يجحدون و يخاصمون فيختم على أفواههم و ركلم أيديهم و أرجلهم .

وفي قوله سبحانه: «احشر والدين ظلموا»: أمرالة للملائكة، أو أمر بعضهم لبعض بحضر الظلمة من مقامهم إلى الموقف؛ وقيل: هنه إلى المجمع « وأزواجهم » وأشباههم عابد الصنم مع عبدة الصنم ، وعابد الكوكب مع عبدته ، أو نساؤهم اللاتي على دينهم أو قر ناؤهم من الشياطين ، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام و غير ها زيادة في تحسيرهم و تخجيلهم وهو عام مخصوص بقوله: «إن الدين سبقت لهم منا الحسنى» الآية ، وفيه دليل على أن الدين ظلموا المشركون « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » فعر فوهم طريقها ليسلكوها « وقفوهم » احبسوهم في الموقف « إنهم مسئولون » عن عقائدهم و أعمالهم ، والواو لايوجب الترتيب مع جواز أن تكون موقفهم . وقال الطبرسي " : وقيل : مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب عَنْ الله عن أبي سعيدالخددي وعن سعيد بن جبيرعن ابن عبّاس مرفوعاً حد ثناه عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد.

**Y**=

ثمَّ قال البيضاويُّ: «مالكم لاتناصرون» لاينصر بعضكم بعضاً بالتخليص ، وهو توبيخ وتقريم، بل هم اليوم مستسلمون منقادون لعجزهم و انسداد الحيل عليهم، و أصل الاستسلام طلب السلامة ، أومتسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً ويخذله " وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يسأل بعض بعضاً بالتوبيخ، و لذا فسَّر بيتخاصمون ، •قالوا إنَّكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن أقوى الوجوه و أيمنها ، أوعن الدين ، أوعن الخير، كأنكم تنفعوننا نفع السانح (١) فتبعناكم وهلكنا، مستعار من يمين الإنسان الَّـذي هو أقوى الجانيين وأشرفه وأنفعه ، ولذلك سمَّى يميناً ، و يتيمَّن بالسانح ؛ أو عن القوَّة والقهر فتقسروننا على الضلال؛ أوعن الحلف فإنَّهم كانوا يحلفون لهم أنَّهم على الحقّ " قالوا بل لم تكونوا مؤمنين " الآية ، أجابهم الرَّوْسا، أو ّ لا بمنع إضلالهم بأنَّهم كانوا ضالَّين في أنفسهم ، و ثانياً بأنَّهم ما أجبروهم على الكفر إذَّلم يكن لهم عليهم تسِلُّط وإنَّما جنحوا إليه لأنَّهم كانوا قوماً مختارين للطغيان .

وقال الطبرسي رحمالله وفحق علينا قول ربَّنا » : أي ذبحب علينا قول ربَّنا بأنَّا لا نؤمن و نموت على الكفر ، أو وجب علينا العذاب الدّي نستحقّم على الكفر و الأغراء.

وقال في قوله عز ُّ وجلُّ : ﴿ وبدالهم منالله مالم يكونوا يحتسبون › : أي ظهر لهم يوم القيامة من صنوف العذاب مالم يكونوا ينتظرونه ولا يظنُّونه واصلاً إليهم ولم يكن في حسبانهم ، وقال السدّي : (٢) ظنُّوا أعمالهم حسنات فبدت لهم سيَّتات " وبدا لهم

<sup>(</sup>١) السالح: الذي يأتي من جانب اليمين ، ويقابله البارح وهو الذي ياتي من جانب اليسار والعرب تتيسن بالاولو تتشاءم بالثاني .

<sup>(</sup>٢) بغم السين وتشديد الدال نسبة إلى سدة الجامع بالكوفة ، والسدة : الباب، والرجل هو إساعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدى أبومحمد القرشي المفسر الكوفي المترجم في رجال الشيخ في باب[صحاب|لسجادو|لباقروالصادقعليهم|لسلام ، وفي|لتقريب واللباب وغيرهما من كتب العامة والخاصة ، قال ابن حجر في التقريب ﴿ ص ٤٣ ) : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدى بضمالمبن وتشديد الدال أبومحمد الكوني، صدوق ورمى بالتشيع ، من الرابعة ، مات سنة سبع وعشرين انتهى . قلت : أوادسنة ١٢٧ ، والرجل يسرف بالكبير ، والسدى الصغيرهومعبدبن مروان أبن عبدالله بن إسماعيل الكوفي .

سيَّتَات ماكسبوا، أَى جزاء أعمالهم "وحاق بهم" أَي نزلبهم "ماكانوا بهيستهزؤن، هو كلَّما ينذرهم النبيُّ عَلِيْظُةً ثمَّا كانوا ينكرونه ويكذبون به .

وفي قوله تعالى: وأن تقول ، أي خوف أن تقول ، أو حدراً من أن تقول ونفس يا حسرتى على فر طت في جنبالله ، أي يا ندامتى على ماضيعت من توابالله ، و قيل : قصرت في أمرالله ، قال الفر ا ، : الجنب : القرب أي في قرب الله وجواره ، وقال الزجاج (١) أي فر طت في الطريق الذي هو طريق الله ، فالجنب بمعنى الجانب .

وروى العياشي بالإسناد عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه أنه قال: نحن جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ، أي وإنهي كنت لمن المستهزئين بالنبي عليه القرآن وبالمؤمنين في الدنيا و أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ، أي فعلنا ذلك كراهة أن تقول: لو أراد الله هدايتي لكنت عمن يتقي معاصيه خوفاً من عقابه ؛ وقيل: إنهم لما لم ينظروا في الأدلة و اشتغلوا بالأ باطيل توهموا أن الله لم يهدهم فقالوا ذلك بالظن ولهذا رد الله عليهم بقوله: وبلى قدجاتك آياتي ، وقيل: معناه: لو أن الله هداني إلى النجاة بأن يرد ني إلى حال التكليف لكنت عمن يتقي المعاصي ولو أن لله هريكا و ولداً وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى على الله ، فزعموا أن له شريكا و ولداً وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المعتكبرين ، الذين تكبروا عن الإيمان بالله ، هذا استفهام تقرير أي فيها مثواهم و مقامهم .

وروى العيَّاشيُّ با سناده عن خيثمة (٢) قال: سمعت أباعبدالله عَلَيَّكُم يقول:

<sup>(</sup>۱) بفتح الزاى والجيم المشددة يقال لمن يعمل الزجاج ، و الرجل هو أبو إسعاق إبراهيم ابن السرى بن سهل الزجاج النعوى ، صاحب كتاب معانى القرآن ، كان من أهل العلم بالادب والدين المدين ، روى عن المبرد و ثعلب ، روى عنه على بن عبدالله بن المغيرة الجوهرى و غيره وكان يخرط الزجاج فنسب إليه ثم تعلم الإدب و ترك ذلك ، توفى ببغداد في جمادى الإخرة سنة ٣١٧ قاله ابن الاثير في اللباب (ج ١ ص ٤٩١٧) .

<sup>(</sup>٢) بتقديم اليا، على النا، المثلثة مصغراً ،

من حدّ ث عنّا بحديث فنحن مسائلوه عنه يوماً ، فإن صدق علينا فإ نّما يصدق على الله وعلى رسوله ، لأ نّا إذا حدّ ثنا لا نقول : قال فلان ، وقال فلان ، إنّما نقول : قال الله و قال رسوله ، ثم تلاهذه الا يَة : « و يوم القيمة ترى النّذين كذبوا على الله » الآية ، ثم الشارخيثمة إلى أذنيه فقال : صمّتا إن لم أكن سمعته .

وروى سورة بن كليب (١) قال: سألت أباجعفر عَلَيَكُمُ عن هذه الآية فقال: كل إمام انتحل إمامة ليست له من الله ، قلت: وإن كان علويدًا ، قال: وإن كان علويدًا ، قلت: وإن كان فاطميدًا • وينجي الله الدين اتقوا » معاصيه خوفاً من عقابه • بمفاذتهم • أى بمنجاتهم من النار • لايمسهم السوء » أي لا يصيبهم المكروه والشدة • ولاهم يحزنون على مافاتهم من لذ ات الدنيا .

وفي قوله سبحانه: « وسيق الدّنين كفروا »: أي يساقون سوقاً في عنف « إلى جهنّم زمراً » أي فوجاً بعد فوج « حتّى إذا جاءوها فتحت أبوابها » وهي سبعة أبواب « وقال لهم خزنتها المو كلون بهاعلى وجه التهجين والإنكار: « ألم يأتكم دسلمنكم » أي من أمثالكم من البشر « يتلون عليكم آيات ربّكم » أي حججه وما بدلّكم على معرفته ووجوب عبادته « ويندرونكم لقاء يومكم هذا » أي يخو فونكم من مشاهدة هذا اليوم وعذابه ، « قالوا بلى ولكن حقّت كلمة العداب على الكافرين » أي وجب العذاب على من كفر بالله لأنّه أخبر بذلك وعلم من يكفر ويوافي بكفره فقطع على عقابه ولم يكن يقع ش، على خلاف ماعلمه « قيل » أي فيقول عند ذلك خزنة جهنّم : «ادخلوا أبواب حهنّم خالدين فيها » لا آخر لعقابكم «فبئس مثوى المتكبّرين» عن الحق «قبوله جهنّم « وسيق النّذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة زمراً » أي يساقون مكرمين وقبوله جهنّم « وسيق النّذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة زمراً » أي يساقون مكرمين زمرة بعد زمرة ، وإنّما ذكر السوق على وجه المقابلة «حتّى إذا جاؤها وفتحتاً بوابها

<sup>(</sup>١) بفتح الدين فسكون الواو وفتح الراه ، وكليب وزان زبير ، هو سورة بن كليب بن معاوية الاسدى عده الشيخ في رجاله من أصحاب الامامين الصادقين عليهما السلام ، و أورده العلامة في القسم الاول من المخلاصة ، وله رواية في الكشى يظهر منها حسن حاله و كونه ممن يعملح لان يسأل عنه زيد بن على .

قبل مجيئهم وهي ثمانية ﴿ وقال لهم خزنتها ﴾ عند استقبالهم ﴿ سلام عليكم ، سلامةمن الله عليكم ، يحيُّونهم بالسلامة ليزدادوا بذلك سروراً ؛ وقيل: هودعاه لهم بالسلامة والخلود أي سلمتم من الآفات " طبتم " أي بالعمل الصالح فيالدنيا و طابت أعمالكم الصالحة وزكت ؛ وقيل : معناه : طابت أنفسكم بدخول الجنَّة ؛ و قيل : إنَّهم طيَّبوا قبل دخول الجنَّـة بالمغفرة ، و اقتصَّ لبعضهم من بعض ، فلمَّـا هذَّ بوا وطيَّـبوا قال لهم الخزنة : طبتم ؛ وقيل : أي طاب لكم المقام ؛ وقيل : إنَّهم إذا قربوا من الجنَّة يردون على عين من الماء فيغتسلون بها ويشربون منها فيطهّرالله أجوافهم فلايكون بعد ذلك منهم حدث وأذى ولا تتنيَّر ألوانهم فتقول الملائكة : طبتم فادخلوها خالدين «وقالوا» أي ويقول أهل الجنَّة إذا دخلوها اعترافاً منهم بنعم الله عليهم «الحمدالله الديصدقنا وعده» الدِّني وعدناه على ألسنة الرسل ﴿ وأورثنا الأرض الْيُ أَرْض الجنَّة ﴿ نتبو من الجنَّة ﴾ أي تتخذمن الجنَّة مبوءاً ومأوى حيث نشاه وهذا إشارة إلى كثرة قصورهم ومناذلهم وسعة نعمتهم «فنعمأجر العاملين» أي نعم ثواب المحسنين الجنّة والنعيم فيها «وترى الملائكة حافَّين منحول العرش ، معناه : ومن عجائب أُ مور الآخرة أنَّك ترى الملائكة محدقين بالعرش يسبّحون بحمدربهم، أي ينز هون الله تعالى عمّالايليق به ويذكر ونه بصغاته الّتي هوعليها ؛ وقيل : يحمدون الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنَّة ؛ وقيل : إنَّ تسبيحهم في ذلك الوقت على سبيل التلذُّذ والتنعُّم لاعلى وجه التعبُّد، إذ ليس هناك تكليف وقد عظم الله سبحانه أمرالقضاء فيالآخرة بنصب العرش وقيام الملائكة حوله معظمين له سيحانه ومسيَّحين ، كما أنَّ السلطان إذا أراد الجلوس للمظالم قعد على سريره وأقام جنده حوله تعظيماً لأمره ، وإن استحال كونه عز وجل على العرش وقضى بينهم بالحقّ ، أي وفصّ لبين الخلائق بالعدل « وقيل الحمدالله ربّ العالمين ، قيل : من كلام أهل الجنَّة يقولون ذلك شكراً لله على النعمة التامَّة ؛ وقيل : إنَّه من كلام الله فقال في ابتداء الخلق: " الحمدلله الّـذي خلق السموات و الأرض ، و قال بعد إفناء الخلق ثمُّ بعثهم واستقراراً هل الجنَّة في الجنَّه : "الحمدالله ربِّ العالمين، فوجب الأخذ بأدبه في ابتداء كل أم بالحمد وختمه بالحمد . وفي قوله سبحانه: وويوم يقوم الأشهاد وجمع شاهد وهم الدين يشهدون بالحق للمؤمنين و على المبطلين والكافرين يوم القيامة ، و في ذلك سرور للمحق و فضيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم ؛ وقيل: هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ؛ وقيل: هم المحفظة من الملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ ، وعلى الكفيار بالتكذيب ؛ وقيل: هم الأنبياء وحدهم يشهدون للناس وعليهم .

وفي قوله سبحانه: « قالوا آذنباك ما منها من شهيد » : أي يقولون : أعلمناك مامنها شاهد بأن لك شريكاً ، يتبر وفن من أن يكون معالله شريك « وظنه ا أي أي أي من مهرب وملجأ .

وفي قوله عز وجل : « ويقولون هل إلى مرد » أي رجوع ورد إلى الدنيا «من سبيل » تمنّياً منهم لذلك « و تريهم يعرضون عليها » أي على النار قبل دخولهم « خاشعين من الذلَّ » أي ساكنين متواضعين في حال العرض « ينظرون من طرفخفيٌّ » أي خفيُّ النظر لما عليهم من الهوان يسادقون النظر إلى النادخوفاً منها وذلَّـة في نفوسهم ؟ وقيل : خفي ذليل ، عن ابن عبَّاس و مجاهد ؛ وقيل : من عين لا تفتح كلُّها ، و إنَّما نظروا ببعضها إلى النار \* وقال الَّـذين آمنوا \* لمَّـا رأوا عظيم ما نزلُ بالظالمين \* إنَّ الخاسرين ، في الحقيقة «هم اللَّذين خسروا أنفسهم ، بأن فو توها الانتفاع بنعيم البحلَّة •وأهليهم» أي وأولادهم وأزواجهم و أقاربهم لاينتفعون بهم يوم القيامة لما حيل بينهم وبينهم ؛ وقيل : وأهليهم منالحور العين فيالجنَّـة لو آمنوا ﴿ أَلَّا إِنَّ الظَّالَمِينَ فِيعَدَابِ مقيم » هذا من قولالله تعالى ، والمقيم : الدائم الّـذي لا زوال له « وما كان لهم من أُولِياً ، أي أنصار «ينصرونهم من دون الله» ويدفعون عنهم عقابه « ومن يضلل الله فماله من سبيل ، يوصله إلى الجنَّة « استجيبوا لربَّكم » أي أجيبوا داعيه يعني عِمَا عَيْنَا اللهُ « من قبل أن يأتي يوم لا مردُّ له من الله ، أي لارجوع بعده إلى الدنيا، أولا يقدر أحدعلى ردّ ه ودفعه وهو يوم القيامة ، أو لايرد و لا يؤخّر عن وقته وهو يوم الموت ﴿ مالكم من ملجأ يومئذ » أي معقل يعصمكم من العذاب • ومالكم من نكير» أي إنكار وتغيير للعذاب؛ وقيل: من نصير منكر لما يحلُّ بكم.

و في قوله عز وجل : " ومن يعش عن ذكر الرحن ؛ أي يعرض عنه ؛ و قيل : معناه : ومن يعم َعنه « نقيَّضُله شيطاناً فهوله قرين » أي نخلبينه وبينالشيطاناالُّـذي يغويه فيصيرقرينه ؛ وقيل : معناه : نقرن به شيطاناً في الآخرة يلزمه فيذهب به إلى النار ، كما أنَّ المؤمن يقرن بهملك فلايفارقه حتَّى يصير به إلى الجنَّة ؛ وقيل : أراد به شياطين الإنس نحو علما، السو، و رؤسا، الضلالة \* و إنَّهم ليصدُّونهم » أي يصرفون هؤلا، الكفيّار « عن السبيل» أي عن طريق المحقّ « ويحسبون أنّهم مهتدون، أي يحسب الكفّار أنَّهم على الهدى فيتَّبعونهم « حتَّى إذا جاءنا » قرأ أهل العراق غير أبي بكر ( جاءنا ) على الواحد، والباقون ( جاءانا ) على الاثنين ، فعلى الثاني فالمعنى : جاءنا الشيطان و من أغواه يوم القيامة ، وعلى الأولُّ فالمعنى : حتَّى إذا جاءنا الكافر وعلم ما يستحقُّه من العقاب «قال» لقرينه المنذي أغواه : « ياليت بيني وبينك بعد المشرقين ، يعني المشرق و المغرب فغلب أحدهما ، و المراد : ياليت بيني و بينك هذا البعد مسافة فلم أرك ولا اغتررت بك \* فبئس القرين \* كنت لي في الدنيا ، فبئس الغرين أنت لي اليوم ، فإنَّهما يكونان مشدودين في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وغمٌّ ، عن ابن عبَّ اس ؛ و يقول الله سبحانه في ذلك اليوم للكفّار : «ولن ينفعكم اليوم إذظلمتم أنَّكم في العذاب مشتركون» أي لا يخفيف الاشتراك عنكم شيئًا من العذاب لأن لكل واحد من الكفيار والشياطين الحظُّ الأوفر من العذاب ؛ و قيل : معناه أنَّه لا تسلَّى لهم عمَّاهم فيه بما يرونه بغيرهم من العذاب ، لأ نَّه قد يتسلَّى الإنسان عن المحنة إذا رأى أنَّ عدو م في مثلها ؟ وقال البيضاوي "ولن ينفعكم اليوم » : أي ما أنتم عليه منالتمنَّي " إذ ظلمتم " إذصح " أنَّكُم ظلمتم أنفسكم في الدنيا وأنَّكم في العذاب مشتركون ولأنَّ حقَّكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كماكنتم مشتركين فيسببه.

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه: «الأخلاه يومئذ بعضهم لبعض عدو": معناه: إن الدين تخالروا و تواصلوا في الدنيا يكون بعضهم أعداءاً لبعض ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، وهم الدين تخالروا على الكفروا لمعصية ومخالفة النبي عَلَى الله المرى كل واحدمنهم من العذاب بسبب تلك المصادقة، ثم استثنى من جلة الأخلاه المتقين فقال:

﴿إِلَّالِمَتَّمَّةِينَ مِن المؤمنين الموحَّدين البَّذين خالٌ بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى ، فإنّ تلكالخلّة تتأكّد بينهم يوم القيامة «يا عباد لاخوف عليكم اليوم ، أي يقال لهم وقتالخوف : لاخوف عليكم من العذاب اليوم «ولا أنتم تحزنون» من فوت الثواب .

وفي قوله تعالى : « وترى كلّ أمّة جائية » : أي وترى يوم القيامة أهل كلّ ملة باركة على ركبها ، عن ابن عبّاس ؛ وقيل : باركة مستوفزة على ركبها كهيئة قعود الخصوم بين يدي القضاة ؛ وقيل : إن الجثو للكفّار خاصّة ؛ وقيل : هو عام للكفّار والمؤمنين ينتظرون الحساب «كلّ أمّة تدعى إلى كتابها » أي كتاب أعمالها ؛ وقيل : إلى كتابها المنزل على دسولها ليسألوا عمّاعلوا به «اليوم تجزون ما كنتم تعملون» أي يقال لهمذلك «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ » أي يشهد عليكم بالحق ، والمعنى : نبيّنه بياناً شافياً حتى كأنّه ناطق «إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون» أي نستكتب الحفظة ما كنتم تعملون في دارالدنيا ، والاستنساخ : الأمر بالنسخ ؛ قوله تعالى : «في رحته» أي في جنّته أي وتوابه . قوله تعالى : «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » أي فيقال لهم ذلك « فاستكبرتم » أي تعظمتم عن قوله تعالى : «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » أي نير ككم في العقاب كما تركتم التأهّب كل جومين » قوله تعالى : «اليوم ننساكم» أي نتر ككم في العقاب كما تركتم التأهّب للقاء يومكم هذا ؛ وقيل : أي نحلكم في العذاب محل المنسي كما أحللتم هذا اليوم محن المنسي "قوله تعالى : «ولاهم يستعتبون » أي لايطلب منهم العتبى والاعتذار لأن التكليف قدذال ؛ وقيل : أي لايقبل منهم العتبى والاعتذار لأن التكليف قدذال ؛ وقيل : أي لايقبل منهم العتبى والاعتذار لأن التكليف قدذال ؛ وقيل : أي لايقبل منهم العتبى والاعتذار لأن التكليف قدذال ؛ وقيل : أي لايقبل منهم العتبى .

و في قوله عز و جل : " يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم (١١) ، : أي على الصراط يوم القيامة وهودليلهم إلى الجنية ، ويريد بالنور الضياء الدي يرونه ويمر ون

<sup>(</sup>۱) قال الثريف الرضى قدس الله أسراره: هذه استمارة على أحد التأويلين ، وهوأن يكون السنى : أن ايسانهم فى القيامة هاد لهم ومطرق بين أيديهم ، وواصل لاجتحتهم ، فيعرى معبرى النود الهادى فى طريقهم ، بعنى أنهم يسعون إلى الموقف غير عاثرين والا متعتين والا معتوفين والا معروين كما يكون غيرهم من لا ايسان له والاهدى معه ، فكانهم لكونهم على تلك المحال يسيرون بدليل مسكون الى دلالته وفي ضياء موثوق بهدايته .

فيه ؛ وقيل : نورهم هداهم ؛ وقال قتادة : (١) إن المؤمن يضيى اله نوره كما بين عدن إلى صنعاء و دون ذلك حتى أن من المؤمنين من لايضيى اله نوره إلا موضع قدميه ؛ وقال عبدالله بن مسعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ، فمنهم من نوره قدر الجبل ، وأدناهم نوراً نوره على إبهامه يطفى مر ق و يقد أخرى ؛ وقال الضحاك : «و بأيمانهم » يعني كتبهم اللتي أعطوها ، ونورهم بين أيديهم ، وتقول لهم الملائكه : « بشريكم اليوم » أي الديم بشرون به فيه .

قوله: « انظرونا نقتبس من نوركم » قال الكلبي : (١) يستضيى، المنافقون بنود المؤمنين ولايعطون النود ، فإذا سبقهم المؤمنون قالوا : انظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيى، بنوركم ونبصر الطريق فنتخلص من هذه الظلمات ؛ وقيل : إنهم إذا خرجوا من قبورهم اختلطوا فيسعى المنافقون في نود المؤمنين ، فإذا ميزوا بقوا في الظلمة فيستفيثون ويقولون هذا القول «قيل» أي فيقال للمنافقين : «ارجعوا وداءكم» أي ادجعوا إلى المحشر حيث أعطينا النور «فالتمسوانوداً » فيرجعون فلا يجدون نوداً ؛ عن ابن عباس وذلك أنه قال : يغشى الجميع ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوداً ، ويترك الكافر و المنافق .

وقيل: معنى قوله: «ارجموا وراءكم»: ارجعوا إلى الدنيا إن أمكنكم فاطلبوا النور منها ، فإنا حملنا النور منها بالإيمان والطاعات ، وعند ذلك يقول المؤمنون: « ربّنا أتمم لنا نورنا » « فضرب بينهم بسور » أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين سور ، و الباء مزيدة لأن المعنى: حيل بينهم و بينهم بسور ، و هو حائط بين الجنة و النارعن قتادة ؛ وقيل: هوسور على الحقيقة « له باب » أي لذلك السور باب «باطنه فيه الرحمة

<sup>(</sup>۱) هو ثنادة بن دحامة بن قتادة السدوسى أبوالغطاب البصرى ، تابعى يروى عن أنس وأبن السيب والعسن البصرى وخيرهم ، وزوى عنه سميدبن أبى عروبة وغيره ، وكان ثقة مدلسا ، تونى سنة ۱۱۷ عن ۵ ه سنة ، قاله ابن الاثير فى اللباب ۱۲ ص ۵۲۷ ·

<sup>(</sup>۲) منسوب إلى كلبين وبرة بن قنهاعة ، وهو معمد بن السائب الكلبى الكو فى أبوالنضر صاحبالتفسير ، المتوفى سنة ٢٤٦ ، وابته أبوالمنكرهشام بن معمد السائب توفى سنة أدبع أوست و مائتين ، وهبا من مفاغر العرب فى الإخبار والتاريخ والتفسير والنسب ، وكانا يتعتصان بالشيعة .

وظاهره من قبله العذاب ، أي من قبل ذلك الظاهر وهو الناد ؛ وقيل : «باطنه» أي باطن ذلك السور عنيه الرحمة، أي الجنَّة الَّتي فيها المؤمنون، ﴿ وظاهره ، أي وخارج السور « من قبله » يأتيهم «العذاب » يعني أنَّ المؤمنين يسبقونهم ويدخلون الجنَّة ، والمنافقين يجعلون في النار و العذاب، و بينهم السور الّذي ذكره الله • ينادونهم ، أي ينادي المنافقون المؤمنين • ألم نكن معكم في المدنيا ، نصوم و نصلي كما تصومون و تصلون ونعمل كما تعملون ؟ «قالوا» أي المؤمنون : « بلى كنتم معنا «ولكنُّكم فتنتم أنفسكم» أي استعملتموها في الكفرو النفاق؛ وقيل: تعرّ ضتم للفتنة بالكفرو الرجوع عن الإسلام؛ وقيل : معناه : أهلكتمأنفسكم بالنفاق • وتربيصتم ، بحمَّد عَلِيَهُ الموت وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه ؛ وقيل : تربُّصتم بالمؤمنين الدوائر • وارتبتم » أي شككتم في الدين « وغر تكم الأماني" الّـتي تمنّيتموها بأن تعود الدائرة على المؤمنين «حتّى جا، أمر الله ، أي الموت ؛ وقيل : إلقاؤ هم في النار ؛ وقيل : جاء أمر الله في نصرة دينهو نبيَّه وغلبته عليكم \* وغر كم بالله الغرور » يعني الشيطان غرَّكم بحلم الله و إمهاله ؛ و قبل : الغرور : الدنيا ﴿ فاليوم لايؤخذ منكم فدية ﴾ أيَّما المنافقون ، أي بدل ، بأن تفدو اأنفسكم من العذاب \* ولا من اللُّذين كفروا ، مظهرين له \* مأويكم النار ، أي مقر كم دهي مولاكم (١) ،أي أولى بكم لما أسلفته من الذنوب ، والمعنى أنَّها هي الَّتي تلى عليكم لأنتها قدملكت أمركم فهي أولى لكم من كل شي، ﴿ و بنس المصير ، أي بئس المأوى والمرجع النَّذي تصرون إليه .

وفي قوله تعالى: «فيحلفون له » أي يقسمون لله « كما يحلفون لكم » في دار الدنيا بأنهم كانوا مؤمنين في العنفية في اعتقادهم وظنهم ، لأ نهم كانوا يعتقدون أن ماهم عليه هوالحق «و يحسبون أنهم على شي و يحسب المنافقون في الدنيا أنهم مهتدون لأن في الآخرة تزول الشكوك ، و قال الحسن : في القيامة مواطن فموطن يعرفون في الكنا ضرورة فيتركونه ، وموطن يكونون فيه كالمدهوش فيتكلمون بكلام الصيبان

<sup>(</sup>١) قال الشريف الرضى : ممنى مولاكم أى أملك بكم وأولى بأخذكم ؛ وهذا بسنى العولى من طريق الرق لاالمولى منجهة المتق فكان النار \_ نموذ بالله منها \_ تسلكهم وقا ولا تحردهم عنقا .

الكذب وغير الكذب و يحسبون أنهم على شي ، في ذلك الموضع الذي يحلفون فيه بالكذب و غير الكذب و ألا إنهم هم الكاذبون ، في أيمانهم وأقوالهم في الدنيا ؛ وقيل : معناه : ارولتك الخامون ، كما يقال : كذب ظنه أي خاب أمله .

وفي قوله سبحانه: « فلمّا رأوه زلفة » : أي فلمّا رأوا الهـ ذاب قريباً يعني يوم بدر ؟ وقيل : معاينة ؟ و قيل : إنّ اللّفظ ماض والمرادبه المستقبل ، و المعنى : إذا بعثوا ورأوا القيامة قدقامت و رأوا ما أعدّ الله لهم من العذاب ، و هذا قول أكثر المفسّرين «سيئت وجوه الّذين كفروا » أي اسود ت وجوههم وعليها الكأبة يعني قبحت وجوههم بالسواد ؟ وقيل : معناه : ظهر على وجوههم آثار الغمّ و الحسرة ونالهم السوه والخزي «وقيل» لهؤلاء الكفّار إذا شاهدواالعذاب : «هذا اللّذي كنتم به تدعون قال الفرّاء : (١) تدعون و تدعون واحد ، مثل تد خرون و تذخرون ، والمعنى : كنتم به تستعجلون . و تدعون الله بتعجيله ، وهو قولهم : \* إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية ؟ و قيل : تدعون الله بتعجيله ، وهو قولهم : \* إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية ؟ و قيل : هو من الدعوى أي تدعون أن لاجنّة ولا نار ، وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكاني بالأسانيد الصحيحة عن شريك ، عن الأعمش قال : لمّارأوا مالملي بن أبي طالب عَلَيْ الله من الزلف سيئت وجوه المّذين كفروا . وعن أبي جعفر عَلَيْ قال : فلمّا رأوا مكان على على عَلَيْ من الذبي عَيَا الله من وجوه المّذين كفروا يعني الدين كذروا يعني الدين كذبوا بفضله .

وفي قوله تعالى: ووجوه يومئذنا ضرة ؛ أي ناعمة بهجة حسنة ؛ وقيل : مسرورة ؛ وقيل : مضيئة بيض يعلوها النور ، جعل الله سبحانه وجوه المؤمنين المستحقين للثواب بهذه الصفة علامة للخلق و الملائكة على أنهم الفائزون "إلى ربها ناظرة اختلف فيه على وجهين : أحدهما أن معناه نظر العين ، والثاني أنه الانتظار ، فعلى الأول المراد : إلى ثواب ربها ناظرة أي هي ناظرة إلى نعيم الجنّة حالاً بعد حال فيزداد بذلك سرودها ،

<sup>(</sup>۱) بفتح الغاء وتشديد الراء ، قبل له الغراء لانه يغرى الكلام ، هو أبوزكريا يعيى بن ذياد بن عبد الله الكونى الكلوى ، سكن بغداد وحدت بكنيه ، حدث عن قبس بن الربيع ومندل ابن على و الكسائى وغيرهم ، روى عنه سلمة بن عاسم ومحد بن الجهم السرى وغيرهما ، وكان ثقة إماماً ، وكان هو ومحد بن الحسن الشيبانى ابنى خاله ، مان سنة ٢٠٩ عن ٣٣ سنة ، قاله ابن الاثير في اللباب ج ٢٠٨٨ ؛ وقال ابن حجرمات سنة ٢٠٧ .

و ذكر الوجوه و المراد أصحاب الوجوه ؛ و على الثانى المعنى : منتظرة لثواب ربها ، روي ذلك عن على غليبا أو مؤمّلة لتجديدالكرامة كما يقال : عينى ممدودة إلى الله تعالى ، أو إلى فلان ؛ أوأنهم قطعوا آمالهم وأطماعهم من كلّ شيء سوى الله تعالى ، وعلى هذا فإن هذا الانتظارمتى يكون ؛ فقيل : إنّه بعدالاستقراد في الجنّة ؛ وقيل : إنّه قبل استقراد الخلق في الجنّة والناد ، فكل فريق ينتظر ماهو له أهل ؛ وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجوه : إنّ الغم والسرود إنّما يظهران في الوجوه فبين الله سبحانه أن المؤمن إذاورد القيامة تهلل وجهه ، وأن الكافر العاصي ينحاف مغبّة (١) أعماله القبيحة فيكلح وجهه (١) وهوقوله : « ووجوه يومئذ باسرة » أي كالحة عابسة متغيّرة « تظن في نغعل بها فاقرة » أي تعلم وتستيقن أنّه يعمل بهاداهية تفقر ظهورهم أي تكسرها ؛ وقيل : إنّه على حقيقة الظن أي يظنّون حصولها جلة ولا يعلمون تفصيلها .

و في قوله سبحانه: «إنّا نخاف من ربّنا يوماً »: أي عذاب يوم « عبوساً » أي مكفهر التعبس فيه الوجوه ، ووصف اليوم بالعبوس توسّماً لمافيه من الشدّة ؛ قال ابن عبّاس : يعبس فيه الكافر حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران « قمطريراً » أي صعباً شديداً ؛ وقيل : القمطرير : الّذي يقلص الوجوه ويقبض الجباه ومابين الأعين من شدّته « فوقيهم الله شر ذلك اليوم » أي كفاهم الله ومنع منهم أهوال يوم القيامة ، ولقيم نضرة وسروراً » أي استقبلهم بذلك .

و في قوله تعالى : « بمايوعون » أي يجمعون في صدورهم و يضمرون في قلوبهم من التكذيب والشرك ؛ وقيل : بما يجمعون من الأعمال الصالحة والسيّئة .

قوله تعالى : • غير ممنون · : أي غير منقوس ولامقطوع ؛ وقيل : غير منغسَّص ولامكدَّر بالمن ّ .

و في قوله سبحانه : • هل أتيك حديث الغاشية » : أي قدأتاك حديث القيامة ، لأنّها تغشى الناس بأهوالها بغتة ؛ وقيل : الغاشية : النار تغشى وجوءالكفّار بالعذاب

<sup>(</sup>١) المنبة : عاقبة الشي. .

<sup>(</sup>۲) كلح وجهه : عبس وتكشر .

« وجوه يومئذ خاشعة » أي ذليلة بالعذاب الذي يغشاها و الشدائد التي تشاهدها ، والمراد أرباب الوجوه ؛ وقيل: المراد بالوجوه الكبراه « عاملة » في النار « ناصبة ، فيها ، فلمّا لم يعمل الله سبحانه في الدنيا فأعملها و أنصبها في النار بمعالجة السلاسل والأغلال ، قال الزجّاج : يكلّفون ارتفاء جبل من حديد في النار؛ وقال الكلبيّ : يجرّون على وجوههم في النار : وقيل : أي عاملة في الدنيا بالمعاصي ، ناصبة في النار يوم الوهبان و قيل : أي عاملة ناصبة في الدنيا على خلاف ما أمرهم الله تعالى به ، وهم الرهبان و أصحاب الصوامع و أهل البدع والآراه الباطلة لايقبل الله أعمالهم في البدعة والضلالة و تصيرهباء الإيثابون عليها .

و قال أبوعبدالله عَلَيَكُمُّ: كل ناصب لنا وإن تعبّد واجتهد يصير إلى هذه الآية: « عاملة ناصبة » « تصلى ناراً حامية » قال ابن عبّاس : قد حيت فهي تتلظّى على أعداء الله ؛ وقيل : إن المعنى أن هؤلاء يلزمون الإحراق بالنار الّتي في غاية الحرارة « تسقى من عين آنية » أي وتسقى أيضاً من عين حار ة قدبلغت اناها و انتهت حرارتها ؛ قال الحسن : قد أوقد عليها مذخلقت فدفعوا إليها و رداً عطاشاً ، هذا شرابهم . ثم ذكر طعامهم فقال : «ليس لهم طعام إلّا من ضريع » وهونوع من الشوك يقال له : الشبرق ، و أهل الحجاز يسمّونه الضريع إذابيس وهوأخبث طعام وأبشعه لاترعاه دابّة .

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَلَيْ الشّه الضريع: شي و يكون في الناريشبه الشوك ، أمر من الصبر ، وأنتن من الجيفة ، وأشد حراً من النار ، سمّاه الله الضريع . وقال أبو الدرداء و الحسن: إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتّى يعدل عندهم ماهم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصّة ، فيذكرون أنّهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم الله ألف سنة ، ثم يسقون من عين آنية شربة لاهنيئة ولا مريئة كلما أدنوها من وجوههم سلخ جلود وجوههم و شواها ، فإذا وصل إلى بطونهم قطّها ، فذلك قوله : « وسقوا ماء حيماً فقطّع أمعاهم ولمّا نزلت هذه الآية قال المشركون : إنّ إبلنا لتسمن على الضريع ، وكذبوا في ذلك لأن إلابل لا ترعاه ، فقال سبحانه تكذيباً لهم : « لايسمن ولايغني من جوع ، أي لايدفع جوعاً ولا ترعاه ، فقال سبحانه تكذيباً لهم : « لايسمن ولايغني من جوع ، أي لايدفع جوعاً ولا

جY

وعن عاصم بن ضمرة ، عن على عَلَيْ الله ذكر أهل الجنَّة فقال : يجيئون فيدخلون ، فإذا أساس بيوتهم من جندل اللَّؤلؤ ﴿ و سرر مرفوعة و أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، و لولا أن الله قد دها لهم لالتمعت أبصارهم بما يرون

<sup>(</sup>١) في النجم المطبوع هكذا : وقيل : هي أو إني الثراب من الذهب والغضة و الجواهر بين أينجهم، ويشربون بها مايشتهونه منالاشربة، ويتمتمون بالنظر اليها لعسنها .

و يعانقون الأ ذواج ، ويقعدون على السرد ، ويقولون : الحمدلة الدي هدانا لهذا .
وفي قوله تعالى : « وتواصوا بالصبر » : أي وصلى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله و الصبر عن معصية الله « أولئك أصحاب الميمنة » يؤخذ بهم ناحية اليمين و يأخذون كتبهم بأيمانهم ؛ و قيل : هم أصحاب اليمن و البركة على أنفسهم ، و أصحاب المشئمة يقابلونهم من كل وجه «عليهم ناد مؤصدة » أي مطبقة ؛ وقيل : يعني أن أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لهم باب ، ولا يخرج منها غم ولا يعنخل فيها ووح آخر الأبد .

١ \_ ما : المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن صباح الحدَّاء ، عنأبي حزة الثماليّ ، عن أبي جعفر عجّ بن عليّ الباقر ، عن آ بائه عَاليم الله عَلَيْظ ، عن رسول الله عَلَيْظ قال : إذا كلت يوم القيامة جع الله الخلائق في صعيد واحد ونادى مناد من عند الله يسمع آخرهم كما يسمع أو لهم يقول : أين أهل الصبر ؟ قال فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم ذمرة من الملائكة فيقولون لهم : ما كان صبركم هذا الدُّني صبرتم ؟ فيقولون : صبَّرنا أنفسنا على طاعة الله ، و صبَّرناها عن معصيته ؛ قال : فينادي مناد من عند الله : صدق عبادي خلّوا سيلهم ليدخلوا الجندة بغير حساب ؟ قال : ثم ينادي مناد آخر يسمع آخرهم كما يسمع أو لهم فيقول : أين أهل الفضل ؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائكة فيقولون : مافضلكم هذا الدي تردّ يتم (١) به ٢ فيقولون :كنَّا بِجهل علينا في الدنيا فنحتمل ريسا. إلينا فنعفو ؛ قال : فينادي مناد من عند الله تعالى صدق عبادي ، خلُّوا سبيلهم ليدخلوا الجنَّة بغيرحساب قال : ثم ينادي مناد من الله عز و جل يسمع آخرهم كما يسمع أو لهم فيقول : أين جيران الله جل جلاله في داره ٢ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم : ما كان عملكم (٢) في دار الدنيا فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره، فيقولون : كنَّا نتحابٌ فيالله عزَّ وجل ، ونتباذل فيالله ، ونتوازر في الله ، قال : فينادي مناد من عند الله تعالى : صدق عبادي خلوا سبيلهم لينطلقوا إلى جوار الله في الجنَّة

<sup>(</sup>١) في المصدر: نوديتم به . م

<sup>(</sup>٢) في البصدر: ماذا كان صلكم أه ، ٢

ج٧

بغير حساب، قال: فينطلقون إلى الجنسة بغير حساب. ثمّ قال أبوجعفر عَلَيْتُكُمُ : فهؤلاء جيران الله في داره يخاف الناس ولا يخافون ؛ ويحاسب الناس ولا يحاسبون . «ص٢٦-٣٣» ين : ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الثمالي مثله بتغيير وسيأتي .

بيان : تردُ يتم بهأي اتَّصفتم به ، وصاربمنزلةالرداء يلزمكم وتعرفون به .

٢ \_ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن شريك العامري ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سأل على عَلِيْكُ رسولالله عَيْنِالله عن تفسير قوله : «يوم نحشر المتَّقين» الآية قال: ياعليُّ إنَّ الوفد لايكونون إلَّا ركباناً ، أولئك رجال اتَّقُوا الله فأحبُّهم الله واختصَّهم و رضي أعمالهم فسمَّاهم الله المتَّقين ، ثمَّ قال : يا على أما والَّـذي فلقُ الحبَّة وبرأ النسمة إنَّهم ليخرجون من قبورهم وبياض وجوههم كبياض الثلج ، عليهم ثياب بياضها كبياض اللَّبن ، عليهم نعال الذهب شراكها من لؤلؤ يتلاُّ لؤ . وفي حديث آخرقال: إِنْ الملائكة لتستفبلنهم بنوق من العزّة (من أنوق الجنّة خ ل) (١) عليها رحائل الذهب مكلّلة بالدر والياقوت ، وجلالها الإستبرق والسندس ، وخطامها جدل الأرجوان، وزمامها من زبرجد فتطير بهم إلى المجلس، مع كلٌ رجل منهم ألف ملك من قدَّ امه وعن يمينه وعن شماله يزفُّونهم ذفًّا حتَّى ينتهوا بهم إلى باب الجنَّة الأعظم وعلى باب الجنَّة شجرة الورقة منها تستظلٌ تحتها مائة ألف من النَّـاس، و عن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكيّة قال : فيسقون منها شربة فيطهّر الله قلوبهم من الحسد و يسقط من أبشارهم الشعر ، وذلك قوله : ﴿ وسقاهم ربَّهم شراباً طهوراً ، من تلك العين المطهّرة، ثم يرجعون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون منها وهي عين الحياة فلا يموتون أبداً ، قال : ثم يوقف بهم قد ام العرش وقد سلموا من الآفات و الاسقام والحر والبرد أبداً ، قال: فيقول الجبّ اللملاكة الذين معهم : احشر واأوليامي إلى الجنَّة فلا توقفوهم معالخلائق فقد سبق رضاي عنهم ، ووجبت رحمتي لهم ، فكيف ا ريدأن أ وقفهم مع أصحاب الحسنات والسيِّئات ، فيسوقهم الملاتكة إلى الجنَّة ، فإذا

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : بنوق من نوق الجنة ، وفي طبع آخر : بنوق من نوق العزة .

انتهوا إلى باب الجنّة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريراً فيبلغ صوت صريرها كلّ حورا، خلقها الله وأعدّها لأوليائه فيتباشرون إذ سمعوا صرير الحلقة ويقول بعضهم لبعض (١) : قدجاءنا أولياء الله ، فيفتح لهمالباب فيدخلون الجنّة ويشرف عليهم أذواجهم من الحورالعين والا دميّين فيقلن لهم : مرحباً بكم فماكان أشد شوقنا إليكم ؛ ويقول لهن أولياء الله مثل ذلك ، فقال على على المعلم ، ويقول لهن أولياء الله مثل ذلك ، فقال على على والتهامهم ، (١) وهوقوله : « ويوم نحشر المتنقين رسول الله على الرحائل ونسوق المجرمين إلى جهنّم ورداً» . «ص١١٤»

بيان: الرحائل لعلّه جمع الرحالة ككتابة وهي السرج، أوجمع الرحال الّذي هو جمع الرحل وهو مركب البعير، وقال الفيروز آبادي : جدله يجدله و يُجدله: أحكم فتله، و الجديل: الزمام المجدول من أدم أو شعر في عنق البعير، و الجمع ككتب، وقال: الأرجوان بالضم : الأحر، وصبغ أحمر والحمرة. والخطام بالكسر ما يجعل في أنف البعير لينقادبه ؛ و مثله الزمام ، و لعل المراد بالزمام هنا ما يعلق كالحلقة في أنف البعير ليشد به الحبل، وبالخطام ذلك الحبل.

٤ ـ فس : أحد بن إدريس ، عن أحدبن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن حداد ابن عيسى ، عن شعيب بن بعقوب ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي صلوات الشعليه قال في خليلين مؤمنين ، وخليلين كافرين ، ومؤمن غني ، و مؤمن فقير ، وكافر غني ، وكافر فقير : فأما الخليلان المؤمنان فتخالا حياتهما في طاعة الله (٦) تبادك وتعالى وتباذ لا وتواد اعليها فمات أحدهما قبل صاحبه ، فأداه الله منزله في الجنة يشفع لصاحبه ، فقال : يادب خليلي فلان كان يأم ني بطاعتك ، ويعينني عليها ، (٤) وينهاني عن معصيتك فثبته على ما ثبتني عليه من الهدى حتى تريه ما أديتني فيستجيب الله له حتى يلتقيا عند الشعر وجل ،

<sup>(</sup>١) الصعيح كما فيالتفسيرالمطبوع : فيتباشرناذاسمعن صريرالطلقةويقول بعضهن لبعض .

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع: يا على هؤلاه شيعتك والمخلصون في ولايتك وإنت إمامهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: على طاعة الله . م

<sup>(</sup>٤) ليست هذه الجملة في المعدر . م

فيقول كلُّ واحدمنهما لصاحبه : جزاك الله من خليل خيراً ، كنت تأمرني بطاعة الله ، وتنهاني عن معصية الله ؛ و أمَّـاالكافران فتخالُّا بمعصية الله وتباذلا عليها و توادًّا عليها (١١) فمات أحدهما قبل صاحبه فأراه الله تبارك وتعالى منزله في النار ، فقال : يارب فلان خليلي كان يأمرني بمعصيتك وينهاني عن طاعتك فثبته على ما ثبتني عليه من المعاصى حتى تريه ما أريتني من العذاب ، فيلتقيان عندالله يوم القيامة يقول كل واحد منهمالصاحبه : جزاك الله من خليل شرًّا ، كنت تأمرني بمعصية الله ، وتنهاني عنطاعة الله ؛ قال : ثمُّ قرأ : ﴿ الأَحْلَا ، يومئذ بعضهم لبعض عدو ۖ إِلَّا المَتَّقِين ﴾ ثم يؤمر بمؤمن غني (٢) يوم القيامة إلى الحساب يقول الله تبارك وتعالى : عبدي ! قال : لبِّيك يا ربُّ ، قال : ألم أجعلك سميماً بصيراً وجعلت لك مالاً كثيراً ؟ قال : بلي يارب، قال : فما أعددت للقائي ؟ قال : آمنت بك ، وصد قت رسلك ، وجاهدت في سبيلك ، قال : فماذا فعلت فيما آتيتك ؛ قال : أنفقت فيطاعتك ، فقال : ماذا وردعقبك ؛ (٢)قال : خلقتني وخلقتهم ، و رزقتني ورزقتهم ، وكنت قادراً على أن ترزقهم كما رزقتني فوكلت عقبي إليك ، فيقولالله عز ۗ وجلَّ : صدقت اذهب فلوتعلم مالك عندي لضحكت كثيراً ؛ ثمَّ دعا بالمؤمن الفقير فيقول: يابن آدم (٤) فيقول: لبيك يارب ، فيقول: ماذا فعلت ، فيقول: يا رب هديتني لدينك وأنعمت على ، وكففت عنَّىمالو بسطته لخشيتأن يشغلنيعسَّاخلقتني له ، فيقول الله عز و جل : صدق عبدي لو تعلم مالك عندي لضحكت كثيراً ؛ ثم دعا بالكافر الغني فيقول : ما أعددت للقائي ؟ فيقول : ما أعددت شيئاً ، فيقول : ماذا فعلت فيما آتيتك ؟ فيقول : ور تنه عقبي ، فيقول له : من خلقك ؟ فيقول : أنت ، فيقول : من رزقك؟ فيقول: أنت، فيقول: من خلق عقبك؟ فيقول: أنت، فيقول: ألم أك قادراً على أن أرزق عقبك كما رزقتك ؛ فإن قال : نسيت هلك ، وإن قال : لم أدرما أنت هلك ، فيقول الله عز وجل : لو تعلم مالك عندي لبكيت كثيراً ؛ قال : ثم يدعا بالكافر الفقير فيقول :

<sup>(</sup>١) ليست هذه الجبلة في المعدر . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ويؤتى بالمؤمن النئي . م

<sup>(</sup>٣) في السدر : ماذاور ثت في عقبك ١ . م

<sup>(</sup>٤) قى الىمدر : يا عبدى . م

يابن آدم مافعلت فيما أرتك ؟ فيقول: ابتليتني (١) ببلاء الدنيا حتى أنسيتني ذكرك ، و شغلتني عمّا خلقتني له ، فيقول له : هلا دعوتنى فأرزقك ، و سألتني فأعطيك ؟ فإن قال : ربّ نسيت هلك ، وإن قال : لم أدرماأنت هلك ، فيقول له : لو تعلم مالك عندي لبكيت كثيراً . • ص ٦١٣-٦١٣ ،

و بيا: أبوالبركات عمر بن إبراهيم الحسيني ، عن سعيد بن على الثقفي ، عن على بن العبّاس ، عن عبادبن على عن عبل بن العبّاس ، عن عبادبن يعقوب ، عن يونس بن أبي يعقوب ، عن رجل ، عن علي بن الحسين علي الله عن القيامة قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأو لين و الآخرين ، و جمع ما خلق في صعيد واحد ، ثم نزلت ملائكة السماء الدنيا فأحاطت بهم صفّا ، ثم ضرب حولهم سرادق من نار ، ثم نزلت ملائكة السماء الثانية فأحاطوا بالسرادق ، ثم ضرب حولهم سرادق من نار ، ثم نزلت ملائكة السماء الثانية فأحاطوا بالسرادة ، ثم ضرب خولهم سرادة من نار ، ثم نزلت ملائكة السماء الثالثة فأحاطوا بالسرادة ، ثم ضرب خولهم سرادة من نار ، ثم نزلت ملائكة سبع سموات وسبع سرادقات ، فصعق الرجل خولهم سرادة من نار حتى عد ملائكة سبع سموات وسبع سرادقات ، فصعق الرجل فلمّا أفاق قال : يابن رسول الله أين على و شيعته ؟ قال : على كثبان المسك يؤتون بالطعام والشراب لا يحزنهم ذلك .

٣ - فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن عمرو بن شيبة قال : قلت لأ بي جعفر عليه الله فداك إذا كان يومالقيامة أبن يكون رسول الله وأمير المؤمنين وشيعته ٢ فقال أبوجعفر : رسول الله وعلي وشيعته على كتبان من المسك الأ ذفر على منابر من نور ، يحزن الناس ولا يحزنون ، ويفزع الناس ولا يفزعون ، ثم تلا هذه الآية : "من جاء بالمحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون والحسنة والله ولاية على ؟ ثم " : قال : "لا يحزنهم الفزع الأكبر و تنلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون " . (١) «٤٣٤»

<sup>(</sup>١) في المصدر : ابليتني . م

<sup>(</sup>٢) قد تقدم العديث بتمامه في الباب الخامس تحت رقم ٥٤ . ٢

٧ - ل: ابن المبتوكل ، عن على العطار ، عن على بن أحمد ، عن القاشاني ، على ذكره ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله على قال : القيامة عرس المتقين . "ج ١٠٠٠)

٨ ـ فس : قوله : « و نحشر المجرمين يومئذ زرقاً » تكون أعينهم مزرقة لا يقددون أن يطرفوها . «ص٤٢٧»

٩ ـ فس: أبي ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : يبعث الله يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي ثم يقال له : كن هباءاً منثوراً ، ثم قال : أما والله يا أباحزة إنهم كانوا يصومون ويصلون ولكن كانوا إذا عرض لهم شي من الحرام أخذوه وإذا ذكر لهم شي ، من فضل أمير المؤمنين عَلَيْكُ أنكروه ؛ وقال : والهباء المنثور هو الدنى تراه يدخل البيت في الكو ق من شعاع الشمس . «ص٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، توضيح : القباطي جمع القبطية وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء و كأنه

ا من عن عن ابن أبي عمر ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبدالله عَلَيْنَ كذبوا على الله وجوهم مسودة عن أبي عبدالله عَلَيْنَكُم قال : من أبي عبدالله عَلَيْنَكُم قال : من ادّ عي أنه إمام وليس با مام ، (١) قلت : وإن كان علويّاً فاطميّاً ، قال : وإن كان علويّاً فاطميّاً ، قال : وإن كان علويّاً فاطميّاً . قال : وإن كان علويّاً فاطميّاً . قال : وإن كان علويّاً

منسوب إلى القبط وهم أهل مصر ، وضمَّ القاف من تغيير النسب ، كذا ذكر والجزريُّ .

11 - قس: «لكل امرى، منهم يومند شأن يغنيه ، قال: شغل يشغل به عنفيره ثم ذكر عز وجل الدين تولوا أميرا لمؤمنين عَلَيْكُم و تبر ووا من أعدائه فقال: « وجوه يومئد مسفرة ضاحكة مستبشرة » ثم ذكر أعداء آل على عَلَيْدُول : « و وجوه يومئد عليها غبرة ترهقها قترة » فقراء من النحير والثواب « أولئك هم الكفرة الفجرة » حد ثنا سعيد ابن عمل ، عن عبد الرحن ، عن ابن عمل ، عن عبد الرحن ، عن الضحال ، عن الضحاك ، عن ابن عباس في قوله : « متاعاً لكم ولا نعامكم ، وقوله : « وجوه يومئد عليها غبرة » يريد مسودة « ترهقها يريد منافع لكم ولا نعامكم ، وقوله : « وجوه يومئد عليها غبرة » يريد مسودة « ترهقها يريد منافع لكم ولا نعامكم ، وقوله : « وجوه يومئد عليها غبرة » يريد مسودة « ترهقها

<sup>(</sup>١) في النصدر وليس هو بامام. م

قترة » يريد قتارجهنم «أولئك هم الكفرة الفجرة» أي الكافر الجاحد . « ٧١٣-٧١٣» ١١ - فس : جعفر بن أحمد ، عن عبيدالله بن موسى ، عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير في قوله : « فماله من قو ة ولا ناصر "قال : ماله قو ة يقوى بها على خالقه ، ولا ناصر من الله ينصره إن أراد به سوءاً . « س٧٢٠»

الله عن أبي ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزياد ، عن أخيه ، عن أحدبن على ، عن حسّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا كان يوم القيامة أتى بالشمس والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في الناد ، و ذلك أنهما عبدا فرضيا . «ص٢٠١»

ايضاح : قال في النهاية : فيه : ماهذا العقير ؛ أيالجزور المنحور ، يقال : جمل عقير و ناقة عقير ، قيل : كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه ثمّ نحروه ؛ وفيه :أنّه مرّ بحمارعقير أي أصابه عقر ولم يمت بعد .

وفي حديث كعب أن الشمس والقمر ثوران عقيران في الناد، قيل: لمّا وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله تعالى: «كل في فلك يسبحون» ثم أخبر أنّه يجعلهما في النار يعذ بهما أهلها بحيث لايبرحانها صارا كأنّهما زمنان عقيران، حكى ذلك أبو موسى وهو كما تراه انتهى.

أقول: قوله: فرضيا إمّا مبني على أن الشمس والقمر كنايتان هنا عن أبي بكر وعمر كما مر وسيأتي في الخبر ، وعبادتهما كناية عن إطاعتهما فيما نهى الله عنه وذجر ، أو الرضا مجاز لعدم شعودهما وسكوتهماظاهر الإيهامه الرضا، و تعذيبهما لايضر هما بليضر من عبدهما ، والحاصل أن كل من عبدولم ينه عابده عن عبادته يدخل النارسواء كان مكلفا أم لا، إذ لو كان مكلفاً ولم ينه يكون راضياً بذلك كافراً ، ولو لم يكن مكلفاً لا يتضر ر بالعذاب ، و إنسما يدخل النار لزيادة تعذيب عابديه ؛ وأمّا الملائكة وبعض الأنبياء والأوصياء كالله فلا نكار عمل صحيح مفيد لإخراج هؤلاء المقدّسين ، على أنّ حل الرضا على عدم الإنكار محمل صحيح مفيد لإخراج هؤلاء المقدّسين ، على أنّه لا يبعد أن يكون لهما شعور والله يعلم .

۱۳ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أن رسول الله عَلَيْتُولَهُ قَال : إن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بكل شيء يُعبد من دونه من شمس أوقمر أو غيرذلك ، ثم يسأل كل إنسان عما كان يعبد ، فيقول كل من عبد غيره : ربّنا إنا كنّا نعبدها لتقرّبنا إليك زلفى ، قال : فيقول الله تبارك و تعالى للملائكة : اذهبوا بهم و بما كانوا يعبدون إلى النار ما خلا من استثنيت ، (۱) فإن أولئك عنها معدون . « ص ٤١ »

١٤ ـ ما: على بن إبراهيم الكاتب ، عن على بن أبي الثلج ، عن عيسى بن مهران عن على بن زكريا ؛ والمغيد ، عن الجعابي ، عن أحد بن سعيد الهمداني ، عن العباس بن بكر ، عن على بن زكريا ، عن كثير بن طارق قال : سألت زيد بن على بن الحسين عن قول الله تعالى : «لا تدعوا اليوم ببوراً واحداً وادعوا ببوراً كثيراً » فقال : يا كثير إنه كرجل صالح ولست بمتهم ، وإنسى أخاف عليك أن تهلك ، إن كل إمام جائر فا ن أتباعهم إذا أمر بهم إلى الناد نادوا باسمه فقالوا : يا فلان يامن أهلكناهلم الآن فخلصنا ممانحن فيه ، ثم يدعون بالويل والنبور فعندها يقال لهم : لا تدعوا اليوم ببوراً واحداً و ادعوا ببوراً كثيراً ، ثم قال ذيد بن علي رحه الله : حد ثني أبي علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي قال : قال رسول الله على قال قال قال به قال المن قال المن قال المنه في الجنة ،

المناه عن عامر الجهني (۱) قال: دخل رسول الله عَلَيْكُ المسجد و نحن جلوس وفينا أبوبكر وعمر وعثمان، وعلى قال: دخل رسول الله عَلَيْكُ المسجد و نحن جلوس وفينا أبوبكر وعمر وعثمان، وعلى عليه السلام في ناحية، فجاه النبي عَلَيْكُ فجلس إلى جانب على عَلَيْكُ ، فجعل ينظر يمينا و شمالاً ، ثم قال : إن عن يمين العرش و عن يساد العرش لرجالاً على منابر من نور يتلا لؤ وجوهم نوراً ، قال : فقام أبوبكر فقال : بأبي أنت و الممنى يا رسول الله أنا منهم ؟ قال له : اجلس ، ثم قام إليه عمر فقال له : مثل ذلك ، فقال له : اجلس ،

<sup>(</sup>١) كا الانبيا. و الاوصيا. والملائكة إذا عبدوا في الدنيا .

<sup>(</sup>٢) بضمالجيم وفتحالها، نسبة إلى جهينة ، و هي قبيلة من قضاعة .

فلمّا رأى ابن مسعود ما قال لهما النبي عَلَيْكُ استوى قائماً على قدميه ثم قال: بأبي أنت وأمّى يارسول الله صفهم لنا نعرفهم بصفتهم ، قال: فضرب على منكب على عَلَيْكُمُ مُ قال: هذا وشيعته هم الفائزون.

١٦ - و با سناده عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آباته كالله قال : قال رسول الله كَلَيْكُمْ قال : قال رسول الله كَلَيْكُمْ : ياعلي أنا أو ل من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي ، ثم سائر الخلق ، يا علي أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنعون عن كرهتم ، وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظل العرش ، يغزع الناس ولا تفزعون ، ويحزن الناس ولا تحزنون ، فيكم نزلت هذه الآية : \* إن الدين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها معبدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون » ياعلي أنت وشيعتك تطلبون في الموقف و أنتم في الجنان تتنعمون ؟ الخبر .

١٧- وعن ابن الوليد، عن الصفّاد ، عن عبادبن سليمان ، عن على بن سليمان ، عن أبيه قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم لأبي بصير : يا أبا على إن الله تبادك و تعالى يكرم الشباب منكم أن يعد بهم ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم ، قال : قلت هذا لناخاص أم لأهل التوحيد ؟ فقال : لا والله إلّا لكم خاصّة ، ثم قال : لقد ذكر كمالله إذ حكى عن عدو كم وهم في النار إذ يقولون : « مالنالانرى رجالاً كنّا نعد هم من الأشراد ، الآيات ، والله ماعنى ولاأراد بهذا غيركم إذ صرتم في هذا العالم شراد الناس ، فأنتم والله في الجنّة تحبرون ، (١) و في النار تطلبون ؛ الخبر .

١٨ - وبا سناده عن معاوية بن عممار ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عَلَيْهُ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : إذا كان يوم القيامة يؤتى بأقوام على منابر من نور ، تتلا لؤ وجوههم كالقمر ليلة البدر ، يغبطهم الأو لونوالا خرون ؛ ثم مسكت ثم أعاد الكلام ثلاثاً، فقال عمر بن الخطاب : بأبي أنت وا ممنى هم الشهداه ؟ قال : هم الشهداه و ليس هم الشهداه

۱) ای تسرون و تبهجون .

ج٧

السَّذين تظنُّون ، قال : هم الأنبياء ؟ قال : هم الأوصياء ؟ قال : هم الأوصياء وليس هم الأوصياء الدَّذين تظنُّون ، قال : فمن أهل السماء أو من أهل الأرض ، قال : هم من أهل الأرض، قال: فأخبرني من هم، قال: فأومأ بيده إلى على عَلَيْ عَلَيْكُمُ فقال: هذا وشيعته .

١٩ \_ وبا سناده عن غل بن قيس ؛ و عامر بن السمط ، (١) عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال: قال رسول اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ : يأتي يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نور ، على وجوههم نور، يعرفون بآثار السجود، يتخطُّون صفًّا بعد صفٌّ حتَّى يصيروا بين يدي ربُّ العالمين ، يغبطهم النبيُّون والملائكة والشهدا، والصالحون ؛ فقال له عمر بن الخطَّاب : من هؤلاه يارسول الله الله الله يغبطهم النبيلون و الملائكة و الشهدا. والصالحون ؟ قال : اُ ولئك شيعتنا و على ً إمامهم .

٢٠ ـ و با سناده عن معاوية بن عمّـ ار ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حدَّه عَالَيْكُمْ قال : قسال رسول الله عَلَيْهُ العلى : ياعلي لقد مشلت لي أُمَّتي في الطين حسَّى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن تخلق أجسادهم ، وإنّي مررت بك وبشيعتك فاستغفرت لكم ، فقال على ": يا نبي الله زدني فيهم ، قال : نعم يا على تخرج أنت و شيعتك من قبوركم و وجوهكم كالقمر ليلة البدر ، وقد فرجت عنكم الشدائد ، و ذهب عنكم الأحزان، تستظلون تحتالعرش، يخاف الناس ولاتخافون، ويحزن الناس ولاتحزنون، وتوضع لكم مائدة والناس فيالمحاسبة .

٢١ ـ و با سناده عن مالك الجهني ، (٢) عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : ليس من قوم التمُّوا بإمام في دارالدنيا إلَّا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلَّا أنتم ومن كان بمثل حالكم٠

٢٢ - ين : القاسم بن على ، عن على "، (") عن أبي بصير قال : سمعت أباعيد الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) بكسرالسين وسكون|لميم .

<sup>(</sup>٢) تقدم ضبط الجهني آنفا ذيل العديث ٢٠.

<sup>(</sup>٣) هو على بن ابيحمزة البطائني ابوالحسن الكوفي مولى الانصار ، وكان قائد ابي بصير یحیی بن القاسم وراویته . ویتبیز من ابن الشالی بروایته عن ابی بسیر و روایة القاسم بن محمد الجوهري عنه .

يقول: يجاء بعبد يوم القيامة قدصلى فيقول: يارب صلّيت ابتغاء وجهك، فيقالله: إنّه صلّيت ليقال: ما أحسن صلاة فلان! اذهبوا به إلى الناد؛ ويجاء بعبد قدقاتل فيقول: يا ربّ قدقاتلت ابتغاء وجهك، فيقال له: بلقاتلت ليقال: ما أشجع فلاناً! اذهبوا به إلى الناد، ويجاء بعبد قد تعلّم القرآن فيقول: يارب تعلّمت القرآن ابتغاء وجهك، فيقال له: بل تعلّمت ليقال: ما أحسن صوت فلان! اذهبوا به إلى الناد؛ و يجاء بعبد قد أنفق ماله فيقول: يارب أنفقت مالى ابتغاء وجهك، فيقال له: بل أنفقته ليقال: ما أسخى فلاناً! اذهبوا به إلى الناد.

٣٣ \_ ين: القاسم ، عن على "، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُم النّاس يقسّم بينهم النور يوم القيامة على قدر إيمانهم ، ويقسّم للمنافق فيكون نوره على إبهام رجله اليسرى فيطفؤ نوره ، فيقول : مكانكم حتّى أقنبس من نوركم ، قيل : «ارجعوا وراه كم فالتمسوا نوراً» \_ يعني حيث قسّم النور \_ قال : فيرجعون فيضرب بينهم السور ، قال : فينادونهم من وراه السور : « ألم نكن ممكم قالوا بلى و لكنّكم فتنتم أنفسكم فتربّصتم وارتبتم و غرّتكم الأماني حتّى جاه أمرالله و غرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الدين كفروا مأويكم الناد هي موليكم وبس المصير " ثمّ قال : يا أباعل أما والله ما قال الله لليهود والنصارى ، ولكنّه عنى أهل القبلة .

٢٤ \_ ين : الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن علي قال : سمعت أ باالحسن علي يقول : قال على بن على عَلَيْكُمُ الما يوم القيامة نادى مناد : أين الصابرون ؟ فيقوم عنى من الناس فيناذي مناد : أين المتصبرون ؟ فيقوم عنى من الناس ، فقلت : جعلت فداك وما الصابرون ؟ قال : الصابرون على أداه الفرائي و المتصبرون على ترك للعاصم .

من كتاب التمحيس عن على بن عضان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن الله المعتذر إلى عبده المؤمن المحتاج كان في الدنياكما يعتذر الأخ إلى أخيه ، فيقول : لا وعبد عز "تي ما أفقر تك لهوان بك على" ، فارفع هذا الغطاء فانظر ماعو ضتك من الدنيا ،

فيكشف الغطاء فيتظر إلى ما عو ضه الله من الدنيا ، فيقول : ما يضر ني ما منعتني مع ماعو منتنى .

آلاً إلى فقراء شيعتنا ، قيلله : وكيف يعتدر إليه ماك مقر بولا إلى نبي مرسل إلا إلى فقراء شيعتنا ، قيلله : وكيف يعتدر إليهم ؟ قال : ينادي مناد : أين فقراء المؤمنين ؟ فيقوم عنق من الناس فيتجلى لهم الرب فيقول : وعز تني و جلالي و علو ي و آلائي و الرتفاع مكاني ماحبست عنكم شهواتكم في دار الدنيا هوانا بكم علي ، ولكن ذخرته لكم لهذا اليوم - أماترى قوله : ماحبست عنكم شهواتكم في دارالدنيا اعتذاراً ؟ - قوموا اليوم فتصفحوا وجوه خلائقي ، فمن وجدتم له عليكم منة بشربة من ماء فكافوه عنى الحنة .

عن العبّاس عامر ، عن أجد بن رزق ، عن علي بن على بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس عامر ، عن أجد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء الرازي قال : دخل علي عَلَيّا الله على رسول الله عَلَيْ الله وهو في بيت أم سلمة ، فلمّا رآه قال : كيف أنت يا علي إذا جعت الأمم ، ووضعت المواذين ، و برز لعرض خلقه ، و دعي الناس إلى مالا بد منه ؟ قال : فدمعت عين أمير المؤمنين عَلَيّا ، فقال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ ؟ تدعا والله أنت وشيعتك غرا عجملين (١) رواءا مرويين مبياضة وجوههم ، (١) ويدعا بعدو ك مسؤاد و وجوههم أشقياء معذ بين ، أما سمعت إلى قول الله : "إن الدنين آمنوا و عملوا السالحات اولئك هم خير البريّة » ؛ أنت و شيعتك « والدنين كفروا بآياتنا ا ولئك هم شر البريّة » عدو ك ياعلى قول الله : "إن الدنين كفروا بآياتنا ا ولئك هم شر البريّة » عدو ك ياعلى قول الله عند والدنين كفروا بآياتنا ا ولئك هم شر البريّة » عدو ك ياعلى قول الله عند والدنين كفروا بآياتنا ا ولئك هم

١٨٠ \_ على : اللحسين بن إبر أهيم القزويني " ، عن عمل بن وهبان ، (٢) عن عمل بن

<sup>(</sup>۱) النر بالضم جمع الاغر: السيد الثيرينف.. الكريم الاضال. العسن . الابيض من كل شيء قال الجزري : الغرة : النفيس من كل شيء ، ومنه الحديث غر محجلون ، وقال : في العديث: امتى الغر المحجلون اي بيض مواضع الوضوء من الابدى والاقدام .

 <sup>(</sup>٢) في الإمالي البطبوع : خبيطة وجوههم . وقيما بعده : مسودة وجوههم .

<sup>(</sup>٣) بفتح الواو و سكون اللهاء هو محمد بن همبان بين محمد النبهاني الديبلي الثقة المترجم في فهرست النجاشي ورجال الثبية .

آحدبن زكريّا ، عن الحسنبن فضّال ، عن علي بن عقبة ، (۱۱) عن أسباط بن سالم ، عن أيوببن راشد قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : مانعالز كاة يطو قبحيّة قرعاء ، (۲) تأكل من دماغه ، وذلك قول الله تعالى : «سيطو قون ما بخلوا به يوم القيمة » .

٢٩ \_ نوادر الراوندى : با سناده عن جعفربن على ، عن آ بائه كَالَكُمْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ وبيه يوم القيامة ليس بينه و بينه ترجان ، فينظر أمامه فلايجد إلّا ماقد م ، وينظر عن يمينه فلايجد إلّا ماقد م ، ثم ينظر عن يساده فإذا هو بالنار فاتقوا النار ولو بشق نمرة ، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة .

٣٠ و بهذا الإسناد قال: قال رسول الله عَلَيْكَا : من أعان مؤمناً مسافراً في حاجته نفس الله تعالى عنه ثلاثاً وسبعين كربة: واحدة في الدنيا من الغم والهم ، واثنتين وسبعين كربة عند كربته العظمى ، قيل: يا رسول الله و ما الكربة العظمى ؟ قال: حيث يتشاغل الناس بأنفسهم حتّى أن إبراهيم عَلَيْكُ يقول: أسألك بخلّي أن لا تسلمنى إليها .

مَّن عيسى ، عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عمَّن ذكره ، عن أبي عبدالله على على الله الله الله الله على الله الله المعرف الله المعرف ال

" و ابن فضّال ، عن أبي بعن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن فضّال ، عن أبي جيلة ، (٢) عن على الحلبي ، عن أبي عبدالله على قول الله عز وجل : «ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » قال : أ فحم القوم ، وذخلتهم الهيبة ، وشخصت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر « شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ، دس ١٤٤٠ »

<sup>(</sup>١) بضم العين وسكون القاف.

<sup>(</sup>٢) حية قرعاء : متبعط ، اي الساقط شعر الرأس لكثرة سبه .

<sup>(</sup>٣) هوالمفضل بن صالح الاسدى النعاس.

على النجائب. دس١٨٠٠

ويدعون إلى السجود وهم سالمون والدينا في الدينا وهم يستطيعون أن يكشف عن الأمور التي خفيت وماغصبوا آل على حقيهم ويدعون إلى السجود وال الله يكشف لأ مير المؤمنين عليه السلام فتصير أعناقهم مثل صياصي البقر \_ يعني قرونها \_ فلا يستطيعون أن يسجدوا وهوعقوبة لهم (۱) لا تنهم لم يطيعواالله في الدنيا في أمره ، وهو قوله تعالى : «وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال : إلى ولايته في الدنيا وهم يستطيعون . «ص٦٩٣» يدعون إلى السجود وهم سالمون عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان و غيره ، عن أبي عبدالله علي قول الله عز وجل : «يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفداً وقال : يحشرون عبدالله عن قول الله عز وجل : «يوم نحشر المتقين إلى الرحن وفداً وقال : يحشرون

يان : قال الفيروز آبادي : النجيب : الكريم الحسيب ، و ناقة نجيب و نجيبة والجمع نجائب .

عن عن عن عن عن عن عن عبدالله الجعفري ، عن أبي الحسن الدهني ؛ و عن جيل بندر آج ، عنه ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله على الله يبعث شيعتنايوم القيامة على ما فيهم من ذنوب أوغيره مبيضة وجوههم ، مستورة عوراتهم ، آمنة روعتهم، قد سهلت لهم الموارد ، وذهبت عنهم الشدائد ، يركبون نوقاً من ياقوت ، فلا يز الون يدورون خلال الجنة ، عليهم شراك من نور يتلا لو ، توضع لهم الموائد فلا يز الون يطعمون والناس في الحساب ، وهو قول الله تبارك وتعالى : " إن الدنين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون».

٣٦ ـ سن: غل بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن أسباط بن سالم ، عن أبي عبدالله على المن على المن على نوق بيض لها أجنحة ، و شرك نعالهم نوريتلاً لؤ ، قدوضعت عنهم الشدائد ، وسهلت لهم الموادد ، مستورة عوراتهم ، مسكنة روعاتهم ، قد ا عطوا الأمن والإيمان ، وانقطعت عنهم الأحزان ، يخاف الناس ولا

<sup>(</sup>١) في المعدر ليست كلمة ﴿لهم ، م

يخافون ، ويحزن الناس ولا يحزنون ، وهم في ظلُّ عرش الرحمن ، يوضع لهم مائدة يأكلون منها والنَّـاس في الحساب . «ص١٧٩»

٣٧ ـ سن: ابن يزيد، عن ابن أبي عيد ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالله بن شريك العامري ، عن أبي جعفر عَلَيْنَا قال : بينا رسول الله عَلَيْنَا في نفر من أسحابه فيهم علي بن أبي طالب عَلَيْنَا فقال : يخرج قوم من قبودهم وجوههم أشد بياضاً من القمر ، عليهم ثياب أشد بياضاً من اللبن ، عليهم لمحال من نور شركها من ذهب ، فيؤتون بنجائب من نور ، عليها رحائل من نور ، أذم تها سلاسل ذهب ، (١) و ركبها من زبرجد ، فيركبون عليها حتى يصيروا أمام العرش ، والناس يهتمون ويغتمون ويعزنون ، وهم يأكلون ويشربون ؛ فقال علي عن العرش ، والناس الله ؟ فقال : أولئك شيعتك و أنت إمامهم . "ص١٧٩»

توضيح: الشرك ككتب جمع الشراك بالكسر وهوسير النعل، وكذا الركب بضمّتين جمع الركب .

٣٨ ـ سن: أبي ، عن أحدبن عبدالملك ، عن جعيل بن در اج ، عن على بن مسلم الثقفي قال : قال أبوجعفر عَلَيْكُمُ : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : إن عن يمين العرش قوماً وجوههم من نور ، على منابر من نور ، يغبطهم النبيدون ، ليسوا بأنبياء ولا شهداه ، فقالوا : يا نبي الله وما ازدادوا هؤلاء من الله إذا لم يكونوا أنبياه ولاشهداه إلا قرباً من الله ؟ قال : أولئك شيعة على ، وعلى إمامهم . "ص١٨١»

٢٩ ـ سن: ابن فضال ، عن تمثنى الحساط ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه ؛ واختلف فيه بعض لفظه : قال : يغبطهم النبيون والمرسلون ، قلت : جعلت فداك ما أعظم منزلة هؤلاء ؟ (٢) قال : هؤلاء والله شيعة على و هو إمامهم . هولاء على المداك منزلة هؤلاء ؟ (١٨)

٤٠ \_ سن : ابن فضَّال ، عن عَل بن فضيل ، عن أبي حزة قال : قال أبو عبدالله

<sup>(</sup>١) في المصدو : من ذهب . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: هؤلاء القوم ، ٢

عليه السلام: شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله يوم القيامة بعدنا. « ص ١٨٢ »

الله عن العلاء قال : أبي ، عن سعدان بن مسلم ، (١) عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبوعبدالله تَلْقَالُمُ : يا حسين شيعتنا ما أقربهم من الله و أحسن صنع الله إليهم يوم القيامة ؛ والله لولا أن يدخلهم وهن ويستعظم الناس ذلك لسلمت عليهم الملائكة قبلاً .

د س ۱۸۲ ۴

٤٢ ـ شي : عن سلام ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ في قوله : «اليوم تجزون عذاب الهون» قال : العطش يوم القيامة .

٢٣ ـ شي : عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ مثله .

ا من أخيه و عند أبوهريرة : سمعت أبا القاسم عَلَيَكُم يقول : يوم يفر المرء من أخيه و المرة وأبيه وصاحبته وبنيه إلا من كان على ولاية على بن أبيطالب فا ته لايفر ممن ولاية على بن أبيطالب فا ته لايفر ممن أحبه ، ولا يحب من أبغضه .

عن أبي بسير ، عن أبي بسير ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ في قول الله : « كأنَّما أغشيت وجوههم قطعاً من اللَّيل مظلماً » قال : أما ترى البيت إذا كان اللَّيل كان أشدّ سواداً من خارج فكذلك وجوههم تزداد سواداً .

 <sup>(</sup>١) بفتح السين فسكون السين لقب عبد الرحين بن مسلما بو الحسن المامرى ، مولى ابى الملاه كرز
 بن جميد المامرى من عامر زبيعة ، روى عن ابيعبد الله وابى الحسن عليها السلام ، وعبر عبراً طويلا ،
 ترجمه النجاشى فى الفهرست ، والطوسى فى رجاله وفهرسته .

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع : إلا مع الإيمان بالاخر .

هذه المقالة ، فأمَّا الدهرية والمعطَّلة فيخرسون عنذلك ولاتنطق ألسنتهم ،(١) ويقولها ساتر الناس ؛ ثمَّ يقول المنادي : أشهد أن لاإله إلَّالله ، فيقول الخلائق كلم ذلك إلَّا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان ، فإنهم يخرسون فيبيدنون بذلك من سائر الخلائق، ثمَّ يقول|لمنادي: أشهد أنَّ عَلماً رسولالله ، فيقولها المسلمون أجمعون، و يخرس عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين ؛ ثمُّ ينادي مناد آخر من عرصات القيامة : ألا فسوقوهم إلى الجنَّة لشهادتهم لمحمَّد عَلِيالله بالنبوَّة ، فإذا الندا، من قبل الله عز وجلَّ: لا ، بلقفُوهم إنهم مسؤولون ، يقول الملائكة الدنين قالوا سوقوهم إلى الجنّة لشهادتهم لمحمد عَلِياللهُ بالنبو ة : لما يقفون يا ربّنا ؟ (٢) فإذا النداء من قبل الله : قفوهم إنّهم مسؤولون عن ولاية على بن أبي طالب و آل على ، يا عبادي و إمائي إنني أمرتهم مع الشهادة بمحمد شهادة أخرى فإ ذا جاؤوا بها فعظموا ثوابهم ، وأكرموا مآبهم ، وإن لم يأتوابها ام تنفعهم الشهادة لمحمَّد بالنبوَّة ولا لي بالربوبيَّه، فمن جاه بها فهو من الفاتزين ، ومن لم يأت بها فهومن الهالكين ؛ قال : فمنهم من يقول : قد كنت لعلى عَلَيْكُمُ بالولاية شاهداً ولآل عِن عَلِياللهُ عباً ؛ وهو في ذلك كاذب يظن كذبه ينجيه فيقال الهم : سوف نستشهد على ذلك علياً عَلَيْكُ ، فتشهد أنت يا أبا الحسن ، فتقول : الجنَّة لأوليائي شاهدة والنارلا عدائي شاهدة ،(٢) فمن كان منهم صادقاً خرجت إليه رياح الجنة ونسيمهافاحتملته فأوردته إلى أعلى غرفها (٤) وأحلّته دارالمقامة من فضل ربه ، اليمسلم فيها نصب ولا يمستهم فيها لغوب ، (٥) ومن كان منهم كاذباً جاءته سموم النار وحميمها وظلُّها الَّـذي هو ثلات شعب لا ظليل ولا يغنى من اللَّهب فتحمله (فترفعه خل) في الهواه، وتورده ناد جهنام ؛ قال رسول الله عَلَيْكُ : فكذلك أنت قسيم الجناة والناد ، تقول لها : هذا لى وهذا لك .

<sup>(</sup>١) في التفسير البطبوع : ولا تنطلق السنتهم ، ويقولها سائر الناس من الخلائق فيستاذ الدهرية والمعطلة من سائر الناس بالخرس ثم يقول .

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع : لما ذا يوقلون يا ربنا ؟ .

<sup>(</sup>٣) في التفسير المطبوع : والناد على أعدائي شاهمة .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع : فأوردته علالي الجة وغرفها .

<sup>(</sup>a) في التفسير المطبوع : ﴿ لا يسه ي في الموضمين .

بيان: قوله تعالى: إنَّى أمرتهم توجيه للخطاب إلى الملائكة بعد توجيهه أو ّلا إلى العباد والإماء بندائهم، ليسمعوا ما يأمرالله الملائكة فيهم .

٤٧ ـ شى: عن حمَّاد بن عيسى ، عمَّىن رواه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سئل عن قول الله : وما ينفعهم إسرار الندامة عن قول الله : وما ينفعهم إسرار الندامة وهم في العذاب ؟ قال : كرهوا شماتة الأعداء .

در بما يود الدّنين كفروا لوكانوا مسلمين قال : سألت أباجعفر عَلَيْكُم عن قول الله : «ربما يود الدّنين كفروا لوكانوا مسلمين قال : ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلاق : إنّه لايدخل الجنّة إلا مسلم ؛ ثم على يود سائر الخلق أنّهم كانوا مسلمين .

٤٩ ــ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عَلَيْكُ : فتم يود الخلق أنهم كانو أمسلمين .
 ٥٥ ــ شي : عن إبراهيم بن عمر رفعه إلى أحدهما عَلَيْمَانَا في قول الله : «ونحشرهم يوم القيمة على وجوههم » قال : على جهاتهم .

بيان: لمله عَلَيْكُ فسرالوجه بالجهة، أي يحشرون متوجّهين إلى الجهات التي كانوا إليها متوجّهين إلى الجهات التي كانوا إليها متوجّهين في الدنيا، من الاقتداء بأئمّة الجور وعبادة الأصنام، وكائنين على الأحوال التي كانوا عليها من الفساد و المعصية، ولا يبعد أن يكون جهاتهم تصحيف جباههم.

من النار » قال الإمام عَلَيْكُم : قال الله عز وجل لما آمن المؤمنون وقبل ولاية على و من النار » قال الإمام عَلَيْكُم : قال الله عز وجل لما آمن المؤمنون وقبل ولاية على على صلوات الله عليه ممن يتخذ من على صلوات الله عليه العاقلون وصد عنهما المعاندون : «ومن الناس» ياعل ممن يتخذ من دون الله أنداداً » أعداءاً يجعلونهم لله أمثالاً «يحبونهم كحب الله ويحبون تلك الأنداد من الأصنام كحب الله و كحبهم لله « والدنين آمنوا أشد حبالله من هؤلا المتخذين الأنداد معالله ، لأن المؤمنين يرون الربوبية لله وحده لايشركون به . ثم قال : ياعل «ولويرى الدنين ظلموا ، باتخاذ الأصنام أنداداً واتخاذ الكفاد والفجاد أمثالاً المحدد وعلى «إذيرون العذاب الواقع بهم لكفرهم وعنادهم «أن القو " و للما المعام أن القو " للها و يكرم من يشاء ، لا قو " و للكفار يمتنعون لعلموا أن القو " لله ، يعذب من يشاء و يكرم من يشاء ، لا قو " و للكفار يمتنعون

بها عن عذابه «وأن الله شديد العقاب » ولعلموا أن الله شديدالعذاب لمن اتتخذوا الأنداد مع الله . ثم قال : «إذ تبر والمنين المبعوا ورأى هؤلاء الكفارالدين المخذوا الأنداد حين يتبر والمنين المبعوا الرؤساء «من الدين المبعوا» الرعايا والأتباع «وتقطعت بهم الأسباب فنيت حيلتهم ولايقدرون على النجاة من عذاب الله بسيء «وقال الدين المبعوا» الأتباع : «لوأن لناكر وسيمن ونالو كان لهم كرة : رجعة إلى الدنيا «فنتبر منهم» هناك «كماتبر وا منا ههننا ، قال الله عز وجل : «كذلك كماتبر وبعضهم من بعض مربعم الله أعمالهم حسرات عليهم و ذلك أنهم عملوا في الدنيا لغيرالله فيرون أعمال غيرهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ذلك أنهم عملوا في الدنيا لغيرالله فيرون أعمال غيرهم الله و دأوا أعمال أنفسهم لاثواب لها ، إذ كانت لغير الله ، أو كانت غير الله ، و دائو أعمال أنفسهم لاثواب لها ، إذ كانت لغير الله ، أو كانت غير الوجه الدي أمرالله به ، قال الله تعالى : وماهم بخارجين من النار »كان عذا بهم سرمداً دائماً ، وكانت ذنوبهم كفراً لاتلحقهم شفاعة نبي ولا وصي ولاخير من خيار شيعتهم .

 دون على وعلى ومن دون خلفا عهم فاجعلوها لهؤلاء المؤمنين، لما كان من اغتيالهم بهم (لهمخ ل) بوقيعتهم فيهم ، و قصدهم إلى أذاهم ، فيفعلون ذلك ، فتصير حسنات النواصب لشيعتنا الذين لم تكن عليهم تفيية ، ثم يقول : انظروا إلى سيمات شيعة على وعلى فإن بقيت لهم على هؤلاء النصاب بوقيعتهم فيهم ذيادات فاحلوا على أولئك النصاب بقددها من الذنوب التي لهؤلاء الشيعة ، فيفعل ذلك ، ثم يقول عز وجل : التوا بالشيعة المتقين لخوف الأعداء فافعلوا في حسناتهم وسيماتهم وحسنات هؤلاء النصاب وسيماتهم مافعلتم بالأولين ، فيقول النواسب : يا ربنا هؤلاء كانوا معنا في مشاهدنا حاضرين ، وبأقاويلنا قاعلين ، و لمذاهبنا معتقدين ، فيقال : كلاو الله يا أيها النصاب ما كانوا لمذاهبكم عاملين للتقية منكم معاشر الكافرين ، قد أعتددنا لهم بأقاويلهم و أفاعيلهم اعتدادنا عاملين المتقية منكم معاشر الكافرين ، قد أعتددنا لهم بأقاويلهم و أفاعيلهم اعتدادنا بأقاويل المطيعين وأفاعيل المحسنين ، إذ كانوا بأمرنا عاملين ؛ قال رسول الله عليهم اعتدادنا فذلك تعظم حسرات النصاب إذ كانوا رأوا حسناتهم في موازين شيعتنا أهل البيت ، ورأوا سيمتات شيعتنا على ظهور معاشر النصاب ، فذلك قوله عز وجل : «كذلك يريهم الله أعللهم حسرات عليه » .

٢٥ ـ ٩ : يحسرالله يوم القيامة شهر رمضان في أحسن صورة ، فيقيمه على تلعة (١) لا يحفى على أحد ممن ضمة ذلك المحشر ، ثم يأمر و يخلع عليه من كسوة الجنبة و خلعها وأنواع سندسها وثيابها حتى يصير في العظم بحيث لا ينفذه بصر ، ولا يعي علم مقداره أذن ، ولا يفهم كنهه قلب ، ثم يقال لمناد من بطنان العرش : ناد ، فينادي : يا معشر الخلائق أما تعرفون هذا ، فيجيب الخلائق يقولون : بلى لبيك داعي ربنا و سعديك ، أما إننا لا نعرفه ، فيقول منادي ربنا : هذا شهر رمضان ما أكثر من سعد به ! وما أكثر من شقي به ! ألا فليأته كل مؤمن له معظم بطاعة الله فيه فليأخذ حظه من هذه الخلع ، فتقاسموها بينكم على قدر طاعتكم لله وجد كم ، قال : فيأتيه المؤمنون الدنين كانوا لله مطعين فيأخذون من تلك الخلع على مقادير طاعتهم في الدنيا ، فمنهم الدنين كانوا لله مطعين فيأخذون من تلك الخلع على مقادير طاعتهم في الدنيا ، فمنهم

<sup>(</sup>١) بفتح النا، فسكون : ما علا من الارض .

من يأخذ ألف خلعة ، ومنهم من يأخذ عشرة آلاف ، ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك و أُقلَّ، فيشر ُّ فهم الله بكراماته ، ألا وإنَّ أقواماً يتعاطون تناول تلك الخلع ، يقولون في أنفسهم : لقدكنًا بالله مؤمنين ، وله موحَّدين ، وبفضل هذا الشهر معترفين فيأخذونها ويلبسونها ، فتقلب على أبدانهم مقطّعات نيران ، وسر ابيل قطران ، يخرج على كلّ واحد منهم بعدد كلُّ سلكة من تلك الثياب أفعيُّ وحيَّة وعقرب، وقد تناولوا من تلكالثياب أعداداً مختلفة على قدر أجرامهم ، كلّ من كان جرمه أعظم فعدد ثيابه أكثر ، فمنهم الآخذ ألف ثوب ، ومنهم الآخذ عشرة آلاف ثوب ، ومنهم من يأخذ أكثر من ذلك، وإنَّها لأ ثقل على أبدانهم من الجبال الرواسي على الضعيف من الرجال: ولولا ماحكم الله تعالى بأنَّهم لايموتون لماتوا من أقلَّ قليل ذلك الثقل والعذاب، ثمَّ يخرج عليهم بعدد كل ملكة من تلك السرابيل من القطران ومقطّعات النيران أفمي وحيّة وعقرب وأسد ونمرو كلب من سباع النار ، فهذه تنهشه ، وهذه تلدغه ، و هذا يفترسه ، و هذا يمزقه ، وهذا يقطعه ، يقولون : يا ويلنا مالنا تحو ّلت علينا هذه الثياب و قدكانت من سندس وإستبرق وأنواع خيار ثياب الجنَّة ، تحوُّلت علينا مقطَّعات النيران وسرابيل قطران ، وهي على هؤلاء ثياب فاخرة ملذَّذة منعمة ؛ فيقال لهم : ذلك بما كانوا يطيعون في شهر رمضان و كنتم تعصون ، وكانوا يعفُّون وكنتم تزنون ، وكانوا ينخشون ربُّهم و كنتم تحبرون، و كانوا يتَّقون السرق وكنتم تسرقون، وكانوا يتَّقون ظلم عباد الله وكنتم تظلمون؛ فتلك نتائج أفعالهم الحسنة وهذه نتائج أفعالكم القبيحة، فهم في الجنَّة خالدون ، ولا يشيبون فيها ، ولا يهرمون ، ولا يحوُّ اون عنها ولايخرجون ، ولا يقلقون فيها ولا يغتمُّون ، بل هم فيها سارٌ ون مبتهجون ، آمنون مطمئنُّون ، ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ؛ وأنتم فيالنار خالدون ، تعذُّ بون فيها و تهانون ، و من نيرانها إلى زمهريرها تنقلون، و في حيمها تغتسلون (١) و من زقّومها تطعمون، و وبمقامعها تقمعون ، وبضروبعذابها تعاقبون ، الأحياء أنتم فيهاولاتموتون أبدالاً بدين ، إِلَّا من لحقته منكم رحة ربُّ العالمين، فخرج منها بشفاعة على أفضل النبيِّين ، بعد المذاب الأليم ، والنكال الشديد .

<sup>(</sup>١) في البطبوع : تفتيسون .

26 \_ كش: روى جماعة من أصحابنا منهم أبوبكر العضرمي"، وأبان بن تغلب والحسين بن أبي العلاه، و صبّاح المزني"، عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه عليه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال للبراه بن عاذب: كيف وجدت هذا الدين ؟ قال : كنّا بمنزلة اليهود قبل أن نتّبعك تخف علينا العبادة، فلمنّا اتّبعناك ووقع حقائق الإيمان في قلوبنا، وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادنا، قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : فمن ثم يحشر الناس يوم القيامة في صور الحمير، و تحشرون فرادى فرادى، يؤخذ بكم إلى يحشر الناس يوم القيامة في صور الحمير، و تحشرون فرادى فرادى، يؤخذ بكم إلى عواء البهائم: أن اشهدوا لنا واستغفروا لنا، فنعرض عنهم، فماهم بعدها بمفلحين.

بيان: قوله: مابدا لكم كذا في النسخ الّتي عندنا، والظّناهرأنّه مصحف، ويمكن حمله على أنّ المعنى: اصنعوا ما بدالكم من الطاعات فإ نّها تقبل منكم ونشفع فيكم ؟ و يحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً أي أيّ شيء سنح لكم حتّى جعلكم متحيّرين في أمركم ؟ أما تعلمون أنّه لا ينجوفي القيامة غيركم ؟.

وه \_ كنز: على بن العبّاس، عن عمّل بن يونس، عن عثمان بن أبي شيبة، عن عتبة بن سعيد، عن جابر الجعفى ، عن أبي جعفر عَليّك في قوله تعالى: «كلّ نفس بما كسبت رهينة إلّا أصحاب اليمين، قال: هم شيعتنا أهل البيت.

<sup>(</sup>١) يكلح فيوجهه أي يغزعه .

٥٦ - و قال أيضاً : حد ثنا أحد بن غربن موسى النوفلي "، عن غربن عبدالله ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن ذكريّا الموصلي "، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جد و علي " أن النبي عَلَيْكُ قال لعلي عَلَيّك : يا علي "كلّ نفس بماكسبت دهينة إلّا أصحاب اليمين في جنّات يتسائلون عن المجرمين ماسلككم في سقر والمجرمون هم المنكرون لولايتك " قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنّا نخوض مع المخافضين " فيقول لهم أصحاب اليمين : ليس من هذا أ تيتم ، فما الدني سلككم في سقريا أشقياه ؟ قالوا : "وكنّا نكذّب بيوم الدين حتّى أتينا اليقين وقالوا لهم : هذا الدني سلككم في سقريا أشقياه ؟ ويوم الدين يوم الميثاق حيث جحدوا لهم : هذا الدني وعتواعليك واستكبروا .

٧٥ - كنز: على بن العباس ، عن أحد بن هودة ، (١) عن إبراهيم بن إسحاق (٢) عن عبدالله بن حياد ، عن هاشم الصيداوي قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : ياهاشم حد ثني أبي . وهو خير منسى ـ عن جد ي ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال : ما من رجل من فقراه شيعتنا إلا وليس عليه تبعة ، قلت : جعلت فداك وما النبعة ، قال : من الإحدى والخمسين ركعة ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهر ، فا ذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر فيقال للرجل منهم : سل تعط ، فيقول : أسأل ربي النظر إلى وجه على عَلَيْ الله المنز ، قال : فينصب لرسول الله عَلَيْ الله منبر على درنوك (١) من درانيك الجنّة ، له

<sup>(</sup>۱) بضمالها، فسكون الواو وفتح الذال المعجدة ، هو أحدين نصر بن سعيد الباهلي أبوسليمان النهرواني المعروف بابن أبي هراسة ، ترجمه الشيخ في رجاله في باب من لم يروعنهم تقال : أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي العروف بابن أبي هراسة يلقب أبوه هوذة ، سبع منه التلمكبرى سنة ٢٣٣ ، وله منه إجازة ، مات في ذي الحجة سنة ٣٣٣ بوم التروية ببجسر النهروان ودفن بها انتهى ، وترجمه التعطيب في تاريخ بغداد ﴿جه ص١٨٢ قال : حدث عن ابر اهيم بن اسحاق الاحسرى شيخ من شيوخ الشيمة ، روى عنه أبو بكر أحمد بن عبدا في الوراق ؛ وقال : قدم علينا من النهروان انتهى . قلت : يروى عنه أبو بكر أحمد بن عبدا في الوراق ؛ وقال : قدم علينا من النهروان البغدادي .

<sup>(</sup>٢) هو ابراهيم بن إسحاق الاحسرى النهاوندى .

<sup>(</sup>٣) بالضم فالسكون: نوع من البسط له خل .

ألف مرقاة ، بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس ، فيصعد على وأمير المؤمنين غَلَيْقُطْامًا ؛ قال : فيحف ذلك المنبر شيعة آل على عَلَيْهُ فينظر الله إليهم وهو قوله : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة ، قال : فيلقى عليهم النورحتى أن أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء أن تملاً بصرها منه ، قال : ثم قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : ياهاشم لمثل هذا فليعمل العاملون .

مه \_ كنز: قوله تعالى: " يوم ينظر المره ما قد مت يداه " الآية ، قال علا بن العباس : حد ثنا الحسين بن أحد ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحن ، عن يونس ابن يعقوب ، عن خلف بن حياد ، عن هادون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن سعيد السميان ، عن أبي عبدالله عن قال : قوله تعالى : "يوم ينظر المره ما قد مت يداه ويقول الكافر باليتني كنت تراباً " يعنى علوياً أتوالى أباتراب .

وروى على بن خالد البرقي ، عن يحيى الحلبي ، وهارون بن خارجة وخلف ابن حمّاد، عن أبي بصير مثله .

٥٩ - وجاء في باطن تفسير أهل البيت ما يؤيد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى : "وأمّا من ظلم فسوف نعذ به ثم يرد إلى دبّه فيعذ به عذاباً نكراً " قال : هو يرد إلى أمير المؤمنين عَلَيَكُم فيعذ به عذاباً نكراً ، حتّى يقول : ياليتني كنت تراباً أي من شيعة أي تراب، و معنى دبّه أي صاحبه ، يعني أنّ أمير المؤمنين عَلَيَكُم قسيم الناد و الجنّة ، وهو يتولّى العذاب والثواب ، وهو الحاكم في الدنيا ويوم المآب .

مه ـ فر: الحسين بنسعيد معنعناً عنجعفر بن عَلى الله قال: يحشر يوم القيامة شيعة على دواهاً مرويدين مبيضة وجوههم، و يحشر أعداء على يوم القيامة وجوههم مسودة ظامتين !(١) ثم قرأ: «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ». « س١٧ »

7١ - فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال: إن رسول اللهُ عَلَىٰ اللهُ تعالى إذا بعث قال ـ وعنده نفر من أصحابه وفيهم على بن أبي طالب عَلَيَّكُ \_ قال: إن الله تعالى إذا بعث الناس يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج ، عليهم ثياب بياضها كبياض اللبن ، وعليهم نعال من ذهب ، شراكها ـ والله ـ من نور يتلا لو ، فيؤتون بياضها كبياض اللبن ، وعليهم نعال من ذهب ، شراكها ـ والله ـ من نور يتلا لو ، فيؤتون

<sup>(</sup>١) في المصدر : ظامئين مسودة وجوههم . م

بنوق من نور عليها رحال الذهب (١) قد وشحت بالزبرجد والياقوت ، أزمّة نوقهم سلاسل الذهب ، فيركبونها حتّى ينتهوا إلى الجنان ، والناس يحاسبون و ينتموّن و يهتموّن و يهتمون وهم يأكلون ويشربون ، فقال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلَيّن الله عن هم يادسول الله ، قال هم شيعتك وأنت إمامهم ، وهوقول الله تعالى : "يوم نحشر المتتقين إلى الرحن وفداً » قال : على النجائب . (٢) «ص٩١»

٦٢ ـ كا: على من عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي جعفر عَلَيَـٰكُمُ قال : كلّ عين باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سهرت في سبيل الله ، وعين فاضت من خشية الله ، وعين غضّت عن محارم الله . وج ٢ ص ٨٠٠

٦٣ ـ كا: الحسين بن على معلى بن على ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن على بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ قال سمعته يقول: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور قدأضا، نور وجوههم ونور أجسادهم ونورمنا برهم كل شيء حتى يعرفوا به ، فيقال : هؤلاء المتحابون في الله . "ج٢ ص١٢٥»

عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال قال رسول الله عَلَيْ المتحابّون في الله يوم عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال قال رسول الله عَلَيْ الله المتحابّون في الله يوم القيامة على أدض زبر جدة خضرا، في ظلّ عرشه عن يمينه \_ وكلتا يديه يمين \_ وحوههم أشد بياضاً و أضوء من الشمس الطالعة ، يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرّب وكل نبي مرسل ، يقول الناس : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحابّون في الله . " ج ٢ ص ١٢٦٠"

بيان : قال الجزري : فيه : وكلتايديه يمين أي أن يديه تبادك و تعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال ينقص عن اليمين ، واليد هنا مجاز انتهى . أقول : أي كلا طرفي عرشه متيمس مبادك لا يحضره إلا السعداء .

٦٥ \_ كا : على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عل بن

<sup>(</sup>١) في النصدر : من الذهب ، م .

<sup>(</sup>٢) الظاهر اتعاده مع ماسبق آنها عن المعاسن تحت رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٣) المحيح : عدروبن جبلة الاحسى . داجع اصول الكافي باب العب في الله ، وجامع الروات على ١٠٠٠ .

مسلم قال: سألت أباعبدالله عَلَيَكُ عن قول الله عز وجل : «سيطو قون ما بخلوا به يوم القيمة » فقال: ياغل مامن أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، ثم قال: هو قول الله عز و جل : «سيطو قون ما بخلوا به يوم القيمة » يعني : ما بخلوا به من الزكاة . «ف ج١ ص ١٤١»

77 - كا: على معن أيه ، عن على بنخالد ، عن خلف بن حاد ، عن حريز قال : قال : أبوعبدالله تَلْكَلُّ : مامن ذي مال ذهب أوفضة يمنع ذكاة ماله إلّا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قفر (١) وسلط عليه شجاعاً (٢) أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فا ذا رأى أنه لا يتخلص منه (١) أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقاً في عنقه ، و ذلك قول الله عز و جل : « سيطو قون ما بخلوا به يوم القيمة » وما من ذي مال إبل أوغنم أوبقر يمنع من ذكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيامة بقاع قفر (٤) يطؤه كل ذات ناب بنابها ؛ وما من ذي مال نخل أو كرم أو ذرع يمنع ذكاتها إلّا طو قه الله ربعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة . «ف ج١ص١٤٢»

يان: القاع: أرض سهلة مطمئنة قدانفرجت عنها الجبال و الآكام. و القفر: الخلأ من الأرض. و في بعض النسخ: بقاع قرقر ؛ والقرقر: القاع الأملس. وقال الجزري : فيه: يجيء كنز أحدكم في القيامة شجاعاً أقرع ، الأقرع: الدي لاشعر على رأسه ، يربد حيّة قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه و طول عمره انتهى. وحاد عنه: مال. والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. والفجل في بعض النسخ بالحاء المهملة، و في بعضها بالجيم، فعلى الثاني يقره الفعل على البناء للمفعول. قوله عَلَيْتُكُم : دبعة أدضه ، و لعل المعنى أنّه تعالى يلقي عليه مثل ثقل تلك العرصة في عالم البرذخ أو يعذ به عذا با يشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) في نسخة : بقاع قفر قرقر . وفي المصدر : بقاع قرقر ؛ في الموضين . م

<sup>(</sup>٢) بالمنم والكس ؛ خرب من العيتات .

<sup>(</sup>٣) في البصدر : لامخلص له منه اه.م

<sup>(</sup>٤) ني نسخة : بقاع قفر قرقر .

٦٧ \_ كا : عدّة من أصحابنا ، عن أحدين على ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إن الله تبارك و تعالى يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم ، لا يستطيعون أن يتناولوا بهاقيس أنملة ، معهم ملاكة يعيسرونهم تعييراً شديداً ، يقولون : هؤلاء الدين منعوا خيراً قليلاً من خير كثير ، هؤلاء الدين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم . «ف ج١ ص١٤٢-١٤٢٠

بيان : قال الفروز آبادي : قيس رمح - بالكسر - : قدره .

مل حكا : على من أبيه ، عن ابن أبي عير ، عن علي بن النهدي ، (1) عن أبي عبدالله علي الله على من النهدي ، (1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من زار أخاه في الله ولله جاه يوم القيامة يخطريين قباطي من نور ، لا يمر بشي ، إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله عز وجل ، فيقول الله عز وجل : مرحبا ، و إذا قال الله له : مرحبا (٢) أجزل الله عز وجل له العطية . «ج٢ ص١٧٧»

بيان : قال الجزريّ : فيه :إنّه كان يخطر في مشيته ، أي يتمايل و يمشي مشية المعجب .

والدنيا ، خلقت الله على المن المن الله عن المن عبوب ، عن المن عبوب ، عن سدير السير في الله الله المؤمن من الله المؤمن من الله المؤمن من الله المثال المؤمن من الله المثال المؤمن الله المثال المؤمن الله عن وجل المن الله عن الله عن وجل المن الله عن الله عن وجل الله المثال الله المؤمن الله عن وجل الله المؤمن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله المؤمن الله عن اله عن الله عن الله

عن أبي عبدالله عَلَيْ "، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ وسبعين كربة : قال رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>١) بفتح النون و سكون الهاه .

<sup>(</sup>٢) في المصدو : وإذا قال : مرحباً . م

واحدة في الدنيا ، وثنتين و سبعين كربة عندكربه العظمى ، قال : حيث يتشاغل الناس بأنفسهم . «ج٢ ص٩٩٩»

رم يكا : على معن أبيه : عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن مسمع أبي سيّاد (١) قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّا يقول : من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة ، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد ، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من الجنّة ، ومن سقاه شربة ماه سقاه الله من الرحيق المختوم . « ج٢ ص ١٩٩ ـ ٢٠٠٠ »

٧٢ ـ كا: على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن جيل بن در اج ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : من كسا أخاه كسوة شتاه أوصيف كان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الجنة ، و أن يهو ن عليه سكرات الموت ، و أن يوسم عليه في قبره ، وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى ، وهو قول الله عز وجل في كتابه : «وتلقيم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» . «ج٢ ص٢٠٤»

٧٣ - فر: غلبن عيسى الدهقان معنعناً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول لعلى : ياعلى ابشر وبشر فليس على شيعتك حسرة عند الموت، (٢) ولا وحشة في القبور ، ولاحزن يوم النشور ، ولكأنس بهم يخرجون من جدت القبود ينفضون التراب عن رؤوسهم و لحاهم ، يقولون : «الحمد لله الدي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الدي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب "ص ١٢٨»

٢٤ ـ فر: الحسين بن سعيد معنعناً عن على على الله قال: أنا وشيعتي يوم القيامة على منابر من نور فيمر علينا الملاكة ويسلم علينا، قال: فيقولون: من هذا الرجل؛

<sup>(</sup>۱) مسموذان منبرهومسمع بن عبدالملك كردين أبوسياد ، شيخ يكر بن وائل بالبصرة و وجهها وسيد المسامعة ، روى عن أبى جعفر عليه السلام رواية يسيرة ، و روى عن أبى عبدالله عليه السلام و أكثر والختس به ، له نوادر كثيرة ، وروى أيام البسوس . له ترجمة مشعوف بالتبعيل والتجليل في فهرست النجاشي ورجالي الكثي والشيخ ومشيخة الفقيه والفلاصة وغيرها من كتب الرجال .

<sup>(</sup>٢) في البصدر : فليس لشيعتك كرب عند البوت . م

ومن هؤلاء ؟ فيقال لهم : هذا على بن أبي طالب ابن عم النبي ، فيقال : من هؤلاء ؟ قال : فيقاللهم : هؤلاه شيعته ، قال : فيقولون : أين النبي العربي وابن عمله ؟ فيقولون : هماعند العرش ، قال : فينادي مناد من السماء عند رب العزقة : يا علي ادخل الجنة أن و شيعتك لاحساب عليك ولا عليهم ، فيدخلون الجنة و يتنعسون فيها من فواكهها ، و يلبسون السندس والإستبرق ومالم ترعين ، فيقولون : "الحمدالة الذي أذهب عنا الحزن يلبسون السندس والإستبرق ومالم ترعين ، فيقولون : "الحمدالة الذي أذهب عنا العزن عن وبينا بنبيه على عَلَيْ الله في من علينا بنبيه على عَلَيْ الله في من أبي طالب عليه السلام ، والحمدالة الدي من علينا بهمامن فضله ، وأدخلنا الجنة فنعم أجر العاملين فينادي من السماء : كلوا واشربوا هنيئاً ، قد نظر إليكم الرحن نظرة فلابؤس (١) عليكم ولاحساب ولاعذاب . "ص١٢٥-١٢٩"

وصلّيت الركعتين إلى سارية (٢) ثم دعوت الله وقلت اللّهم آنس وحدتي ، وارحم غربتي وصلّيت الركعتين إلى سارية (٢) ثم دعوت الله وقلت اللّهم آنس وحدتي ، وارحم غربتي وائتني بجليس صالح يحد ثني بحديث ينفعني الله به ، فجاء أبوالدردا، رضي الله عنه حتى جلس إلى ، فأخبرته بدعائي ، فقال : أما إنّي أشد فرحاً بدعائك منك ، إن الله جملني ذلك الجليس الصالح اللّذي سافر إليك ، أما إنّي ساحد تك بحديث سمعته عن رسول الله عَلَيْنَا لله الله عَلَيْنَا لله الله عَلَيْنَا لله الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله الله عَلَيْنَا الله ومنهم تعدد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ، فقال : السابق يدخل الجنّية بغير حساب ، والظّنالم لنفسه يحبس في يوم مقداره خمسون ألف سنة حتّى يدخل الحزن في جوفه (٢) ثم يرحه فيدخله الجنّية ، فقال رسول الله عَلَيْنَا الله الله النه الذي أذهب عنّا الحزن الله عَد أدخل أجوافهم في طول المحشر "إن ربّنا لغفور شكور ، قال : شكرلهم العمل القليل ، وغفرلهم الذنوب العظام . " ١٢٩٠٥"

<sup>(</sup>١) في البصدر: قلابأس عليكم ١ه. م

<sup>(</sup>٢) السارية الإسطوانة وفي العصدر ، دخلت في مسجدالبدينة فعليت ركعتين على سارية اه . ٢

<sup>(</sup>٣) في المعدو: يدخل العزن جوقه. م

34

٧٦ \_ كا : على بن يحيى ، عن أحمد ، عن على بن الحكم ، عن سعدان قال : قال أبوعبدالله عَليَّكُم : إنَّ الله عز وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراه المؤمنين شبيها بالمعتذر إليهم فيقول : وعزّ تي و جلالي ما أفقر تكم في الدنيا من هوان بكم عليٌّ ، ولترون ما أصنع بكم اليوم ، فمن زو د منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنّة ، قال: فيقول رجل منهم: يارب إن أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا النساء، و لبسوا الثياب اللَّيْنة ، وأكلوا الطعام ، وسكنوا الدور ، وركبوا المشهور من الدوابُّ ، فأعطني مثل ما أعطيتهم ، فيقول تبارك و تعالى : لك ولكل عبد منكم مثل ماأعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون ضعفاً . «ج٢ ص٢٦١-٢٦٢» ٧٧ \_ كا : العدَّة ، عن أحد بن على ، عن البزنطي ، عن عيسى الفرَّاه ، عن على ابن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : إذا كان يوم القيامة أمرالله تبارك و تعالى منادياً ينادي بين يديه : أين الفقراء ؟ فيقوم عنق من الناس كثير ، فيقول : عبادي ، فيقولون : ليتك ربنا ، فيقول : إنى لم أفقركم لهوان بكم على ولكن إنما اختر تكم لمثل هذا اليوم، تصفُّحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفًا لم يصنعه إلَّا في فكافوه عنسي

٧٨ - فر: الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن داو دبن سليمان القطان ، (١) عن أحد بن زياد ، عن يحيى بن سالم الفر أ ، ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قال رسولالله عَلِيْظُهُ: لقَـنوا موتاكم لاإله إلَّالله ، فا نَّها أنيس للمؤمن حين يمرق من قبره ، قال أي جبر تيل عَلَيْكُمُ : يَا عَلَى لُوترى لَهُمْ حَيْنَ يَمْرُقُونَ مِنْ قَبُورُهُمْ يَنْفُضُونَ الترابِ عن رؤوسهم وهذا يقول: لاإله إلَّاللَّهِ والحمدللهُ مبيضٌّ وجهه، وهذا يقول: ياحسرتي على مافرٌ طت فيجنبالله \_ يعني فيولاية على \_ مسودٌ وجهه .

ييان: يمرق أي يخرج.

بالجنة . دج ٢ ص٢٦٦-٢٦٤٠

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : أبوسليمان داود بن سليمان القطان ، و لعله الصحيح ، و العديث مذكور في البحاس أيضا و الإسنادنيه هكذا : عنه ، قال : حدثني داود بن سليمان القطان ، قال : حدثني أحمد بن زياد اليماني ، عن إسرائيل ، عن جابر إه . راجع المعاسن س٣٤ و وسائل الشيعة باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين ، العديت ١٢ .

٧٩ ـ كا : على بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن على بن سنان ، عن داودبن فرقد ، عن أخيه قال سمعت أباعبدالله عَلَيَكُ يقول : إن المتكبّرين يجعلون في صور الذر يتوطّوهم الناسحتّى يفرغ الله من الحساب . (ج٢ ص٣١١)

م الم المسين بن سعيد ، عن على بن مروان ، عن عبيد بن الفضل الثوري ، (۱) عن عبيد بن الفضل الثوري ، (۱) عن جعفر ، عن أبيه قال : ينادي مناد يوم القيامة : أين المحبون لعلى ؟ فيقومون من كل فج عيق ، فيقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نحن المحبون لعلى عَلَيَكُ الخالصون له حبّاً ، فيقال : فتشر كون في حبّه أحداً من الناس ؟ فيقولون : لا ، فيقال لهم : ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون . «ص١٥٧»

مند بن يزيد، عن المفضّل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : إذا كان يـوم القيامة نادى مناد: أين عن المفضّل بن عمر قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : إذا كان يـوم القيامة نادى مناد: أين الصدود لأوليائي ؟ فيقوم قوم ليس علـى وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ؟ ثم يؤمر بهم إلى جهنّم • ح٢ص١٥٦ المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ؟ ثم يؤمر بهم إلى جهنّم • ح٢ص١٥٦ المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ألم المراهم وعنفوهم في دينهم ويولوهم في دينهم المراهم وعنفوهم في دينهم ويولوهم ويولوهم

جيعاً ، عن على بن على بن على ؛ و أبوعلى الأشعري ، عن على بن حسّان جيعاً ، عن على بن حسّان ، عن على بن عن على بن عن على بن عن على بن عن على بن عند على مؤمناً شيئاً عمّا يحتاج إليه و هو يقدد عليه من عنده أومن عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودًا وجهه ، مزرقة عيناه ؛ مغلولة يداه إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الدي خان الله و رسوله ، ثم يؤمر به إلى الناد . "ج٢ص٣٦"

الإسناد المتقدم عن ابن سنان ، عن يونس بن ظبيان قال : قال الموعبدالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي وَمِ القيامة خمسمائة عام الموعبدالله عَلَي وَمِ القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه (أو دية ظ) وينادي منادمن عندالله : هذا الظالم الذي حبس

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : عبدالله بن الفضل الثورى .

عن الله حقه ، قال : فيوبخ أربه ين يوماً ثم يؤمر به إلى الناد . "ج٢ ص٢٦٧»

مسلم قال: سمعت أباجعفر عَلَيَكُ يقول: يحشر العبد يوم القيامة و ماندا دماً ، فيدفع مسلم قال: سمعت أباجعفر عَلَيَكُ يقول: يحشر العبد يوم القيامة و ماندا دماً ، فيدفع إليه شبه المحجمة أوفوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلان ، فيقول: يارب إنّك لتعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً ، فيقول: بلى ، سمعت من فلان رواية كذا و كذا فرويتها عليه فنقلت حتى صادت إلى فلان الجبّاد فقتله عليها ، وهذا سهمك من دمه . دج ٢ - ٣٧٠ ـ ٣٧١ - ٣٧٠

توضيح: قال الجزري : فيه: من لقى الله ولم يتند من الدم الحرام بشيء دخل الجد ، أي لم يصب منه شيئاً ، ولم ينله منه شيء كأنه نالته نداوة الدم وبلله ، يقال : مانديني من فلان شيء أكرهه ، ولانديت كفي له بشيء . ويحتمل أن يكون هناندي كرضي بمعنى ابتل فيكون و دماً ، تمييزاً .

٨٦ فر : جعفربن على بن سعيد الأحسي ، عن أبي يحيى البصري ، عن أبي جابر عن أبي جابر عن طعمة الجعفي ، (١) عن المفضّل بن عمر قال : سأل السدّي (٢) جعفربن على على الله الله عن طعمة التي وعد المتّقون على قال : هي في على وأولاده وشيعتهم هم المتّقون وهم أهل الجنّة والمغفرة . «ص١٥٨»

منعناً ، عن جعفر بن على المراهيم الكوفي معنعناً ، عن جعفر بن على الله قال : كل عدو لنا ناصب منسوب إلى هذه الآية : •وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ، • • ٢٠٧٠٠

٨٨ \_ فر : جعفر بن عكر بن يوسف معنعناً ، عن صفوان قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إلينا إياب هذا الخلق ، وعلينا حسابهم . «ص٢٠٧»

 <sup>(</sup>١) بغم الطاء نسكون العين فنتح العيم عدم الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام
 وقال ابن حجر في التقريب س ٢٤١ : مقبول من السادسة .

<sup>(</sup>٢) بضمَ السَيْن وتشديد الدال نسبة إلى السدة وهىالبابواشتهر بهذه النسبة جماعة ۽ منهج إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى ذويبالسدىالكبير المترجم آنفا ، ومحمدبن مروان السدىالممنير ولمل المذكورهنا هو الاول .

٨٩ ـ قر : جعفر بن عِدالغزاري معنعناً ، عن قبيصا بن يزيدالجعفي قال : دخلت على الصادق جعفر بن عَمَل عَلَيْكُمُ و عنده البوس بن أبي الدوس و ابن ظبيان و القاسم الصير في فسلّمت وجلست وقلت : يابن رسول الله قدأتيتك مستفيداً ، قال : سل وأوجز قلت : أين كنتم قبل أن يخلق الله سماءاً مبنية وأرضاً مدحية أوظلمة أونوراً ؟ قال : ياقبيصة لم سألتنا عن هذا الحديث في هذا الوقت ؟ أما علمت أن حبَّنا قد اكتتم و بغضنا قد فشا ، وأن لنا أعداءاً من الجن يخرجون حديثنا إلى أعدائنا من الإنس ، وأن الحيطان لها آذان كآذان الناس ؟ قال : قلت : قد سئلت عن ذلك ، قال : يا قبيصته كنَّا أشباح نورحول العرش نسبَّت الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام ، فلمَّا خلق الله آدم أَفرغنا في صلبه فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إلى رحم مطمٌّ رحتَّى بعث الله عِما عَنَافَهُ فنحن عروة الله الوثقى ، من استمسك بنا نجا ، ومن تخلُّف عنَّا هوى ،(١) لا ندخله في باب ضلالة ، ولا نخرجه من باب هدى ، ونحن رعاة دين الله ، و نحن عترة رسولالله صلَّى الله عليه و آله ، و نحن القبَّة الَّـني طالت أطنابها وانسم فناؤها ، من ضوى إلينا نجا إلى الجنّة ، ومن تخلّف عنّاهوى إلى النار ؛ قلت : لوجه ربّي الحمد ، أسأ لك عن قول الله تعالى : "إنَّ إلينا إيابهم ثمَّ إنَّ علينا حسابهم" قال فينا التنزيل، قلت : إنَّما أسألك عن التفسير ، قال : نعم ياقبيصة إذا كان يوم القيامة جعلالله حساب شيعتنا علينا فماكان بينهم وبين الله استوهبه على عَلَيْه الله من الله ، وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أدَّ اه عَلَى عَيْدَاتُهُ عنهم ، وما كانفيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتَّى يدخلوا الجنَّـة بغيرحساب . دس۲۰۷-۸

بيان: ضوى إليه: مال.

٩٠ ـ فر : جمفر بن أحمد معنعناً ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : خرجت أنا و أبي ذات يوم فا ذا هو با ُناس منأصحابنا بين المنبر والقبر فسلم عليهم ثم قال : أما والله إنّى لا ُحبّ ريحكم وأرواحكم ، فأعينوني علىذلك بورع واجتهاد ، من ائتم بعبد فليعمل

<sup>(</sup>۱) أي ملك .

بعمله ، وأنتم شيعة آل عَمْ عَلَيْكُ ، وأنتم شرط الله ، وأنتم أنصارالله ، و أنتم السابقون الأو لون ، والسابقون الآخرون في الدنيا ، والسابقون في الآخرة إلى الجنَّة ، قدضمنًّا لكم الجنَّة بضمان الله وضمان رسول الله عَيْنَالُهُ و أهل بيته ، أنتم الطيَّبون و نساؤكم الطيبات ، كل مؤمنة حوراه ، وكل مؤمن صد يق ،كمم "ة قد قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تَتَكِيُّ الْمُنْبِرِ : يَا قَنْبُرُ ابْشُرُ و بَشَّرُ وَاسْتَبْشُرُ ، وَاللَّهُ لَقَدْ قَبْض رسول اللهُ عَلَيْكُمْ ا وهو ساخط على جميع أمنه إلا الشيعة ، وإن لكل شي شرفاً (١) وإن شرف الدين الشيعة ، ألا وإنَّ لكلَّ شي، عروة وإنَّ عروة الدين الشيعة ، ألا وإنَّ لكلَّ شي، إماماً و إمامالا رض أرض يسكن فيها الشيعة ،(٢) ألا و إن لكل شيء سيداً و سيد المجالس مجالس الشيعة ، ألا وإنَّ لكلَّ شيء شهوة و إنَّ شهوة الدنيا سكني شيعتنا فيها ، والله لولا ماني الأرض منكم ما استكمل أهل خلافكم طيَّبات رزقهم و مالهم في الآخرة من نصيب ، كل ناصب وإن تعبيد واجتهد منسوب إلى هذه الآية : دوجو ه يومند خاشعة عاملة ناصبة تسلى ناراً حامية تسقى منءين آنية ، ومن دعى من مخالف لكم فا جابة دعائه لكم ، ومن طلب منكم إلى الله حاجة فله مائة ، ومن سأل مسألة فله مائة ، و من دعا بدعوة قله مائة (٢) ومن عمل منكم حسنة فلا يحصى تضاعفها ، و من أساء منكم سيئة فمحمد عَدْ الله حجيجة يعنى بحاج عنه (٤) والله إن صائمكم ليرعى في رياض الجنبة ، تدعو له الملاتكة بالمون (بالفوز خل) حتى يفطر ؛ وإن عاجتكم ومعتمر كم لخاص الله ، وإنكم جيماًلا هلدعوة الله وأهل إجابته وأهل ولايته ، لاخوف عليكم ولاحزن ، كلُّكم في الجنُّمة فتنافسوا في فضائل الدرجات، والله مامن أحد أقرب من عرش الله تعالى بعدنا يوم القيامة من شيعتنا ، (٥) ما أحسن صنعالله إليكم ؛ والله لولاأن تفتنوافيهمت بكم عدو كم ويعلم

<sup>(</sup>١) في البصدر: ألا وإن لكل شي، شرقاً اه. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يسكنها الشيعه . م.

 <sup>(</sup>٣) في التفسير السطبوع : ومن طلب منكم إلى الله حاجة فلزمته ، ومن سأل مسألة فلزمته ،
 ومن دعا يدعوة فلزمته .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع: يعني يحاج عنه ، قال أيوجعفر عليه السلام: حجيجة من تبعثها .

<sup>(</sup>٥) في التفسير المطبوع : من عرش الله تمالي تقربا يوم القيامة من شيعتنا .

الناس ذلك لسلمت عليكم الملائكة قبلاً، وقد قال أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ : يخرجون \_ يعنى أهل ولايتنا \_ من قبورهم (١) يوم القيامة مشرقة وجوههم، قرّت أعينهم، قد أعطوا الأمان ، يخاف الناس ولا يخافون ، ويحزن الناس ولا يحزنون ، والله مامن عبد منكم يقوم إلى صلاته إلّا وقد اكتنفته ملائكة من خلفه يصلون عليه ويدعون له حتّى يفرغ من صلاته ، ألا و إن لكل شيء جوهراً وجوهر ولدا دم صلوات الله و سلامه عليه نحن و شيعتنا . قال سعدان بن مسلم وزاد في الحديث عيثم بن أسلم عن معاوية بن ما عن أبي عبدالله علي والله لولاكم ما نخرفت الجنّة ، (١) والله لولاكم ما نبت حبّة ، والله لولاكم ما نبت حبّة ، والله لولاكم ما فراد عين ، والله الله الله الكم منتى ، فأعينونا على ذلك بالورع والاجتهاد والعمل بطاعته . (١) مسلم ٢٠٨٠- ٢٠٩٠

أقول : روى الصدوق رحمالله في كتاب فضائل الشيعة مثله .

٩١ كا : على بن مجل ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله تَخْلَيَكُ في قول الله عز وجل : «وقد منا إلى ما عملو امن عمل فجعلناه هباءاً منثوراً» قال : إن كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي فيقول الله عز وجل لها : كوني هباءاً ، وذلك أنهم كان إذا شرع لهم الحرام أخذوه .

٩٢ - فر : أبوالقاسم الحسني معنعنا ، عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : سألته عن قول الله : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم قال رسول الله عَلَيْكُمُ الله عَن أيديهم يوم القيامة ، إذا أذن الله له أن يأتي منزله في جنّات عدن ، و المؤمنون بتّبعونه وهو يسعى بين أبديهم حتّى يدخل جنّة عدن وهم بتّبعونه حتّى يدخلون معه ، و أمّا قوله : « بأيمانهم » فأنتم

<sup>(</sup>١) في المعدد : قال امير المؤمنين عليه السلام : أمل ولايتنا يخرج من قبودهم اه ٠٠

 <sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع بعد قوله : عن أبي عبدالله عليه السلام هكذا : قال : قال أبوعبدالله عليه
 السلام : والله لولاكم مازخرفت الجنة ، والله لولاكم ماخلقت حوراه ، والله لولاكم ما نزلت قطرة .

<sup>(</sup>٣) في التفسير المطبوع للحديث ذيل وهوهذا : والله لولاكم مارحمالة طفلا ولارتست بهيمة .

<sup>(</sup>غ) في التفسير المطبوع : هو نور أميرالمؤمنين عليه السلام ؛ قلت : لعله الصحيح ، والسياق يدل عليه .

**Y**=

تأخذون بحجز آل عَلى ، (١) وبأخذ آله بحجز الحسن و الحسين ، و يأخذان بحجز أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيَّكُ ، ويأخذ هو بحجز رسول الله عَلَيْكُ حتى يدخلون معه في جنّة عدن ، فذلك قوله : \* بشريكم اليوم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم . "ص١٧٩- ١٨٠»

يان: إذا أذن الله له أي للنور و المراد به الإمام عَلَيْكُم، هذا إذا كان القول قول الرسول عَيَالُهُم ويحتمل أن يكون رسول الله مبتداً ونور المؤمنين خبره بلحواظهر . ٩٣ ـ فر : على بن غلبن عمر الزهري معنعنا ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عَلَيْكُم عن قوله تعالى : «يوم يقوم الروح والملائكة صفّاً لايتكلمون إلّا من أذن له الرحمن وقال سواباً » قال : إذا كان يوم القيامة خطف قول لا إله إلّا الله من من أهل ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُم ؛ وهو قوله : « إلّا من أذن لها بقول : لا إله إلّا الله . «س٢٠٢»

٩٤ - فر: القاسم بن الحسن بن حازم القرشي معنعناً عن أبي حزة الثمالي قال: دخلت على على بن على المنطقة وقلت: يابن رسول الله حد ثني بحديث ينفعني، قال: يا أبا حزة كل يدخل الجنة إلامن أبي، قال: قلت: يابن رسول الله أحد يأبي يدخل الجنة : قال: بنم ، قال: قلت: من ؟ قال: منهم يقل لا إله إ الله على رسول الله ، قال: قلت: يابن رسول الله لا أروي هذا الحديث عنك ، (٢) قال: ولم ؟ قلت: إنتي تركت قال: قلت: يابن رسول الله لا أروي هذا الحديث عنك ، (٢) قال: ولم ؟ قلت: إنتي تركت المرجنة والعدرية والحرورية وبني أحية كل يقولون: لا إله إلا الله على رسول الله ، قال: أيهات أيهات أيهات أنهات (٦) إذا كان يوم القيامة سلبهم الله تمالي إيناها لا يقولها إلا نحن و شيعتنا ، والباقون برآ، ، أما سمعت الله يقول: « يوم يقوم الروح و الملاتكة صفاً لا شيعتنا ، والباقون برآ، ، أما سمعت الله يقول: « يوم يقوم الروح و الملاتكة صفاً لا

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : فأنتم تأخذون بعجزة آل معمد . وكذا فيما يأتي بعده .

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع : حسبت أن لا أووى هذا العديث عنك .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة : حيهات حيهات . وفى التفسير البطبوع : أيها أيها . وكل محتمل صحيح ، لان فى حيهات لغات عديدة منهاماذكر ، ومنها : أيهان وحيهان ، وحايهات وحايهان مثلثات الإخرمينيات ومعربات ، وحيهاه ساكتة الإخر ، كلها اسم معناها : بعد .

يتكلَّمون إلَّا من أذن له الرحمن و قال صواباً » قال : من قال : لاإله إلَّا الله عمَّل رسول الله . • ص ٢٠٣-٢٠٣ »

وعدها ، وأمتم والساعة في قرن ، وكأنها قدجاء بأشراطها ، وأذفت بأفراطها ، (١) ووقفت بكم على سراطها وكأنها قدجاء بأشراطها ، وأذفت بأفراطها ، (١) ووقفت بكم على سراطها وكأنها قدأشر فت بزلازلها ، وأناخت بكلاكلها ، وانصر مت الدنيا بأهلها ، وأخرجتهم من حضنها ، فكانت كيوم مضى ، وشهر انقضى ، وصاد جديدها رئيا ، و سمينها غيا ، في موقف ضنك المقام ، وأمور مشتبهة عظام ، ونار شديد كلبها ، عال لجبها ، ساطع لهبها ، متغييظ زفيرها ، متأجيج سعيرها ، بعيد خمودها ، ذاك وقودها ، خوف وعيدها ، عين قرارها ، مظلمة أقطارها ، حامية قدروها ، فظيعة أمورها ، وسيق الدين اتقوا إلى الجنة ذمرا ، قدأمنوا المذاب ، وانقطع العتاب ، و ذحزحوا عن النار ، واطمأنت بهم الدار ، ورضوا المثوى و القرار ، الدين كانت أعمالهم في الدنيا زاكية ، وأعينهم باكية ، وكان ليلهم في دنياهم نهاداً تخشعاً واستغفاراً ، وكان نهادهم ليلاً توحيشاً وانقطعاعاً ، فجعل الله لهم الجنة ثواباً ، (١) وكانوا أحق بها وأهلها في ليلاً توحيشاً وانقطعاعاً ، فجعل الله لهم الجنة ثواباً ، (١) وكانوا أحق بها وأهلها في ملك دائم ، ونعيم قائم .

بيان: على سنن أي على طريقة الأمم الماضية يهلككم كما أهلكم ، و القرن حبل يشد به البعيران. (٢) بأفراطها أي مقد ماتها. و الكلاكل جع الكلكل و هو الصدر، ويقال للأمر الثقيل: قد أناخ عليهم بكلكله أي هد هم ورضهم كمايهد البعيد البادك من تحته إذا أنيخ عليه بصدره، والجمع باعتبار تعد دأهوالها. والحضن بالكسر: الجنب. والرت : البالي. والغث : المهزول. والضنك: الضيق. و الكلب: الشدة و الأذى. واللجب: الصوت والتغيط: الهيجان والغليان. والذكاه: شدة وهجالناد. وحي التدور: اشتد حرها. وزخر حه عن كذا: باعده.

<sup>(</sup>١) الاشراط : العلامات . أزفت : قربت .

<sup>(</sup>١) في النهج المطبوع : فجعل الله لهم الجنة مآباً و الجزاء ثواباً .

<sup>(</sup>٣) كناية عن قربها وأن لابد منها .

وإن والدي القارى، ليتو جان بتاج الكرامة يضى، نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة ويكسيان حلّة لايقوم لا قل سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا بمايشتمل عليه من خيراتها ويكسيان حلّة لايقوم لا قل سلك منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا بمايشتمل عليه من خيراتها ثم يعطى هذا القارى، الملك بيمينه في كتاب، والخلد بشماله في كتاب، يقرأ من كتابه بيمينه: قد جعلت من أفاضل ملوك الجنان، ومن رفقاء على سيّد الأ نبياء، وعلى خير الأوصياء، والأئمة بعدهما سادة الأتقباء؛ ويقرء من كتابه بشماله: قد أمنت الزوال و الانتقال عن هذا الملك، وأعنت من الموت والأسقام، وكفيت الأمراض و الأعلال، يجنب حسد الحاسدين وكيدالكائدين؛ ثم يقال له: اقرء وارق، ومنزلك عند آخر جنب تقرؤها، فاذا نظر والداه إلى حليتهما و تاجيهما قالا: ربّنا أنّى لنا هذا الشرف ولم تبلغه أعمالنا؛ فقال الله عز وجل لهما: هذا لكما بتعليمكما ولدكما القرآن.

المرضا عَلَيَكُمُ : أفضل ما يقد مه العالم من محبّينا و موالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذلّه و مسكنته أن يغيث في الدنيا مسكيناً من محبّينا من يد ناصب عدو لله و لرسوله يقوم من قبره و الملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محلّه من جنان الله ، فيحملونه على أجنحتهم ، يقولون : مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبراد ، وياأيّها المتعصّب للأبمّة الأخياد . (١)

مَّهُ - ثُو : عَن أَبِي جَعَفَر غَلَيَكُمُ قال : كَان فيما ناجى بهموسى غَلَيَكُمُ رَبَّه أَنقال : ياربُ مالمن شيسم جنازة ؟ قال : أو كُل به ملائكة من ملائكتي ، معهم رايات يشيسعونهم من قبورهم إلى محشرهم . «ص١٨٨»

٩٩ فس : قوله تعالى : «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم قال : يقسم النوريين الناسيوم القيامة على قدر إيمانهم ، ويقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى ، فينطفؤ نوره ثم يقول للمؤمنين : مكانكم حتى أقتبس من نوركم ؛ فيقول المؤمنون لهم : «ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً » فيرجعون ويضرب بينهم بسور فينادون من وراء السور المؤمنين : «ألم نكن معكم» فيقولون : « بلى ولكنكم فنتم أنفسكم » قال : بالمعاصي « وارتبتم » قال شككتم وتربّ ستم . « ص١٦٥-٦١٥ » فنتم أنفسكم » قال : بالمعاصي « وارتبتم » قال شككتم وتربّ ستم . « ص١٦٥-٦١٥ » خط عليه في النسخة التي كتمها بيده بعد كتابته .

\_١٣\_ بحار الانوار

عن النبي عَلَيْهُ أَنَّه قال ابشر يا عن النبي عَلَيْهُ أَنَّه قال ابشر يا على ما من عبديحبّك وينتحل مود تك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا ؛ ثم قرأالنبي ملي الله عليه و آله هذه الآية : "إن المتّقين في جنّات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . « ص١٧٦ »

۱۰۱ \_ فس: قوله تعالى: «وكنتم أزواجاً ثلاثة » قال: يوم القيامة « فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة » هم المؤمنون من أصحاب التبعات يوقفون للحساب « و أصحاب المشتمة والسابقون السابقون أولئك المقر بون » قدسبقوا إلى الجنلة بلاحساب . (١) «ص٦٦٦»

٠٠٣ \_ فس : • هلأتيك حديث الغاشية » يعني قدأتاك يا على حديث القيامة و معنى الغاشية أن يغشي الناس • وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة » وهم الدنين خالفوا دين الله وصلوا وصاموا ونصبوا لأميرالمؤمنين عَلَيَكُمُ وهو قوله تعالى : • عاملة

<sup>(</sup>١) في المصدر: بعدقوله: «فاصحاب البيئة ما اصحاب البيئة»: «واصحاب المشهة ما اصحاب المشهة والسابقون السابقون» الذين سبقوا الجنة بلاحساب. م

ناصبة » عملوا و نصبوا فلا يقبل منهم شي، من أفعالهم و «تصلى» وجوههم «ناداً حامية تسقى من عين آنية » قال: لها أنين من شدَّة حرَّها « ليس لهم طعام إلا من ضريع » قال: عرق أهل الناد وما ينخرج من فروج الزواني (۱) «لا يسمن ولا يغني من جوع » ثمَّ ذكر أُتباع أمير المؤمنين عَلَيَّكُم ققال: «و حوه يومئذنا عمة السعيها راضية » يرضى الله ما سعوا فيه (۲) « في جنّة عالية لا تسمع فيها لاغية » قال: الهزل والكذب «ص ۷۲۲»

ييان: قوله: لها أنين ليس الغرض أنها مشتقة من الأنين بل إنها من شدة حراها وغليانهالها أنين ؟ ويحتمل أن يكون من الأنين قلبت الثانية ياءاً من قبيل أمليت وفي بعض النسخ: لها نتن .

عقول الخلائق، إنه يضرب ألفاً وسبعمائة في ألف وسبعمائة، ثم ما ارتفع من ذلك في عقول الخلائق، إنه يضرب ألفاً وسبعمائة في ألف وسبعمائة، ثم ما ارتفع من ذلك في مثله إلى أن يفعل ذلك ألف مر "ة، ثم "آخر ما يرتفع من ذلك عدد ما يهبه الله لك في البعنة من القصور ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ .: و هذا العدد هو عدد من يدخلهم البعنة ويرضى عنهم لمحبّتهم لك، و أضعاف هذا العدد من يدخلهم النار من الشياطين من الجن والا نس ببغضهم لك ووقيعتهم فيك وتنقيصهم إيّاك ـ و ساقه إلى أن قال ـ .: ينادي مناد يوم القيامة : أين محبّوعلي بن أبي طالب عَلَيْكُن ؛ فيقوم قوم من السالحين ينادي مناد يوم القيامة : أين محبّوعلي بن أبي طالب عَلَيْكُن ؛ فيقوم قوم من السالحين منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل من من معبّى علي بن أبي طالب عَلَيْكُن ؛ فيقوم قوم ظالمون جل ما شئتم ، فيتمنّون فيفعل بكل واحد منهم ما تمنّى ، ثم يضعف له مائة ألف ضعف جل ما شئتم ، فيتمنّون فيفعل بكل واحد منهم ما تمنّى ، ثم يضعف له مائة ألف ضعف بنادي مناد : أين البقينة من محبّى على بن أبي طالب عَلَيْكُن ؛ فيقوم قوم ظالمون بنادي مناد : أين المبغضون لعلى بن أبي طالب عَلَيْكُن ؛ فيقوم قوم ظالمون بم غفير وعدد عظيم كثير فيقال : أين المبغضون لعلى بن أبي طالب عَلَيْكُن ؛ فيقوم قوم ظالمون جمّ غفير وعدد عظيم كثير فيقال : ألا نجعل كل ألف من هؤلا، فداءاً لواحد من محبّى على جمّ غفير وعدد عظيم كثير فيقال : ألا نجعل كل ألف من هؤلا، فداءاً لواحد من محبّى على من من مؤلا، فداءاً لواحد من محبّى على من مؤلا، فداء ألون مؤلاء فداء ألون مؤلا، فداء ألون مؤلاء فداء ألون مؤلاء فداء ألون مؤلاء فلاء في مؤلاء في مؤلاء فداء ألون مؤلاء فداء ألون مؤلاء فلاء فلك مؤلاء فلك مؤلاء

<sup>(</sup>١) في البصدر : الزناة . م

 <sup>(</sup>۲) فى المعدر: بنا سنوا قيه م

عليّ بن أبي طالب عَلَيَنَكُمُ ليدخلوا الجنة ، فينجّى الله عزّ و جلّ محبّيك ويجعل أعداءهم فداءهم ، ثم قال رسول الله عَلَيْاتُهُ : هذا الأفضل الأكرم ، محبّه محبّ الله ومحبّ رسوله ، وميغضه مبغض الله و مبغض رسوله .

ابوعرو، عن ابن عقدة ، عن أحدبن يحيى، عن عبدالرحن ، عن أبيه عن الوصّاف، عن أبي بريدة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : لا يؤمّر رجل على عشرة فما فوقهم إلّا جي، به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه ، فإن كان محسناً فك عنه ، و إن كان مسيئاً ذيد غلا إلى غله .

النبي الله عليه و آله : يا أباذر يؤتى بجاحد حق على وولايته يوم القيامة أصم و أبكم صلى الله عليه و آله : يا أباذر يؤتى بجاحد حق على وولايته يوم القيامة أصم و أبكم وأعمى ، يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ، ينادي : ياحسرتا على ما فر طت في جنب الله ويلقى في عنقه طوق من النار ، و لذلك الطوق ثلاثمائة شعبة ، على كل شعبة شيطان يتفل في وجهه ، ويكلح من جوف قبره إلى النار .

ايضاح : الكلوح : العبوس.

١٠٧ ـ فر : با سناده عن جعفر ، عن أبيه على الله عنادي مناد يوم القيامة : أين المحبّون لعلى عَلَيَكُمُ ، فيقومون من كل فج عميق ، فيقال لهم : من أنتم ، فيقولون : نحن المحبّون لعلى المخالصون له حبّاً ، فيقال لهم : فتشر كون فيحبّه أحداً من الناس ؛ فيقولون : لا ، فيقال لهم : ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون . «ص١٥٢»

١٠٨ فر: الحسين بن سعيد ، عن على بن السخت ، عن الحسن بن الحسين بن أحد ، عن أحد بن سعيد الأنماطي ، عن عبدالله بن الحسين ، عن أبيه ، عن جد ، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيَكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ لله : يا على كنب من زعم أنّه يحبّني ويبغضك ، يا على إنّه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : (١) أين عبّو على ومن يحبّه ؟ أين المتحابّون في الله ؟ أين المتباذلون في على وشيعته ؟ أين عبّو على ومن يحبّه ؟ أين المتحابّون في الله ؟ أين المتباذلون في

<sup>(</sup>١) قال الجورى : قيه : ينادى مناد من بطنان العرش أى من وسطه ، و قيل : من أصله ، وقيل : البطنان جسم بطن وهو النامض من الإرش ، يريد : من دواخل العرش .

الله ؟ أين المؤثرون على أنفسهم ؟ أين الدين جفّت ألسنتهم من العطش ؟ أين الدين يصلّون في اللّيل والناس نيام ؟ أين اللّذين يبكون من خشية الله ؟ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ، أنتم دفقا ، على عَلَيْقَهُ ، قر واعينا ، ادخلوا الجنّة أنتم و أذواجكم تحبرون . «س١٥٧-٥٣» ؟

١٠٩ \_ فر: با سناده عن جابر ، عن النبي عَلَيْكُ قَال : ياعلي مامن عبديحبُّكُ وينتحل مود تك إلّا بعثه الله يوم القيامة معنا .

۱۱۱ ـ ثو: با سناده عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال: يحشر المكذّ بون بقدره تعالى من قبورهم قدمسخوا قردة وخنازير . «ص٢٠٥»

النوفلي ، عن موسى بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عَلَيْ قَال : يبجاء بأصحاب البدع يوم القيامة فترى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء في الثور الأسود ، فيقول الله عز وجل : ما أردتم ؟ فيقولون : أردنا وجهك ، فيقول الله : قد أقلتكم عثر اتكم وغفرت لكم ذلاتكم إلا القدرية فإنهم قد دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون . «ص٢٠٥»

المسترق ، عن على بن على ، عن المعلى ، عن أبي داود المسترق ، عن على بن ميمون ، عن المعلى ، عن أبي داود المسترق ، عن على بن ميمون ، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله الميالية المينظرالله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له ، ومن جحد إماماً من الله ، ومن زعم أن لهما في الا سلام نصيباً .

كا : العدَّة : عن أحمد بن على ، عن الوشّاء ، (١) عن داود الحماد ، عن ابن أبي يعفور مثله .

<sup>(</sup>١) بفتح الواو وتشديد الشين نسبة إلى بيم الوشى وهو نوع من الثياب المعبولة من الابريسم. والوشاء لقب لبنماعة وعند الإطلاق ينصرف إلى العسن بن على بن زياد أبوم عمد الوشاء المترجم •

\_1:1\_

١١٥ - ٩ : في قوله تعالى : "إنّ اللّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً "قال : قال الله في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت : "إنّ اللّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على ذكر فضل على على جيع النبيين ، وفضل على على جيع الوصيين "ويشترون به ثمنا قليلاً "يكتمونه ليأخذوا عليه عرضاً من الدنيايسيراً ، وينالوا به في الدنياعندجه العبادالله رئاسة ، قال الله عز وجل : "أولتك مايا كلون في بطونهم إلا النار " بدلاً من إصابتهم اليسير من الدنيا لكتمانهم الحق ، ولا يكلمهم الله يوم القيمة " بكلام خير ، بل يكلمهم بأن يلعنهم و يخزيهم و يقول : بس العباد أنتم ، غيرتم ترتيبي ، وأخرتم من قد منه ، وقد منم من أخرته ، وواليتم من عاديته ، وعاديتم من واليته « ولايز كيهم "من ذنوبهم ولهم عذاب أليم " موجع في الناد .

١١٦ \_ ثو : عن ابن عبّاس ، عن النبي عَنَاظَةً قال : من بنى بناءاً رياءاً و سمعةً على يوم القيامة (٢) إلى سبع أرضين ، ثمّ يطوّ قه ناراً توقد في عنقه ثمّ يرمى به في النار ؛

و في فهرست النجاشي بقوله: العسن بن على بن زياد الوشاء بجلى كوفى ، قال أبو عمرو: يكنى بأى معمد الوشاء ، وهو ابن بنت إلياس العير في الغزار غير من أصحاب الرضا عليه السلام ، وكان من وجوء هذه الطائفة - إلى أن قال -: أخبرنى ابن شاذان قال: حدثنا أحدبن معمد بن يعيى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها العسن بن على الوشاء فسألته أن يغرج إلى كتاب العلاء بن رزين القلا وأبان بن عشان الاحمر فأخرجهما إلى ، فقلت له : احب أن تبعيزهما لى ، فقال لى : يارحمك الله وما عجلتك ؛ اذهب فاكتبهما واسم من بعد ، فقلت: لا آمن العدثان ، فقال لى : يارحمك الله وما عجلتك ؛ اذهب فاكتبهما واسم من بعد ، فقلت : وكان هذا العديث يكون له هذا الطلب لا ستكثرت منه ، فانى أدركت في هذا السجد تسم مائة شيخ كل يقول : حدثنى جعفر بن محمد ؛ وكان هذا الشيخ عينا من عرض من عده الطائفة ، له كتب ؛ منها ثواب العج والمناسك والنوادد ، وله مسائل الرضا عليه السلام اه و مناه من عبد الرجال .

<sup>(</sup>١) وفيه أيضًا : ومن جعد إمامًا إمامته من عندالله . ٢

<sup>(</sup>٢) في ثواب الإعمال: حمله يوم|لقيامة .

٧

ومن خان جاره شبراً من الأرض طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين ناراً حتّى يدخله جهنَّم؛ ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أورجلاً أوغلاماً حشر والله يوم القيامة أنتن من الجيفة تتأذّى به الناس حتى يدخل جهنم ولايقبل الله منه صرفاً ولاعدلاً ،(١) وأحبط الله عمله ، ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد ، ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتَّى يشتبك في تلك المسامير ، فلووضع عرق من عروقه على أربعمائة أمَّة لما توا جيعاً وهو أشد الناس (٢)عذاباً ؛ ومن ظلم امرأة مهرها فهو عندالله زان ، يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدي زو جتك أمتى على عهدي فلم تف لي بالعهد ، فيتولَّى الله طلب حقَّم ا فيستوعب حسناته كلُّمها فلايفي بحقَّمها فيؤمر به إلى النار ، و من رجع عن شهادة وكتمها أطمعهالله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار (٢) وهو يلوك لسانه ؛ ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فيالقسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولاً ماثلاً شقة (٤) حتى يدخل الناد ؛ ومن صافح امرأة حراماً جاء يـوم القيامة مغلولاً ثم يؤمر به إلى النار ؛ ومنفاكه امرأة لايملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام ،(٥) والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها حراهاً المُوقبِّلها أوباشرها حراماً أوفاكهها فأصاب بها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل، و إن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره و وزرها ؛ و من لطم خد مسلم لطمة بداد الله عظامه (٦) يوم القيامة ثم سلَّط عليه النار و حشر مغلولاً حتَّى يدخل النار ؛ ومن مشى في نميمة بين اثنين سلَّط الله عليه في قيره ناداً تصريقه إلى يهوم القيامة ، فإذا خرج من قبره سلَّط الله تعالى عليه (۲۷ أسود ينهش لحمه حتّى يدخل النار ؛ و من بغي على فقير و تطاول عليه و

<sup>(</sup>١) في النصدر: صدقاً ولاعدلا. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من اشد الناس . م

<sup>(</sup>٣) في البصدار: يدخله الثار . م

<sup>(</sup>٤) في البصدر : تشفته م

<sup>(</sup>ه) في المصدر: النعام في النار . م

<sup>(</sup>٦) في السدر : ومن لطم خد مسلم بدوالله عظامه اله و التبديد : التفريق . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : عليه (شجاءاً ) تنينا اسود اه . م

استحقره حشره الله تعالى يوم القيامة مثل الذرّة في صورة رجل حتّى يدخل النار؟ ومن رمى محصناً أومحصنة أحبطالله تعالى عمله وجلَّده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومنحلفه ثمّ يؤمر به إلىالنار ؛ ومن شربالخمر فيالدنيا سقاهالله عزَّ وجلَّ من سم الأساود (١) و من سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يشربها ، فإ ذا شربها تفسيخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذَّى به أهل الجمع حتى يؤس به إلى النار ، و شاربها و عاصرها و معتصرها وبائعها ومبتاعها و حاملها و المحمولة إليه (٢) و آكل ثمنها سوا، في عارها وإثمها ، ألا ومن سقاها يهوديّاً أو تصرانيّا أوصابيّاً أو من كان من الناس فعليه كوزر شربها ؛ و من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمتى أومن كان من الناس علَّق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ؛ ومن ملاُّ عينه من مرأة حراماً حشره الله يوم القيامة مسمَّراً بمسامير من ناد حتمى يقضى <sup>(٣)</sup>الله تعالى بين الناس ثم يؤمر به إلى النار؛ ومن أطعم طعاماً رياءاً وسمعة م أطعمهالله منه من صديد جهنه وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه حتى يقضى بين الناس؟ ومن تملم القرآن ثم ّ نسيه متعمَّداً لقىالله تعالى يوم القيامة مجذوماً مغلولاً و يسلُّط عليه بكل آية حيّة موكّلة به ؛ ومن تعلّم فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب سخط الله عز وجل و كان في الدرك الأسفل (٤) مع اليهود والنصارى ؛ ومن قرأ القرآن يريد به السمعة والرياء بين الناس لقي الله عزّ وجلّ يوم القيامة و وجهه مظلم ليسعليه لحم ، وزخ القرآن في قفاه حتى يدخله الناد ويهوى فيها مع من يهوى ؛ ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشرهالله يومالقيامة أعمى فيقول : ربّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً ؟ فيقال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك البوم تنسى ، فيؤمر به إلى

<sup>(</sup>١) جمع الاسود : العية العظيمة السوداه . وفي المعمدر : سم الافاعي .

<sup>(</sup>٢) في الدمدر: والمحمول اليه . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و من ملاعينيه من إمرأة حراماً حشاهما الله يوم القيامة بسامير من نار و حشاهما ناراً حتى يقضى اه . م

<sup>(</sup>٤) في المصدر : وكان في الدرجة ٠٠

ج٧

الناد ؛ ومن تعلم القرآن يريد به رياءاً و سمعة ليمادي به السفهاء أويباهي به العلماء أويطلب به الدنيا بدَّد الله عزَّ وجلَّ عظامه يوم القيامة ، ولم يكن في النار أشدُّ عذاباً منه ، وليسنوع من أنواع العذاب إلَّا يعذُّب به من شدَّة غضب الله وسخطه ؛ (١) ومن صبر على سوء خلق امرأته احتساباً (٢) أعطاه الله تعالى بكل مر ة يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيَّوب عَلَيْكُ على بلائه فكان عليها من الوزر في كلُّ يوم و ليلة مثل رمل عالج (٢٦) فان مات قبل أن تعينه و قبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ؛ رمن تولَّى عرافة (٤) قوم حبس على شفير جهنَّم بكلَّ يوم ألف سنة ، وحشر ويده مغلولة إلى عنقه ، فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله ، و إن كان ظالماً هوى به في نار جهنه مسبعين خريفاً ؛ ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أوَّل خطوة خطاها و وضعها في جهنَّم، و كشف الله عورته على رؤوس الخلائق؛ و من بني على ظهر الطريق مايأوي به عابر سبيل بعثه الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة على نجيب من نور (٥) ووجهه يضيء لأهل الجمع نوراً حتَّى يزاحم إبراهيم خليل الرحن في قبّته ، فيقول أهل الجمع : هذا ملك من الملاككة . (٦) «ص ٢٦٩-٢٨٣» اقول : سيأتي الخطبة بتمامها وإسنادها وشرحها في أبواب الأوام و النواهي .

١١٧ \_ ثو: با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : إنَّ المتكبِّرين يجعلون في صور الند يتوطَّوهم الناسحتي يفرغ الله من الحساب. حس١١٥،

١١٨ \_ ثو: عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ قال: من صنع شيئًا للمفاخرة حشر مالله يوم القيامة أسود . دص٢٤٧٠

<sup>(</sup>١) في المصدر: غضرالله عليه وسخطه . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : على سو، خلق امرأة واحتسبه . م

<sup>(</sup>٣) أى رمل متراكم .

<sup>(</sup>٤) العرافة : تدبير امور القوم والقيام بسياستهم .

 <sup>(</sup>a) فى المصدر : مأرى لما برى سبيل بعثه الله يوم القيامة على تنعت من در .

<sup>(</sup>٦) الراوى لهذه الخطبة عنه صلى الله عليه و آله ابوهريرة وابن عباس وهي اخرخطبة خطبها صلى الله عليه وآله ، وبها ختم كتاب عقاب الإعمال أيضاً . م

اتَّقاء شرَّه - عنه اللهُ عَلَيْظُهُ: إِنَّ شرَّ الناس عنداللهُ يوم القيامة من يكرم

التقية جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار .

المؤمنين عَلَيَكُ : إذا كان يوم القيامة أهبط الله ريحاً منتنة (١) يتأذّى بها أهل الجمع حتى إذا همست أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريحالتي قد آذتكم ؟ فيقولون : لافقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ ، فيقال : هذه ريح فروج الزناة الدين لقواالله بالزنا ثم لم يتوبوا ، فالعنوهم لعنهم الله ، قال : فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللّهم العن الزناة نام ١٠٨٠

١٢٢ \_ ثو: عن أبي جعفر عَلَيَاكُمُ قال: من آمن رجلاً على دم ثم قتله جاه يوم القيامة يحمل لواه غدر . «ص٢٤٧»

الله عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : يجي، يوم القيامة رجل إلى رجل حشى يلطخه بدم و الناس في الحساب فيقول : يا عبد الله مالي ولك الفيقول : أعنت على يوم كذا مكلمة فقتلت . (٢) « ص٢٦٦»

١٢٥ ـ لى : با سناده عن الصادق ، عن النبي عَنْ الله قال : أقسم ربّى جلّ جلاله لايشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ماشرب منها من الحميم معذّ با

<sup>(</sup>١) في المعاسن المطبوع : أهبُّ الله ربحا منتنة . وهو الاصح .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : اعنت على يوم كذا وكذا بكلمة كذا . م

<sup>(</sup>٣) الطَّاهر : فان قال : كان قتله اه -

بعد أو مغفوراً له؛ ثم قال: إن شارب الخمر يجي، يوم القيامة مسوداً وجهه، مزرقة عيناه، ماتلاً شدقه، سائلاً لعابه، دالعاً لسانه (١) منقفاه. «ص٢٥٠»

الشهادة أوشهد بها ليهدد بهادم امرى مسلم أوليتوي مال امرى مسلم أتى يوم القيامة الشهادة أوشهد بها ليهدد بهادم امرى مسلم أوليتوي مال امرى مسلم أتى يوم القيامة ولوجه ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ؛ و من شهد شهادة حق ليحيي بها مال امر، مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ؛ ثم قال أبوجعفر عَلَيْكُ : ألا ترى أن الله عز و جل يقول : «و أقيموا الشهادة لله » . «ص ٣٢٩»

توضيح : الإ تواه : الإهلاك . والكدوح جمع الكدح : وهو الخدش .

١٢٧ ــ فر : با سناده عن أبي عبدلله عَلَيْكُ قال : من آثر الدنيا على الآخرة حشره الله يوم القيامة أعمى .

۱۲۸ ـ ثو: با سناده عن أبي عبدالله عليه قال : ثلاثة يعد بون يوم القيامة : من صور و صورة من الحيوان يعد ب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ فيها ؛ (٢) والدي يكذب في منامه يعد ب حتى يعقد (٣) بين شعيرتين وليس بعاقدهما ؛ والمستمع من قوم وهم له كارهون يصب في أذنيه الآنك ـ وهو الأسرب ـ . «س٢١٦»

١٢٩ ـ ثو: با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: من لقى المسلم بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من ناد . «س٢٥٩»

١٣٠ ـ وعن زيد بن علي ، عن آ بائه ، عن النبي عَنَا الله قال : يجي و يوم القيامة ذوالوجهين دالما لسانه في قفاه ، و آخر من قد امه يلتهبان ناراً حسّى يلهبا جسده ، ثم يقال له : هذا الدي كان في الدنيا ذاوجهين و لسانين ، يعرف بذلك يوم القيامة . «ص ٢٥٩»

<sup>(</sup>١) دلم لسانه : أخرجه من فيه .

<sup>(</sup>٢) ليست في المصدر جملة : وليس بنافخ فيها . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: يقمد (يمقد خ ل ) . م

١٣١ \_ ثو: عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرد عليه أكل جنوة من نار (١) يوم القيامة . اس ٢٦٢»

١٣٢ \_ من كتاب صفات الشيعة للصدوق رحه الله با سناده ، عن على بن صالح ، عن أبي العبّاس الدينوري ، عن على بن الحنفيّة قال : لمّا قدم أمير المؤمنين البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنف بن قيس واتَّخذ له طعاماً فبعث إليه صلوات الله عليه و إلى أصحابه فأقبل ، ثم قال : يا أحنف ادع ليأصحابي ، فدخل عليه قوم متخسَّعون كأنَّهم شنان بوالى ،(٢) فقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم ؟ أمن قَلَّةَ الطَّمَامُ أُومَنَ هُولَ الحربِ؟ فقال صلوات الله عليه : لا ياأَحنف إنَّ الله سبحانه أحبُّ أقواماً تنسَّكوا له في دارالدنيا تنسُّك من هجم علىما علم من قربهم من يوم القيامة من قبل أن يشاهدوها ، فحملوا أنفسهم على مجهودها ، وكانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج من الناد يحشر الخلائق إلى دبهم تبارك وتعالى ، وكتاب يبدو فيه على رؤوس الأشهاد فضائح ذنوبهم ، فكادت أنفسهم تسيل سيلاً ، أُوتطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيراناً ، و تفارقهم عقولهم إذا غلت بهم من أجل المجرد (٣) إلى الله سبحانه غلياناً ، فكانوا يحنُّون حنين الواله في دجي الظلم ، وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم ، فمضوا ذبل الأجسام (٤) حزينة قلوبهم ، كالحة وجوههم ، ذابلة شفاههم <sup>(٥)</sup> خامصة بطونهم ،<sup>(٦)</sup> متخشعون كأنهم شنان بوالي ، قد أخلصوا لله أعمالهم سرًّا وعلانية ، فلم تأمن من فزعه قلوبهم ، بلكانوا كمنجرسواقبابخراجهم ، فلورأيتهم في ليلتهم وقدنامت العيون ، وهدأت الأصوات ، (٧)

<sup>(</sup>١) في البصدر: من النار اه. م

<sup>(</sup>٢) شنان جسم الشن : القربة البالية ، وبوالي جسم بالي . أي خلق .

<sup>(</sup>٣) كذاٍ في متن نسخة المصنف وفي هامشه بخطه الشريف: المحشر ظ. وفي المطبوع: النجرد .

<sup>(</sup>٤) ككتب وركع جمع النابل : الدقيق ، الهزول .

<sup>(</sup>٥) أي جافة من العطش.

<sup>(</sup>٦) أي ضامرة من الجوع .

<sup>(</sup>Y) أي سكنت أصواتهم ·

وسكنت الحركات، وقد نبُّهم هول يوم القيامة والوعيد كما قال سبحانه: ﴿ أَفَأَمَنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنابياتاً وهم ناتمون، فاستيقظوا لها فزعين ، وقاموا إلى صلاتهم معولین (۱) باکین تارة ، و اُخری مستحین ، یبکون فی محاریبهم ویر نبون ، یصطفون ليلة مظلمة بهما. يبكون ، فلورأيتهم يا أحنف في ليلتهم قياماً على أطرافهم ، منحنية ظهورهم ، يتلون أجزاه القرآن لصلاتهم ، قداشتد َّت أعوالهم و نحيبهم و زفيرهم ، إذا زفروا خلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم، و إذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفَّدت في أعناقهم ، فلو رأيتهم في نهارهم إذاً لرأيت قوماً يمشون على الأرض هوناً و يقولون للناس حسناً، و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، و إذا مرَّ وا باللَّغو مرُّ واكراماً ، قد قبُّدوا أقدامهم من التهمات ، وأبكموا ألسنتهم أن يتكلُّموا فيأعراض الناس، وسجّموا أسماعهم أن يلجها خوضخاتض، وكحلوا أبصارهم بغض البصر من المعاصي ، وانتحوا دارالسلام الُّـتي من دخلها كان آمناً منالريب والأحزان ، فلعلُّك يا أحنف شغلك نظرك إلى الدنيا عن الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء، فشقَّق فيها أنهارها، وكبسها بالعواتق من حورها، ثمَّ سكنها أولياؤه و أهل طاعته، فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على زيادات ربهم سبحانه صو نت رواحلهم بأصوات لم يسمع السامعون بأحسن منها ، وأظلَّتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك و الزعفران ، و صهلت خيولها بين أغراس تلك الجنان. و تخلُّلت بهم نوقهم بين كتب الزعفران، ويتطأمن (٢) تحت أقدامهم اللَّؤلؤ والمرجان ، واستقبلتهم قهارمتها (<sup>٣)</sup> بمنابر الربحان ، وهاجت لهم ريح من قبلالعرش فنثرت عليهم الياسمين و الأُقحوان، ذهبوا إلى بابها فيفتح لهم الباب رضوان ، ثم يسجدون لله في فناء الجنان ، فقال لهم الجبّاد : ادفعوا رؤوسكم فإنَّى قدرفعت عنكم مؤونة العبادة ، وأسكنتكم جنَّة الرضوان ؛ فإن فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركن في سرابيل القطران ، و لتطوفن بينها و بين حميم آن ، و لتسقين شراباً حار الغليان ، فكم يومئذ في النار من صلب محطوم ،

<sup>(</sup>١) أى رافعين صوتهم بالبكاء والصياح .

<sup>(</sup>٢) تطأمن : انخفض .

<sup>(</sup>٣) جمع القهرمان: الوكيل، أوأمين الدخل والخرج.

ووجه مهشوم ومشوه مضروب على الخرطوم ، قداً كلت الجامعة كفي ه ، والتحم الطوق بعنقه ، فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون في أدديتها ، و يصعدون جبالها ، وقد البسوا المقطعات من القطران ، وا قرنوا مع أفجارها و شياطينها ، فإ ذا استغاثوا من حريق شدت عليهم عقاربها وحيّاتها ، ولو رأيت منادياً ينادي و هو يقول : يا أهل الجنّة و نعيمها و يا أهل حليّها و حللها خلّدوا فلا موت ، فعندها ينقطع رجاؤهم ، و تغلق الأ بواب ، وتنقطع بهم الأسباب ، فكم يومئذمن شيخ ينادي : واشيبتاه ، وكممنشاب ينادي : واشباباه ، وكم من امرأة تنادي : وافضيحتاه ، هتكت عنهم الستور ، فكم يومئذ من مغموس بين أطباقها محبوس ، يالك غمسة ألبسك بعد لباس الكتّان والماء المبرد على الجدران وأكل الطعام ألواناً بعد ألوان لباساً لم يدع لك شعراً ناعماً إلّا ييّضه ، ولا عيناً كنت تبصر بها إلى حبيب إلّا فقاها ، هذا ما أعد الله للمجرمين ، وذلك ماأعد الله للمترمين ، وذلك ماأعد .

بيان: قال الفيروز آبادي : سجم على الأمر: أبطأ ؛ فقوله على المسجموا على بناء التفعيل أي جعلوها مبطئة عن استماع ما ينحوض فيه الناس من الباطل و معائب الناس. قوله عَلَيَكُم : انتحوا أي قصدوا . قوله عَلَيَك : و كبسها أي ملاها وشحنها من قولهم : كبس البئر: طمّه بالتراب . والعواتق جع العاتق وهي الشابّة أوّل ما تدرك . قوله : بمنابر الريحان أي الرياحين المنبرة المرتفعة لنضد بعضها فوق بعض في الأسفاط (۱) والأ قحوان بالضم : البابونج . واعلم أن الخبر لمّا كان عر فا سقيما أسقطنامنه بعضه وسيأتي بتمامه وشرحه في باب صفات الشيعة .

المدوق وحمه الله في كتاب فضائل الشيعة عن أبيه ، عن المؤدّب ، عن أحدبن على الإصفهاني ، عن علين أسلم الطوسي ، عن أبي رجاء ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكَ أَنّه قال في حديث طويل : ألا و من أحب علياً فقد أحبني ، و من أحبت فقد رضي الله عنه ، ومن رضي عنه كافاه الجنّة ؛ ألا و من أحب علياً لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ، ويأكل من طويى ، ويرى مكانه في الجنّة ؛

<sup>(</sup>١) جمم السفط ما يعبَّأنيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساه .

ج٧

ألاومن أحب علياً فتحت لهأبواب الجناة الثمانية يدخلها من أي باب شاء بغير حسال ؛ ألاومن أحبُّ عليًّا أعطاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حساب الأنبياء؛ ألا ومن أحبُّ عليًّا هو "ن الله عليه سكرات الموت ، و جعل قبره روضة من رياض الجنَّيَّة ؛ ألا ومن أحبُّ عليًّا أعطاهالله بكلُّ عرق في بدنه حوراه، و شفَّع في مانين من أهل بيته، وله بكلُّ شعرة في بدنه حورا، و مدينة في الجنَّة ؛ ألا ومن أحبُّ عليًّا بعث الله إليه ملك الموت كمايبعث إلى الأنبياء، و دفع الله عنه هول منكر و نكير، و بيتَّض وجهه، وكان مع حزة سيَّد الشهداه؛ ألا و من أحبُّ عليًّا جاه يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر، ألاومن أحب علياً وضع على رأسه تاج الملك ، وألبس حلَّة الكرامة ؛ ألا ومن أحب عليًّا جاز على الصراط كالبرق الخاطف ؛ ألاومن أحب عليًّا كتبالله له براءة من الناد، وجوازاً على الصراط، وأماناً من العذاب، ولم ينشرله ديوان، ولم ينصب له ميزان، وقيل له : ادخل الجنَّة بلاحساب ؛ ألَّا ومن أحبُّ آل عَل أمن من الحساب والميزان والسراط؛ ألا ومن مات على حبّ آل على فأنا كفيله بالجنّة ممالاً نبياء ، ألا ومنمات على بغض آل على لم يشمُّ رائحة الجنَّـة .

١٣٤ ـ ثو : عن أبي عبدالله كَلْيَنْكُم قال : من سأل الناس و عنده قوت ثلاثة أيَّام لقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس على وجهه لحم . ﴿ ٣٦٥ ٢٠

١٣٥ - ثو : عن الصادق ، عن آباته عَلَيْهُمْ قَال : قال على عَلَيْكُم : من قرأ القرآن يأكل به الناس (١) جاه يوم القيامة و وجهه عظم لالحم فيه . «ص٢٦٨»

١٣٦ - كا : با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : إن السرجل لينسى سورة من القرآن فيأتيه يـوم القيامة حتى يشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك ، فيقول : وعليك السلام من أنت ، فتقول : أنا سورة كذا وكذا ، ضيَّعتني أما لوتمستكت بي بلغت بك هذه الدرجة ؛ الخبر . «ص٠٦٠»

١٣٧ - ل : با سناده عن جابر قال : سمعت رسول الله عَلَيْظُهُ يقول : يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون: المصحف، والمسجد، والعترة؛ يقول المصحف: يارب حرَّ فوني

<sup>(</sup>١) في المصدر: ليأكل به الناس. م

ومز قوني ، ويقول المسجد : يارب عطلوني وضيعوني ، و تقول العترة : يارب قتلونا و طردونا و شردونا ، فاجثوا (١) للركبتين للخصومة ؛ فيقول الله جل جلاله : أنا أولى بذلك . • ج١ص٨٣ »

بيان : المزق والتمزيق : الخرق . قوله : أنا أولى بذلك أي بالخصام والانتقام ، لأنَّهم فعلوا ذلك بكتابي و بيتي وعترتي .

الله عَلَيْكَ : عن أبي جعفر عَلَيَكُ قال : قال دسول الله عَلِيْكَ : ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولم عذاب أليم : شيخ زان ، و ملك جبّاد ، و مقلّ عتال . « ج ٢ ص ٣١١ »

١٣٩ ـ ل : با سناده عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَلَيْظَةُ : أَربعة لا ينظر الله عَلَيْظَةُ : أَربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، و منسان ، و مكذّب بالقدر ، و مدمن خمر .(٢) \* ج ١ ص ١٤ ـ ٥٠ \*

الله عن المفضّل ، عن أبي عبدالله على عن أبي عبدالله على الله عن الله ، ولا تعقبوا في دين الله ، ولا تكونوا أعراباً ، فإن من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً «س٢٢٨»

الما عن أبي المفضّل، عن على بن عبدالله بن راشد، عن أبي المفضّل، عن على بن عبدالله بن راشد، عن أبي السلت الهروي ، عن أبيه (٢) عن جد ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد ، عن جعفر بن على ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) جثى يعبثو جثواً : جلس على ركبتيه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ومدمن بالخبر. م

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، و في الاسناد إرسال في موضعين منه ، فنذكر العديث بألفاظه من أمسالي المطبوع حتى يتضح ذلك ، و هو هكذا : أخبرنا جساعة ، قالوا : أخبرنا أبو المفضل ، قال : حدثنا أبوعبدالله مصدين عبدالله بن راشد الطاهري الكاتب في دار عبد الرحين ابن عيسى بن داود بن المجرّاج و بعضرته أملايوم الثلثا لتسع خلون من جمادي الاولى سنة أربع وعشرين وثلاث مائة ، قال : حملني على بن محمد بن محمدين الفرات في وقت من الاوقات برأ واسعاً إلى أبي أحمد عبيدالله بن عبدالله بن الطاهر فأوصلته إليه ووجدته على إضافة شديدة فقبتله و واسعاً إلى أبي أحمد عبيدالله بن عبدالله بن الطاهر فأوصلته إليه ووجدته على إضافة شديدة فقبتله و

أياديك عندى معظمات جلائل . طوال الدى شكرى لهن قصير .

قال: قال النبي عَلَيْقَلَهُ: يؤتى بعبد يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيأمر به إلى النار ، فيقول: أي رب ! أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن ! فيقول الله : أي عبدي ! إنّى أنعمت علي لله نسكر نعمتي ، فيقول : أي رب ! أنعمت علي بكذا فشكرتك بكذا ، فأنعمت علي بكذا وشكرتك بكذا ، فلا يزال يحصى النعم و يعدد الشكر ، فيقول الله تعالى : صدقت عبدي إلّا أنّك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه ، وإنّى قدآليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر سائقها من خلقى إليه . (١)

الله عن أبي عبدالله على الله على الله على الله على الله على الله على القيامة كشف عطاء من أغطية الجنّة ، فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلاصنف واحد ، قلت : من هم ؟ قال : العاق لوالديه . «ج٢ ص٣٤٨»

المنا الإمام عَلَيْكُ : قال على بن أبي طالب عَلَيْكُ : من كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا فأخرج ضعفًا شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الدي حبوناه جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يضي لأهل جميع تلك العرصات ، و عليه حلّة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها ، ثم ينادي مناد : يا عباد الله هذا عالم من تلاهذة بعض آل على ، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبّث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان ، فيخرج كلّ من كانعلمه في الدنيا ، أو فتح عن قلبه من الجهل قفلاً ، أو أوضح له عن شبهة . وقال : قالت الصديقة فاطمة فتح عن قلبه من الجهل قفلاً ، أو أوضح له عن شبهة . وقال : قالت الصديقة فاطمة

فان كنت من شكرى غنيا فاننى ، إلى شكر ما أوليتنى لفقير

قال : فقلت : هذا ـ أعزالله الامير ـ حسن ، قال : أحسن منه ماسرقته ، فقلت : وما هو ؟ قال : حدثنى بهما أبو العملت عبد السلام بن صالح الهروى : قال : حدثنى أبو العمن على بن موسى الرضاعليه السلام قال : حدثنى أبى ، عن جدى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليهم اجمعين قال : قال النبى صلى الله عليه و آله : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة . وحدثنى أبو العملت بهذا الاسناد قال : قال النبى صلى الله عليه و آله : يؤتى بعبد يوم القيامة . اه

<sup>(</sup>١) في الامالي المطبوع : حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه . قلت : وللحديث ذيل لم يذكره هنا .

ـ ١٤ـ بحار الأنوار

الزهرا عليها : سمعت أبي عَلِمُ الله يقول : إن علماه شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم منخلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجد مم في إدشاد عبادالله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعة من نور ، ثم ينادي منادي ربَّنا عز وجلَّ : أيُّها الكافلون لأيتام آل على والناعشون لهم عندانقطاعهم عن آبائهم الدنين هم أئمتهم هؤلا. تلامذتكم و الأيتام الَّذين تكفُّلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم كما خلعتموهم خلع العلوم في الدنيا، فيخلمون على كلُّ واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتَّى أَنَّ فيهم \_ يعني في الأيتام \_ لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة من نور ، و كذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلُّم منهم ؛ ثمَّ إنَّ الله تعالى يقول: أعيدوا على هؤلاء الكافلين للأيتام حتَّى تتمُّوا لهم خلعهم و تضعفوها ، فيتمُّ لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ويضاعف لهم ، وكذلك من بمر تبتهم ممَّن خلع عليه على مرتبتهم ؛ فقالت فاطمة عليها السلام : إنُّ سلكاً من تلك الخلع لأ فضل ممَّا طلعت عليه الشمس ألف أَلْفَ مرَّةً . قال : وقال عليَّ بنموسي عليه السلام : يقال للعابد يوم القيامة : نعمالرجل كنت همَّتك ذات نفسك و كفيت الناس مؤونتك فادخل الجنَّة ، فيقال للفقيه: يا أيِّهاالكفيل لا يتام آل على الهادي لضعفا، عبيه و مواليه قف حتى تشفع لكلُّ من أخذ عنك أو تعلّم منك، فيقف فيدخل الجنّـة معه فئام و فئام (١) حتَّى قال عشراً، وهمال ذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه ، وعمن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظروا كم فرق مابين المنزلتين ٢.

ثم قال: قال الحسن بن على على المقال المعناء شيعتنا القو المون لضعفاء على المقال ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم ، على رأس كل واحد منهم تاج (بهاه خل) قدانبشت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلاثما تة ألف سنة ، فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها ، فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه و من ظلمة الجهل وحيرة التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم في العلو حتى يحاذى بهم ربض غرف الجنان ، ثم ينزلهم على منازلهم المعدة لهم في جوار استاديهم ومعلميهم ،

<sup>(</sup>١) الفئام : الجماعة الكثيرة منالناس .

7

وبحضرة أتممتهم الدين كانوا إليهم يدعون ، والايبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلّا عيت عيناه وصمّتاً ذناه وخرس لسانه ، ويحو ل عليه أشد من لهب النيران فيحملهم حتى يدفعهم إلى الزبانية فيدعوهم إلى سواء الجحيم .

وقال : قال موسى بنجعفر عَلِيَقَطَّاهُ : من أعان محبَّ الناعلي عدو لنا فقو اه وشجَّعه حتى يخرج الحق الدال على فضلنا بأحسن صورة ، ويخرج الباطل الدي يروم به أعدارُنا في دفع حقينا في أقبح صورة ، حتى يتنبُّه الغافلون ، و يستبصر المتعلَّمون ، ويزداد في بصائرهم العالمون ، بعثه الله يوم الفيامة فيأعلى منازل الجنان ، ويقول : يا عبدي الكاسر لأعدائي، الناصر لأوليائي، المصرّح بتفضيل على خيراً نبيائي، وبتشريف على أفضل أوليامي ، وتناوي من ناواهما وتسمَّى بأسمامهما وأسماه خلفامهما وتلقَّب بألقابهم ؛ فيقول ذلك ويبلُّغالله ذلك جميع أهل العرصات ، فلا يبقى كافر ولا جبَّار ولا شيطان إلَّا صلَّى على هذا الكاسر لأعداء على ، و لعن الدَّنين كانوا يناصبونه في الدنيا من النواصب لمحمَّد وعلى عَلِيْقُلالُهُ .

وقال علي بن موسى الرضا عَلَيْمَا لللهُ : أفضل ما يقد مه العالم من عبدينا و موالينا أمامه ليوم فقره وفاقتهوذ للهومسكنته أن يغيث في الدنيامسكيناً من محبّينامن يد ناصب عدو لله ولرسوله يقوم من قبره والملائكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محلَّه من جنان الله ، فيحملونه على أجنحتهم ، يقولون : مرحباً طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار، ويا أيُّما المتعصُّب للأنصُّة الأخيار؛ الخبر.

بيان: الربض محرّكة: سورالمدينة.

١٤٤ ـ لى : با سناده عن الصادق عَلَيَكُمُ قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله عز و جل الناس في صعيد واحد، ووضعت المواذين فتوزن دماه الشهداء مع مداد العلماه فترجم مداد العلماه على دماه الشهداه . دص١٠١-١٠١

١٤٥ - ع: با سناده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عَيْنَا الله يقول: إنَّ الله عز وجل يجمع العلماء يوم القيامة فيقول لهم : لم أضع نوري وحكمي في صدوركم إِلَّا و أَنا ا ُريدبكم خير الدنيا والآخرة، اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان منكم . مس١٦٠٠

اقول : قدمر وسيأتي تلك الأخبار مع أشاهها بأسانيدها في أبوابها ، وحذفنا بعض الأسانيد همنا روماً للاختصار .

١٤٧ \_ كنز : على بن العبّاس ، عن على بن الحسن بن على بن مهران ، عن أبيه عن جدُّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، عن سلام بن المستنير قال : سألتأبا جعفر عَلَيَكُمُ عن قوله تعالى : «يوم يقول المنافقون و المنافقات للّذين آمنوا» الآية ، قال : فقال : أما إنَّها نزلت فينا وفي شيعتنا وفي المنافقين الكفَّاد ، أما إنَّه إذا كان يوم القيامة وحبس الخلائق في طريق المحشر ضرب الله سوراً من ظلمة فيه باب فيه الرحمة .. يعني النور \_ وظاهره من قبله العذاب \_ يعني الظلمة \_ فيصيِّرنا الله وشيعتنا في باطن السور الَّـذي فيه الرحمة و النور ، و عدوُّ نا و الكفَّـار في ظاهر السور الَّـذي فيه الظلمة ، فيناديكم عدو نا وعدو كم من الباب الذي في السود من ظاهره : ألم نكن معكم في الدنيا ، نبينا ونبيكم واحد ، وصلاتنا وصلاتكم وصومنا وصومكم وحجنا وحجكم واحد؟ قال: فيناديهم الملك من عندالله : بلى ولكنَّكم فتنتم أنفسكم بعد نبيَّكم ثمُّ تولَّيتم وتركتم اتّباع من أمركم به نبيتكم ، وتربُّصتم به الدوائر ، و ارتبتم فيما قال فيه نبيُّكم ، وغرَّ تكم الأمانيُّ ، وما اجتمعتم عليه من خلافكم على أهل الحقُّ ، و غر كم حلم الله عنكم في تلك الحال ، حتى جاء الحق \_ ويعنى بالحق ظهور على بن أبي طالب و من ظهر من الأثمَّة عليهم السلام بعده بالحقُّ ـ و قوله : ﴿ وَغُرَّكُم بِاللَّهُ الغرور، يعني الشيطان «فاليوم لايؤخذمنكم فدية ولامن الدين كفروا، أي لاتؤخذلكم حسنة تفدون بها أنفسكم ﴿ مأويكم النار هي موليكم وبئس المصير».

١٤٨ و روي أيضاً تأويل آخر عن عطاء ، عن ابن عبّاس قال : سألت رسول الله عَنْ الله عَنْ

بيان : فالمراد على التفسيرالأخير : مندخل الباب بإطاعة على عَلِيَّ عَلَيْكُمُ وموالاته فهو في الرحمة ، ومن لم يدخل فهو في الحيرة في الدنيا ، والظلمة والعذاب في الآخرة ، ولا

ينا في التفسير الأول لأن السور المضروب وبابه هما ولاية على وعلى صلوات الله عليهما و مشلاللناس، وجميع الأحوال والأفعال في الدنيا تتجسم وتتمثّل في النشأة الأخرى، إمّا بخلق الأمثلة الشبيهة بها بإزائها، أوبتحوّل الأعراض هناك جواهر، و الأوّل أوفق لحكم الحقّ، ولا ينافيه صريح ما ورد في النقل.

قال الشيخ البهائي قد سالله روحه: تجسم الأعمال في النشأة الأخروية قد ورد في أحاديث متكشرة من طرق المخالف والمؤالف، وقد روى أصحابنا رضي الله عنهم عن قيس بن عاصم (۱) قال : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبي غَيْنَا لله فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس (۱) فقلت : يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها ، فا ناقوم نعبر في البر ية ، فقال رسول الله عَيْنَا لله الله عليه وإن مع العز ذلا ، وإن مع الحياة موتا وإن مع الدنيا آخرة ، وإن لكل شي و حسيباً ، وإن لكل أجل كتاباً ، وإنه لابد لك ياقيس من قرين يدفن ممك وهوحي ، وتدفن معه وأنت ميت ، فا إن كان كريماً أكر مك

<sup>(</sup>۱) هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقرى: قال ابن حجر فى التقريب ص ٢٠٦: صحابى مشهور بالحلم نزل البصرة انتهى ، وترجمه ابن عبد البرفى الاستيماب (٣٣٠ م ٢٤) وقال : قدم فى وقد بنى تميم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وذلك فى سنة تسم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا سيد أهل الوبر ، وكان رضى الله عنه عاقلا حليماً مشهورا بالحلم ، و كان قدم على نفسه الخرفى الجاهلية اه . قلت : لم نجد ترجمته فى كتب أصحابنا رضوان الله تمالى عليهم .

<sup>(</sup>۲) ترجمه ابن حجر في الاصابة ﴿ ج ٢ص ١٨٦ > قال: قال ابن حبان: له صحبة ، وحكى عن أمالى ابن دريد عن أبي حامم السجستاني ، عن العبي ، عن أبيه قال: قيس بن عاصم فو فدت مع جماعة من بني تديم فدخلت عليه وعنده الصلحال بن الدلهمس فقال قيس : يارسول الله عظنا عظة ننتفع بها فوعظهم موعظة حسنة ، فقال قيس : احب أن يكون هذا الكلام أبيانا من الشعر نفتخر به على من يليناو ندخرها ، فأمر من يأتيه بحسان ، فقال الصلحال : يارسول الله قد حضر ني أبيات أحسبها توافق ما أراد قيس ، فقال : هاتها ، فقال ؛

<sup>.</sup> تجنب خليطا من مقالك إنها • قربن الفتي في القبر ما كان يفسل

والابد بعد الموت من أن تعدم م ليوم ينادى المرم فيه فيقبل

و ان كنت مشغولا بشيء فلاتكن \* بغير الذي يرضي به الله تشغل

ولن يصحب الانسان من قبل موته \* ومن بعده الا الذي كان يعمل

ألا انا الانسان ضيف لاهله . يقيم قليلا بينهم ثم يرحل

وإن كان لئيماً أسلمك ، ثم لايحشر إلّا معك ، ولا تحشر إلّا معه ، ولا تسأل إلّا عنه ، فلا تجعله إلّا صالحاً ، فا ننه إن صلح آنست به ، وإن فسد لا تستوحش إلّا منه ، وهو فعلك ؛ الخبر .

ثم قال : قال بعض أضحاب القلوب : إن الحيّات والعقارب بل والنيران الَّتي تظهر في القبر والقيامة هي بعينها الأعمال القبيحةوالأخلاق الدميمة و العقائد الباطلة التبي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة ، وتجلبت بهذه الجلابيب ،كما أنَّ الروح والريحان و الحور و الثمار هي الأخلاق الزكيّـة و الأعمال الصالحة و الاعتقادات الحقّـة الّـتهـر برزت في هذا العالم بهذا الزيّ وتسمّت بهذا الاسم ، إذالحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن ، فتحلَّى فيكلُّ موطن بحلية ، وتزيَّى فيكل نشأة بزيٌّ ؛ و قالوا : إن اسم الفاعل في قوله تعالى : «يستعجلونك بالعذاب وإن جهنه لمحيطة بالكافرين » ليس بمعنى الاستقبال بأن يكون المراد أنَّها ستحيط بهم في النشأة الأُخرى ، كما ذكره الظاهريُّون من المفسَّرين ، بل هو على حقيقته أي معنى الحال فا إنَّ قبائحهم الخلقيَّة والعمليَّة والاعتقاديَّة محيطة بهم في هذه النشأة ، وهي بعينها جهنَّم الَّتي ستظهر عليهم في النشأة الأخروية بصورة النار وعقاربها وحياتها ، وقس على ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينِ يَأْ كُلُونَ أَمُوالَ البِتَامِي ظُلْمًا ۚ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بِطُونِهِم ناراً ﴾ و كذلك قوله تعالى : «يوم تجد كلّ نفس ماعملت منخير عضراً ، ليس المراد أنّها تجد جزاءه بل تجده بعينه لكن ظاهراً في جلباب آخر ، وقوله تعالى : •فاليوم لاتظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلّا ماكنتم تعملون، كالصريح في ذلك ومثله فيالقر آن العزيز كثير ، وورد في الأحاديث النبويَّة منه مالايحصى كقوله عَيْمَاللهُ : الَّذِي يشرب في آنية الذهب والفضَّةَفا يُدَّما يجرجر في جوفه نارجهنَّم ؛ وقوله عَيْنَاللهُ : الظلم ظلمات يوم القيامة ؛ و قوله عَلَيْهُ اللهِ : الجنَّمة قيعان و إنَّ غراسها: سبحان الله و بحمده ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث المتكثَّرة ، والله الهادي ؛ انتهى كلامه رفع الله مقامه .

أقول: القول باستحالة انقلاب الجوهر عرضاً والعرض جوهراً في تلك النشأة مع القول با مكانها في النشأة الآخرة ليست إلامثل تلك القول با مكانها في النشأة الآخرة ليست إلامثل تلك

7

النشأة ، وتخلّل المون والإحياء بينهما لايصلح أن يصير منشأ لأمثال ذلك ، و القياس على حال النوم و اليقظة أشد سفسطة إذ ما يظهر في النوم إنها يظهر في الوجود العلمي ، ومايظهر في الخارج فإ نهما يظهر بالوجود العيني ، ولا استبعاد كثيراً في اختلاف الحقائق بحسب الوجودين ، وأمّا النشأتان فهما من الوجود العيني ولا اختلاف بينهما إلا بما ذكرنا ، وقد عرفت أنه لا يصلح لاختلاف الحكم العقلي في ذلك ؛ وأمّا الآيات والأخبار فهي غير صريحة في ذلك ، إذ يمكن علما على أن الله تعالى يخلق هذه بإ زاه تلك أوهي جزاؤها ، ومثل هذا المجاز شائع ، وبهذا الوجه وقع التصريح في كثير من الأخبار و الآيات ؛ والله يعلم وحججه كالله .

## ﴿باب ٨﴾ \$(آخر في ذكر الركبان يوم القيامة)\$

العسكري ،عن على بن العسن بن على بن الفضل الراذي ،عن على بن أحمد العسكري ،عن على بن أحمد العسكري ،عن على بن هارون الهاشمي ،عن إبراهيم بن مهدي الأبلي ،عن إسحاق ابن سليمان الهاشمي ،عن أبيه ،عن هارون الرشيد ،عن أبيه المهدي ،عن الدوانيقي عن أبيه على ،عن أبيه على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله على المعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : يا أيه الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا ، فقال له قائل : بأبي أنت وا مسي يارسول الله من الركبان ؟ قال : أنا على البراق ، وأخي سالح على ناقة الله التي عقرها قومه ، و ابنتي فاطمة على ناقتي العضباء ، (١) و على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجندة ، خطامها من اللؤلؤ الرطب ، و عيناها من ياقوتتين حراوين ، وبطنها من زبر جدأ خضر ، عليها قبة من لؤلؤة بيضاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من رجة الله ، وباطنها من عفو الله ، إذا أقبلت زفيت ، وباطنها من ظاهرها من رجة الله ، وباطنها من نور يضي و لأهل الجمع ذلك وإذا أدبرت زفيت ، وهو أمامي ، على رأسه تاج من نور يضي و لأهل الجمع ذلك

<sup>(</sup>١) بالعين المهملة والغاد المعجمة علم لماقته صلى الله عليه و آله و سلم. راجع ما يأتي من كلام المصنف بعدالخير السايع .

التاج ، له سبعون ركناً ، كل ركن يضي ، كالكوكب الدرّي في أفق السماء ، بيده لوا ، الحمد ، وهوينادي في القيامة : لاإله إلّالله على رسول الله ، فلا يمر بملا من الملائكة إلّا قالوا : نبي مرسل ، ولا يمر بنبي إلّا يقول : ملك مقر ب ، فينادي مناد من بطنان العرش : يا أيّها الناس ليس هذا ملك مقر ب ، ولا نبي مرسل ، ولا حامل عرش ، هذا على بن أبي طالب ؛ و تبجي و شيعته من بعده فينادي مناد لشيعته : من أنتم ؟ فيقولون : نحن العلويةون ، فيأتيهم النداء : أيّها العلويةون أنتم آمنون ادخلوا الجنّة مع من كنتم توالون . «ص٥٩ ١ - ١٠ ١ ص ٢٠ - ٢٠)

بيان: قوله عَلَيْظُ : ظاهرهامن رحمة الله أي تلك القبّة محفوفة ظاهراً و باطناً برحمة الله وعفوه ، فهو كناية عن أنّه عَلَيْكُ يأتي مع الرحمة و العفو فيشفع للمذنيين ، و يخلّصهم من أهوال يوم الدين ، وإنّما خص الرحمة بالظاهر لأن مايظهر أو لا للخلق هوكونه عَلَيْكُ مكر ما بكرامة الله ورحماته ، ومنه يستنبطون أن شفاعته يصير سبباً لعفو الله عن خطاياهم فهذا باطنها .

قوله عَلَيْكُولُهُ : إذا أقبلت أي الناقة . زفّت أي أسرعت ، قال الجزري في النهاية : في الحديث : يزف على بيني وبين إبراهيم عَلَيْكُ إلى الجنّة ؛ إن كسرت الزاء فمعناه : يسرع من زف في مشيه وأزف : إذا أسرع ، و إن فتحت فهو من زففت العروس أذفّها : إذا أهديتها إلى زوجها ؛ وفي بعض النسخ بالراء المهملة أي أقبلت وأدبرت بالعطف والرحة ، أوهي صفة للقبّة بأنّها في غاية الضياء والصفاء وهو أظهر ، قال الجزري : يقال : فلان يرفّنا أي يحوطنا ويعطف علينا ، و فيه : لم ترعيني مثله قط يرف رفيعاً يقطر نداه ، يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حتى يكاد يهتز أن و أيرف رفيعاً .

من عن العطّار، عن سعد، عن ابن أبي الخطّاب، عن الأصم ، عن عبدالله البطل، عن عن عبدالله البطل، عن عن عبدالله البطل، عن عن عن معيد بن جبير، عن ابن عبّا سقال : خرج رسول الله عَلَيْهُ الله عن عن معيد بن عن ابن عبدالله على بن أبي طالب عَلَيْكُم وهو يقول : يا معشر الأنصاد ! يامعشر بني عبد المطلب ! أنا على ، أنا رسول الله ، ألا إنّى خلقت من طينة مرحومة في أربعة من أهل بيتي : أنا ، وعلي مُ ، وحمزة ، وجعفر ؛ فقال قائل : يا دسول الله مرحومة في أربعة من أهل بيتي : أنا ، وعلي مُ ، وحمزة ، وجعفر ؛ فقال قائل : يا دسول الله

هؤلاء معك ركبان يوم القيامة ، فقال : شكلتك أمّلك (١) إنّه لن يركب يومئذ إلّا أربعة : أنا ، وعلي ، وفاطمة ، وصالح نبي الله ، فأمّا أنا فعلى البراق ، وأمّا فاطمة ابنتي فعلى ناقتي العضباء ، و أمّا صالح فعلى ناقة الله الّتي عقرت ، وأمّا علي فعلى ناقة من نوق الجنّة ، زمامها من ياقوت ، عليه حلّتان خضراوان ، (١) فيقف بين الجنّة والنار وقد ألجم الناس العرق يومئذ ، فتهب ريح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم ، فيقول الملائكة المقر بون والأنبياء والصد يقون : ما هذا إلّا ملك مقر ب ، أو نبي مرسل ، فينادي مناد من قبل العرش : معشر الخلائق إن هذا ليس (١) بملك مقر ب ولانبي مرسل ، ولكنّه علي بن أبي طالب أخو رسول الله في الدنيا والآخرة .

يان : قوله عَلَيْكُ النبركبيومئذ إلّا أربعة لعل هذا مختص ببعض مواطن القيامة الاجيعها لئلا ينافي الأخبار الكثيرة الدالة على أن المتقين ركبان يوم القيامة ، ويؤيده قوله عَلَيْكُ في الخبر الآتى : يأتى على الناس يوم القيامة وقت مافيه راكب إلّا نحن أربعة ؛ وفي النهاية : في الحديث : يبلغ العرق منهم ما يلجمهم أي يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللّجام يمنعهم عن الكلام يعنى في المحشر يوم القيامة .

٣ ـ لى : أبي ، عن عبدالله بن الحسن المؤدّب ، عن أحدين على الإصبهاني ، عن إبراهيم بن على الله صبهاني ، عن إبراهيم بن على الثقفي قال : حد ثنا أبورجا وقتيبة بن سعيد ، عن حداد بن زيد ، عن عبدالرحن السر اج ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْ العلي بن أبي طالب عَلَيْ الحال الله عَلَيْ على نجيب من نور ، و على رأسك تاج قد أضا و نوره و كاد يخطف أبصار أهل الموقف ، فيأتي الندا و من عندالله جل جلاله : أين خليفة على رسول الله ؟ فتقول : ها أناذا ، قال : فينادي (٤) : يا علي جل جلاله : أين خليفة على رسول الله ؟ فتقول : ها أناذا ، قال : فينادي (٤) : يا علي الم

<sup>(</sup>١) لعلالسائل سأله استهزاءاً وتعنتا فأجابه صلى الله عليه وآله بذلك ودعا عليه بالشكل .

<sup>(</sup>٢) قى الخصال : خضراوتان . م

<sup>(</sup>٣) في الخصال: ينادى مناد ماهدًا ملك اه. م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: فينادى المنادى .

أدخل من أحبَّك الجنَّـة و من عاداك النار ، فأنت قسيم الجنَّـة ، و أنت قسيم النار . « ص ٢١٧ »

٤ \_ ها : أبو عمر و ، عن ابن عقدة ، عن على بن أحد بن الحسين ، عن خزيمة ابن ماهان ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال دسول الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَالله العباس بن عبدالمطلب عمه : فداك أبي وا مسيمن هؤلاه الأربعة ؟ قال : أنا على البراق ، وأخي صالح على ناقة الله السي عقرها قومه ، و عمى حزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضياء ، وأخي على بن أبي طالب على ناقة من نوق البحنة مدبيحة البحنيين ، عليه حلّان خضراوان من كسوة الرحن ، على رأسه تاج من نود ، لذلك التاج سبعون ركناً ، على كلّ ركن ياقوتة حراء تفي و للراكب مسيرة ثلاثة أيام ، ويبده لواء الحمد ، ينادي : لاإله إلّالله على رسول الله ، فيقول الخلائق : من هذا ؟ مثل مقر ب أونبي مرسل أو حامل عرش ؟ فينادي مناد من بطن العرش : ليس بملك مقر ب ، ولانبي مرسل ، ولا حامل عرش ، هذا على بن أبي طالب وسي رسول الله دب العالمين ، و أميرا لمؤمنين ، وقائد الغر المحجلين في جنّات النعيم . (١) «س١٦٢»

م ـ شف : من تاريخ الخطيب قال : أخبرنا الحسن بن على الراوندي ، عن على ابن أحدبن على بن سليمان ، عن على بن منصور بن خلف ، و خلف بن على بن إسماعيل معا ، عن سعيدبن مليمان ، عن حاتم بن منصور ، عن المفضل بن سالم ، عن الأعمش (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن طاوس أيضاني كتابه اليتين ص ٢٢ باسناده عن النوازرمي ، عن مهذب الالمة أبي العظفر عبد الملك بن على بن محمد الهداني ، عن أبي القاسم أحمد بن عبرالمقرى ، عن عاصم ابن الحسين بن محمد ، عن عبدالواحد بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن سعيد ؛ و بأسانيد اخرى عن ابن عقدة في ص ١٦٣ و١٦٦ .

<sup>(</sup>۲) رواه الغطيب في تاريخ بنداد (ج ۲ س ۲ ۲ ۲ والاسناد هكذا: أبوالوليد الحسن بن محمدبن على الدربندي ، أخبرنا معمدبن أحمد بن سليمان العافظ ببخادا ، أخبرنا معمد بن نصربن خلف ، و خلف بن معمدبن إسماعيل ، قالا : حدثنا أبوعشان سعدبن سليمان بن داود الشرغي ، حدثنا أبوالطيب حاتم بن منصور العنطلي ، حدثنا المغضل بن سلم لقيته ببغداد عن الاعش إه . قلت : وفي متنه زيادة واختلاف راجمه ، ورواه ابن طاوس في كتابه اليقين س١٨ بالاسنادالذي ذكره المعنف .

عن عباية الأسدي ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن ابن عباس مثله إلى قوله : وقائد الغر المحجلين إلى جنات رب العالمين ؛ وزاد في آخره : أفلح من صد قه ، وخاب من كذ به ولو أن عابداً عبدالله بين الركن والمقام ألف عام وألف عام حتى يكون كالشن البالي و لتى الله مبغضاً لآل على أكبه الله على منخريه في جهذم . "ص٩٧»

توضيح : قال الجزري : فيه : كان له طيلسان مدبّج : هو الّذي زيّدت أطرافه بالديباج وهوالثياب المتّخذة من الأبريسم ، فارسي معرّب .

٣ ـ ما: ابن الصلت ، عنابن عقدة ، عن على بن غلى ، عنداود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آباته ، عن على عَلَيْ الله قال و الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله عَلَيْ الله الله الله الله عن الأنساد فقال : فداك أبي و المسي أنت و من و قال : أنا على دابة الله البراق ، وأخي صالح على ناقة الله الله التي عقرت ، وعمي عزة على ناقتي العضباء ، وأخي على بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنية ، و بيده لواء الحمد ، واقف بين يدي العرش ينادي : الإله إلا الله على رسول الله ، قال : فيقول الأدميون : ما هذا إلا ملك مقر ب ، أونبي مرسل ، أو حامل عرش رب العالمين ، قال : فيجيبهم ملك من تحت بطنان العرش : معاشر الآدميين ! ماهذا ملكاً مقر با ، ولانبياً مرسلاً ولا حامل عرش ، هذا السديق الأكبر ، هذا على بن أبي طالب .

قال ابن عقدة : أخبرني عبدالله بن أحمد بن عامر في كتابه إلي قال : حدّ ثني أبي ، قال : حدّ تني علي بن موسى بهذا . وص٢٢٠٠

ن: بالأسانيد الثلاثة مثله إلّا أنّ فيه : ﴿ يَا عَلَىٰ لَيْسَ ﴾ (١) ﴿ وَ اُمِّنَىٰ وَ مَنْ هُمَ ؟ ﴾ ( أُمَّنِي و مُنْ هُمَ ؟ ﴾ (١) ﴿ وَ اُمِّنِي وَ مَنْ هُمَ ؟ ﴾ (١) ﴿ أَوْ حَامَلُ عَرْشُ فَيَجِيبُهُم ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة في اول الخبر وهو هكذا : ياعلي ليس في القيامة واكب غيرنا .

<sup>(</sup>۲) بدل قوله : انت ومن ۲.

<sup>(</sup>٣) بدل قوله : بيده لوا. الحمد واقف بين يدى العرش ينادى .

<sup>(</sup>٤) بدل قوله : أوحامل عرش رب العالمين قال : فيجيبهم .

« يا معشر الآدميين ليس هذا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل » . (١) و س٢١٢ » صح :عنه ، عن آ بائه عَالِي مثله . (٢) « س٢٧»

٧ \_ ل : أبو بكر على بن إسماعيل ، عن عبدالله بن زيدان اليلخي فيما قرأه عليه ابن عقدة ، عن على بن المشتى ، عن زيدبن حبّاب . عن عبدالله بن لهيمة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ؛ ما في القيامة راكب غيرنا، و نحن أربعة ، فقام إليه العبَّاس بن عبد المطَّلب فقال : من هم يا رسولالله ؟ فقال : أمَّا أنا فعلى البراق ، ووجهها كوجه الإنسان ، وخدُّ ها كخدُّ الفرس وعرفها من لؤلؤ مسموط ، وأ ذناها زبرجدتان خضراوان ، وعيناها مثل كوكب الزهرة تتوقيدان مثل النجمين المضيئين ، لها شعاع مثل شعاع الشمس ، يتحد رمن نحر ها الجمان مطويّة الخلق، طويلة اليدين والرجلين، لها نفسكنفس الآدميّين، تسمع الكلام و تفهمه ، وهى فوق الحماد و دون البغل ؛ قال العبَّاس : و من يارسول الله ؛ قال : وأخر صالح على ناقة الله عز وجل السَّتي عقرها قومه، قال العبَّاس: ومن يارسول الله ؟ قال: وعمَّر حزة بن عبدالمطلب أسدالله وأسد رسوله سيدالشهدا، على ناقتى العضبا، ، قال العباس : ومن يادسولالله ؟ قال : وأخي على على على ناقة من نوق الجنَّة ، زمامها من لؤلؤ رطب عليها محل من ياقوت أحر ، قضبانه من الدر الأبيض ، على رأسه تاج مننور ، عليه حلَّتان خضراوان ، بيده لوا. الحمدوهو ينادي : أشهدأن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له و أنَّ عَلَمَا رسول الله ، فيقول الخلائق : ماهذا إلَّا نبيَّ مرسل أو ملك مقرَّب ، فينادي مناد من بطنان العرش: ليس هذا ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا حامل عرش ، هذا على بن أبي طالب وصى رسول ربّ العالمين ، و إمام المتَّقين، و قائد الغرُّ

<sup>(</sup>١) بدل قوله : مماشرالادميين ماهذا ملكاً مقرباً ولانبيا مرسلا . قلت : إنها احتجت إلىهذا المتفسير لما قيل في هامش الهطبوع : هذه الزيادة التي نسبه رحمهائل الهيون ليست في النسخ المصححة ، بل مطابق معماني الامالي ، على أنها غير منظومة اللفظ ولامفهومة الممنى ، ولمله اشتباه من النساخ والا فشأنه أجل من ذلك ؛ وأنتخبير بان الامر اشتبه على هذا القائل ولم يفهم مراده قدس سره .

<sup>(</sup>٢) مع اختلاف يسير . م

المحجّلين . (١) قال الصدوق رضي الله عنه : هذا حديث غريب لما فيه من ذكر البراق و وصفه ، وذكر حزة بن عبد المطّلب . «ج١ص٥٥»

ايضاح: اللّؤلؤ المسموط: المنظوم في السمط وهو بالكسر: خيط النظم ، و قال الجزري : في صفته عَلَيْكُ : يتحد منه العرق مثل الجمان : هو اللّؤلؤ الصغاد ، و قيل : حب يَسْخذ من الفضّة أمثال اللّؤلؤ . قوله عَلَيْكُ : مطويّة الخلق أي متقادب الأعضاء مندمجها ، وقال الجزري فيه : كان اسم ناقته العضباء هو علم لها منقول من قولهم : ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن ـ ولم تكن مشقوقة الأذن ـ وقال بعضهم : إنّها كانت مشقوقة الأذن ، والأول أكثر ؛ وقال الزخشري : هومنقول من قولهم : ناقة عضباء و هي القصيرة اليد انتهى . قوله : هذا حديث غريب لمّا كانت ناقة عضباء و هي القصيرة اليد انتهى . قوله : هذا حديث غريب لمّا كانت الأخباد السابقة الّتي دواها الصدوق دجهالله خالية عن وصف البراق ، مشتملة على ذكر فاطمة على عنها في ذكر فاطمة وحزة على الحمل على اختلاف المواطن ، إذ يمكن أن تكون فاطمة عليها السلام في بعض المواطن داكبة على الناقة العضباء ، و في بعضها على ناقة الجنّة ، كما سيأتي في باب فضائلها أخباد كثيرة دالّة على أنّها تركب في القيامة على ناقة الجنّة ، فقوله عَيَكُونَهُ في هذا الخبر : ما في القيامة داكب غيرنا أي من الرجال والله يعلم .

٨ فر :عبيدبن عبدالواحد رفعه عن ابن عبّاسقال : بينا نحن مع النبي عَلَيْ الله الله عنه و ضرب بعرفات إذ قال : أفيكم علي بن أبي طالب ؟ قلنا بلى يا رسول الله ، فقر به منه و ضرب يده على منكبه ثم قال : طوبى لك ياعلي ، نزلت على آية ذكرني وإيّاك (٢) فيهاسواء فقال : «اليوم أكمك لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً»

<sup>(</sup>١). قلت : وأخرجه ابن طاوس عن مجموعة لورام بن أبي فراس حكاء فيه عن ناظر العلة ابن العدادما انتقاء من تاريخ الخطيب يرفعه عن جعفر بن ربيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وفيه : على رأسه تاج من نور ، لذلك الناج سبعون ركنا مامن ركن الا وفيه ياقوتة حمراء تضى اللراكب العت ثلاثة أيام ، عليه حلتان اه . وفيه : أوملك مقرب أوحامل عرش .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ذكرى واياك اه. م

٩ ـ ثو: با سناده عن ابن عبّاس، عن النبي عَلَيْهُ في فضل صوم شهر رمضان الله أن قال ..: وأعطاكم الله يوم ستّة عشر إذا خرجتم من القبر ستّين حلّة تلبسونها ، وناقة تركبونها ، وبعث الله لكم غمامة تظلّكم من حر ذلك اليوم ، ويوم خمسة وعشرين بني الله لكم ألف قبية خضراه ، (٢) وعلى رأس كلّ قبية خيمة من نور يقول الله تبارك وتعالى : يا أمّة على أنا ربّكم ، وأنتم عبيدي وإمامي ، استظلّوا بظلّ عرشي في هذه القباب ، وكلوا واشر بوا هنيئاً فلا خوف عليكم ولاأنتم تحزنون ، يا أمّة على وعز تي وجلالي لا بعثنكم إلى الجنّة يتعجّب منكم الأو لون والآخرون ، ولا تو جن كلّ واحد منكم بألف تاج من نور ، ولا ركبن كلّ واحد منكم على ناقة خلقت من نور ، زمامها من نور ، فيذلك الزمام ألف حلقة من ذهب ، في كلّ حلقة قام عليها ملك من الملائكة بيدكل ملك عمود من نور حتّى يدخل الجنّة بغير حساب . «ص٢٦-٣٠»

## ﴿باب ٩﴾

♦ انه يدعى الناس بأسماء امهاتهم الاالشيعة ، وان كل سببونسب منقطع)
 ♦ يوم القيامة الانسب رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره)

الايات ، المؤمنين « ٢٣ » فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون ١٠١ .

لقمان ٣١٠، يا أيُّها الناس اتَّقوا ربُّكم واخشوا يوماً لايجزي والدعن ولده

<sup>(</sup>١) الرجا والرجاء : الناحية ، والجمع أرجاء .

<sup>(</sup>٢) في ثواب الإعمال المطبوع: بني ألله لكم تحت المرش ألف قبة خضراه.

ولا مولودهوجازعن والده شيئًا إنَّ وعدالله حق فلاتغر تَّكم الحيوة الدنيا ولايغر تَّكم بالله الغرور ٣٣ .

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله: «واخشوا يوماً لا يجزي والدعن ولده يعني يوم القيامة لا يغني فيه أحد عن أحد، لا والدعن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً كلّ امرى، تهميه نفسه، إن وعدالله بالبعث والجزا، والثواب والعقاب حق لاخلف فيه.

١ \_ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُم قال : إن الله تبارك وتعالى يدعو الناس يوم القيامة : أين فلان بن فلانة ستراً من الله عليهم .

٢ \_ ما : أبن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن على بن على العلوي ، عن جعفر بن على بن على عليه العلوي ، عن جعفر بن على بن عيسى ، عن عبيدالله بن على ، عن الرضا ، عن آباته عليه الله على عن عبيدالله بن على ، عن الرضا ، عن آباته عليه و آله : كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبى وسببى . «ص ٢١٧»

" ما : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن على بن جعفر الحسني ، عن أحدبن عبد المنعم الصبداوي ، عن عمروبن شمر ، عنجابر الجعفي ، عن المباقر عَلَيْكُم ، عن جابر بن عبدالله ؛ قال أحمد : وحد ثنا عبيدالله بن على الفزاري ، عن جعفر بن على عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لعلي عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لعلي عليه السلام : ألا أسر له ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أبشرك ؟ قال : بلى ، قال : إنسي خلقت أنا وأنت من طينة واحدة و فضلت منها فضلة (١) فخلق الله منها شيعتنا ، فا ذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمها نهم سوى شيعتنا ، فا نهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم . «س٢٩١»

ما: المفيد، عن الجعابي، عن جعفربن على الحسني، عن الصيداوي، عن عبدالله ابن على الفزاري، (٢) عن جعفربن على ، عن أبيه ، عن جابر مثله . «ص٢٩١»

<sup>(</sup>١) فىالمصدر : وفضلت فضلة . م

<sup>(</sup>٢) هكذا في نسخ الكتاب و في الامالي البطبوع و بشارة البصطفي ، وتقعم قبل ذلك عن الامالي مصفراً ، ولم نعرف صوابه ,

\_179\_

كشف : من كتاب ابن طلحة ، عن جابر مثله .

بشا: ابن شيخ الطائفة ، عن أبيه ، عن المفيد مثله .

٤ ـ فس : قال على بن إبراهيم في قوله : ﴿فَا ذَا نَفْحُ فِي الصُّورُ فَلَا أُنسَابُ بِينْهُمْ يومئذ ولايتسائلون ، فا نُّـه ردُّ على من يفتخر بالأنساب.

قال الصادق عَلْيَنْكُمُ : لايتقدَّم يوم القيامة أحد إلَّا بالأعمال ، و الدليل على ذلك قول رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الناس إنَّ العربيَّة ليست بأب والد ، و إنَّما هو لسان ناطق ، فمن تكلّم به فهو عربي ، ألا إنكم ولد آدم ، و آدم من تراب ، و الله لعبد حبشيٌّ أطاع الله خير من سيَّد قرشيُّ عاص لله ، و إنَّ أكرمكم عند الله أنماكم ، و الدليل على ذلك قول الله عز و جل : • فإ ذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون فمن ثقلت مواذينه ، قال : بالأعمال الحسنة ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِّحُونَ ومن خفَّت موازينه و قال : من الأعمال السيَّنة ﴿ فَأُ وَلَنْكَ الَّذِينَ حُسروا أَنفسُهُم في جهنَّم خالدون تلفح و جوههم النار » قال : أي تلهب عليهم فتحرقهم « وهم فيها كالحون » أي مفتوحي الفم مسودً ي الوجه . • ص٤٤٩ »

بيان : قوله مَنْهُ اللهِ : وإنَّما هو لسان ناطق أي العربيَّة الَّتي هي مناط الشرف ليس كون الإنسان من نسل العرب، بل إنما هي بالتكلُّم بدين الحقّ والإقرارلا هل الفضل من العرب بالفضل يعني النبيُّ و الأثمَّة عَالِيكُمْ و متابعتهم، ولذا ورد أنَّ العرب شيعتنا وسائرالناسءلج. وسيأتي أخباركثيرة في ذلك فيكتاب الإيمان والكفر.

ه \_ جا ، ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن جعفر بن علابن مسعود ، عن أبيه ، عن عمل بن خالد ، عن عمل بن معاذ ، عن ذكريًّا بن عديٌّ ، عن عبيدالله بن عمر ، عن عبدالله بن على بن عقيل ، عن حزة بن أبي سعيد الخددي ، عن أبيه قال : سمعت رسول اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنْبَرِ : مَا بَالَ أَقُوامُ يَقُولُونَ : إِنَّ رَحْمُ رَسُولَالله عَلَيْظُهُ ـ لايشفع يوم القيامة ١٠ بلي والله إن رحى لموصولة (١١) في الدنيا والآخرة ، وإني أينها الناس فرطكم يوم القيامة على الحوض ، فإذا جئتم قال الرجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان ،

<sup>(</sup>١) في المعدور: لموصلة . م

فأقول: أمَّا النسب فقد عرفته، و لكنَّكم أخذتم بعدي ذات الشمال و ارتددتم على أعقابكم القهقرى. «جا٧هـ٨٥»

ما : أبوعمرو، (١) عن إبن عقدة ، عن أحدبن يحيى ، (٢) عن عبد الرحن ، عن أبيه ، عن عبد الرحن ، عن أبيه ، عن عبدالله بن على بن عقيل مثله . (٣) «ص١٦٩»

توضيح : قال في النهاية : فيه : أنافرطكم على الحوضأي متقد مكم إليه ، يقال فرط يفرط فهو فارط وفرط : إذا تقد م وسبق القوم ليرتاد لهم الماء و يهيسي، لهم الدلاء والأرشية .

٣ ـ سن : ابن فضّال ، عن بونسبن يعقوب البجلي ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : إذا كان يوم القيامة دعي المخلائق بأسماء أمّماتهم إلّا نحن و شيعتنا فا أمّهم يدعون بأسماء آبائهم . «ص١٤١»

٧\_سن: القاسم بن يحيى ، عن الحسن بن راشد ، عن الحسين بن علوان ، و حد ثني أحد بن عبيد ، عن حسين بن علوان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه قال: إذا كان يوم القيامة يدعى الناس جيعاً بأسمائهم وأسماء أحمهاتهم ستراً من الله عليهم الا شيعة على عليهم يدعون بأسمائهم و أسماء آبائهم ، و ذلك أن ليس فيهم عهر .(٤) دص ١٤١٠

مر بشا: على بن أحدبن شهرياد ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عمر السمّاك ، عن على بن أحدبن المهدي ، عن عمر بن الخطّاب السجستاني ، عن إسماعيل

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسخ ، والصواب أبو عدر ، كما في مواضع من الامالي المطبوع وهو كنية لعبد الواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مهدى بن خشنام بن النعمان بن مخلد البزاز الفارسي المتولد سنة ۳۱۸ و المتوفى فجأة في يوم الاثنين من ۱۶ رجبسنة ۲۱۰، ترجمه الخطيب في تاريخ بنداد (۱۲۰ س ۲۱۰) وقال : كان ثقة أمينا يسكن درب الزعفراني .

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن يعيى العبوني ؛ و الذي بعده هو عبدالرحين بن شريك بن عبدالله النعمي داجم الامالي س١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) مع اختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: عهار، م

ابن العبَّاس ، عن عَمَّل بن ذياد ، عن أبيهريرة قال : سمعت رسولاللهُ عَيَّاتُهُ يقول لعليَّ عليهالسلام : ألا أ بشَّرك ياعليَّ ؟ قال : بلى بأبي وأُ مَّى يارسولالله ، قال : أنا وأنت و فاطمة والحسن والحسين كالله خلقنا من طينة واحدة ، وفضلت منها فضلة فجعل منها شيعتتا ومحبِّينا ، فإ ذا كان يومالقيامة دعي الناس بأسمائهم و أسماء أمَّهاتهم ماخلا نحن وشيعتنا ومحبّينا فا إنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم.

٩ \_ بشا : عجل بن علي بن عبدالصمد ، عن أبيه ، عن جدَّه ، عن عجل بن عبدالله الواعظ ، عن الحسن بن عبدالله بن شاذان ، عن على بن فرساد العبّاد ، عن الهيم بن أحمد عن عبّادبن صيب ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن زر ين حبيش ، (١) عن علي عَلَيْكُمُ قال: إذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلَّا شيعتي ومحبِّي فا تنهم يدعون بأسماء

آبائهم لطيب مواليدهم .

١٠ \_ قر : فرات بن إبراهيم الكوفي معنعناً ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن على ً ابن أبي طالب ﷺ في قوله تعالى : «وهم من فزع يومئذ آمنونَ» قال : فقال : ياأُصبغ ما سألني أحد عن هذه الآية ، ولقد سألت رسول الله عَلَيْكُ عنها كما سألتني ، فقال لي : سألت جبر ثيل عنها ، فقال : ياخل إذا كان يوم القيامة حشرك الله أنت و أهل بيتك ومن يتولَّاك وشيعتك حتَّى يقفوا بين يديالله ، فيسترالله عوراتهم ويؤمنهم منالفزع الأكبر بحبُّهم لك ولا هل بيتك و لعليُّ بن أبي طالب ، فقال : جبر ثيل يَُلْيَكُمُ أخبر ني فقال : ياغمل من اصطنع إلى أحد من أهل بيتك معروفاً كافيته يوم القيامة ؛ يا على شيعتك والله آمنون يرجون فيشفعون ويشفّعون ، ثمّ قرأ : «فلاأنساب بينهم يومَّذ ولايتسائلون» . «ص٥١١»

١١ ـ ن : جعفر بن نعيم الشاذاني ، عن أحد بن إدريس ، عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن على الهمداني قال: سمعت الرضا عَلَيْكُ يقول: من أحب عاصياً فهوعاص ومن أحب مطيعاً فهو مطيع، ومن أعان ظالماً فهو ظالم، ومنخذل عادلاً فهوخاذل، إنَّه ليس بين الله وبين أحدقر ابة ، ولاينال أحد ولاية الله إلَّا بالطاعة ، ولقد قال رسول الله صلى الشُّعليه و آله لبني عبد المطلَّل : التوني بأعمالكم لابأنسابكم و أحسابكم ، قال الله

<sup>(</sup>۱) بکسر الزای و تشدید الرا، و تصنیر حبیش .

تعالى : «فا ذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفّت موازينه فأولئك الدّين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدون».

المر. من أخيه وأمد وأبيه وصاحبته وبنيه : إلا من تولّى بولاية أمير المؤمنين على "بن أخيه وأمد الآية : «يوميفر المر. من أخيه وأمد وأبيه وصاحبته وبنيه : إلا من تولّى بولاية أمير المؤمنين على "بن أبي طالب عَلَيَكُ فا ننه لا يفر من والاه ، ولا يعادي من أحبه ، ولا يحب من أبغضه ، ولا يود من عاداه ؛ الحديث . «ص٢٠٣»

## ﴿باب ١٠﴾ \*(الميزان(١))\*

الایات، الاعراف (۷۰ والوزن یومئذ الحقّ فمن ثقلت موازینه فا ولئك هم المفلحون الله ومن خفّت موازینه فا ولئك الله في خسروا أنفسهم بما كانوا بآیاتنا يظلمون ۸ ـ ۹ .

<sup>(</sup>۱) قال المحقق القاساني رضى الله عنه في تفسيره الصافي: إن لكل معنى من الماني حقيقة و روحا وله صورة و قالب، وقد تتعدد السور و القوالب بسقيقة و احدة، و انها وضعت الالفاظ للمعقائق والارواح، ولوجودها في القوالب تستمسل الالفاظ فيها على السقيقة لا تحاد ما بينهما مثلا لفظ القلم انها وضع لالة نقش الصور في الالواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قعب الحديد او غير ذلك، بل ولاان يكون جسا، ولاكون النقش محسوسا او معقولا، ولاكون اللوح من قرطاس اوخشب، بل مجرد كونه متقوشا فيه، وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه، فان كان من قرطاس اوخشب، بل مجرد كونه متقوشا فيه، وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه، فان كان في الوجود شي، يتسطر بواسطته نقش الملوم في ألواح القلوب فأحق به أن يكون هوالقلم، فان أنه تمالي قال: دعلم بالقلم علم الانسان مالم يسلم به بل هو القلم الحقيقي حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته وحده من دون أن يكون ممه ماهو خارج عنه، وكذلك البيزان مثلا فانه موشوع لمياريم في بالمقادير، وهذا معنى واحد هو حقيقته و روحه، وله قوالب مختلفة و صورشتي بعضها جساني بالمقادير، وهذا منى واحد هو حقيقته و روحه، وله قوالب مختلفة و صورشتي بعضها جساني ومنجراهما، والمقال مثل ذى الكفتين والقبان وما يجرى مجراهما، وما يوزن به الدواقيت و الارتفاعات كالاسطرلاب، و ما يوزن به الدوائر والقسى و

ا لكهف «۱۸» أولئك الدين كفروا بآيات ربّهم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً ه ۱۰ .

الا نبياء «٢١» و نضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفي بناحاسبين ٤٧ .

المؤمنين «٢٣» فمن ثقلت مواذينه فأ ولئك هم المفلحون 4 ومن خفّت مواذينه فا ُولئك الدّنين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدون ١٠٢-١٠٣ .

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله : في قوله تعالى : «والوزن يومئذ الحق » : ذكرفيه أقوال : أحدها أن الوزن عبارة عن العدل في الآخرة و أنّه لاظلم فيها على أحد .

وثانيها أن الله ينصب ميزاناً له لسان وكفّتان يوم القيامة فتوذن بهأعمال العباد: الحسنات و السيّئات عن ابن عبّاس و الحسن، وبه قال الجبائي ؟ واختلفوا في كيفيّة الوزن لأن الأعمال أعراض لاتجوز عليها الإعادة، ولا يكون لها وذن ، ولا تقوم بأنفسها ، فقيل: توذن صحائف الأعمال، عن ابن عمر و جاعة ؛ و قيل: تظهر علامات

<sup>•</sup> كالفرجاد ، وما يوزن به الإعدة كالشاغول ، ومايوزن به المخطوط كالسطر ، وما يوزن به الشعر كالعروض ، وما يوزن به الفلسفة كالمنطق ، ومايوزن به بعض المدركات كالحسوا لخيال ، وما يوزن به الكل كالمقل الكامل ، و بالبحلة فيزان كل شي ، هو الميار الذي به يعرف قدر ذلك الشي ، فيزان الناس يوم القيامة ما يوزن به قدر كل إنسان وقيمته على حسب عقيدته وخلقه وعمله لتجزى كل نفس بما كسبت ، وليس ذلك إلا الإنبيا والاوصياء ، إذ بهم و باتباع شرائمهم واقتفاء آثارهم وترك ذلك وبالقرب من سيرتهم والبعد عنها يعرف مقدار الناس وقدر حسناتهم و سيئاتهم ، فيزان كل امة هو نبي تلك الامة ووصى نبيها والشريحة التي بها ، فمن تقلت حسناته وكثرت فاولئك الذين خسروا انقسهم بظلمهم عليها مسن جهة تكذيبهم المنها ووالاوسياء والارسياء أوعدم اتباعهم ؛ ففي الكافي والماني عن الصادق أنه سئل عن قول افي عزوجل : و ونضع الموازين القسط ليوم القيمة به تال : هم الإنبياء والاوصياء ؛ وفي دواية اخرى : نعن الموازين القسط .

للحسنات وعلامات للسيئات في الكفتين فتراها الناس، عن الجبائي " وقيل : تظهر للحسنات صورة حسنة ، وللسيئات صورة سيئة ، عن ابن عبّاس ؛ وقيل : توزن نفس المؤمن والكافر ، عن عبيد بن عمير ، قال : يؤتى بالرجل العظيم الجشّة فلايزن حناح بعوضة . وثالثها : أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظم ومقدار الكافر في الذلّة كما قال سبحانه : "فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا " فمن أتى بالعمل الصالح اللّذي يثقل وزنه أي يعظم قدره فقد أفلح ، ومن أتى بالعمل السيى اللّذي لاوزن له ولا قيمة فقد خسر ففن ثقلت مواذينه " إنّه عالمواذين لأنّه يجوز أن يكون لكل نوع من أنواع الطاعات يوم القيامة ميزان ، ويجوز أن يكون كلّ ميزان صنفاً من أصناف أعماله ، و يؤيّد هذا ما جاء في الخبر : إن الصلاة ميزان فمن وفي استوفى .

وقال الرازي في تفسيره: في وزن الأفعال قولان: الأول في الخبر: أنّه تعالى ينصب ميزاناًله لسان وكفّتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها و شرّها، قال ابن عبّاس: أمّا المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفّة الميزان فتثقل حسناته على سيّئاته، فذلك قوله: «فمن تقلت مواذينه فأ ولئك هم المفلحون» الناجون قال: وهذا كما قال في سورة الأنبياه: «ونضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً».

و أمّا كيفيّة وزن الأعمال على هذا القول ففيه و جهان : الأوّل : أنَّ أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة ، وأعمال الكافر تتصو ربصورة قبيحة فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عبّاس . و الثاني أنّ الوزن يعود إلى الصحف الّـتي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة .

وسئل رسول الله عَلَيْمَ عُسَايوزن يوم القيامة فقال: الصحف، وهذا القول مذهب المفسسرين في هذه الآية ؛ وعن عبدالله بنسلام أن ميزان رب العالمين ينصب بين الجن والإنس يستقبل به العرش، إحدى كفتي الميزان على الجنة، و الأخرى على جهنم، ولو وضعت السماوات و الأرض في إحديهما لوسعتهن ، و جبر عيل آخذ بعموده و ينظر إلى لسانه.

وعن الحسن: بينا رسول الله عَلَيْكُ الله خَالَةُ ذات يوم واضع رأسه في حجر عائشة قداً غفي إذ سالت الدسوع من عينها فقال: ما أصابك ؟ ما أبكاك ؟ قالت: ذكرت حشر الناس و هل يذكر أحد أحداً ؟ فقال لها : يحشر ونحفاة عراة ، وقرأ : «لكل امرى، منهم يومئذ شأن يغنيه ، لا يذكر فيها أحداً عند الصحف وعندوزن الحسنات والسيسات .

وعن عبيد بن عمير : يؤتى بالرجل العظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن بعوضة .
والقول الثاني وهو قول مجاهد والضحّاك والأعش أنّ المراد من الميزان العدل والقضاء ، وكثير من المتأخّرين ذهبوا إلى هذا القول و مالوا إليه . أمّا بيان أنّ حل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في اللّغة فلأنّ العدل في الأخذ و الإعطاء لا يظهر إلّا بالكيل والوزن في الدنيا ، فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل ، و ممّا يقوّي ذلك أنّ الرجل إذا لم يكن له قدر ولاقيمة عند غيره يقال : إنّ فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى : • فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً ، ويقال أيضاً : فلان يستخف بفلان ، ويقال : هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله ويساويه ، مع أنّه ليس هناك وزن في الحقيقة ، وقال الشاعر :

قدكنت قبل لقائكم ذاقو ق المعادل كلامه ، فجعل الوزن مثلاً للعدل ، إذا أراد : عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه ، فجعل الوزن مثلاً للعدل ، إذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الآية هذا المعنى فقط ، و الدليل عليه أن الميزان إنما يراد ليتوسل به إلى معرفة مقدار الشي ، ومقادير الثواب و العقاب لا يمكن إظهارها بالميزان ، لأن أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت و عدمت ، و وذن المعدوم محال ، وأيضاً فبتقدير بقائها كان وزنها محالاً ، و أمّا قوله : الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال فنقول : إن المكلف يوم القيامة إمـا

أن بكون مقر البأن الله تعالى عادل حكيم ، أولايكون مقر البذلك ، فإن كان ، مقر البذلك فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب و العقاب في علمه بأنه عدل و صواب ، وإن لم يكن مقر البذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات على كفة السيئات أو بالمكس حصول الرجحان ، لاحتمال أنه تعالى أظهر ذلك الرجحان لاعلى مبيل العدل والإنصاف ، فثبت أن هذا الوزن لافائدة فيه البتة .

وأجاب الأو لون وقالوا: إن جميع المكلفين يعلمون يوم القيامة أنّه تعالى منز معن الظلم و الجود، و الفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة، فا إن كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات ازداد فرحه و سروره بسبب ظهور فضله وكمال درجته لأهل القيامة، وإن كان بالضد فيزداد غمه وحزنه وحرقته وفضيحته في يوم القيامة.

ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان فبعضهم قال : يظهر هناك نور في رجحان الحسنات وظلمة في رجحان السيشات ، و آخرون قالوا : بل يظهر رجحان في الكفية . ثم الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لاميزان واحد ، والدليل عليه قوله تعالى : ونضع الموازين القسط ليوم القيمة » .

وقال في هذه الآية : «فمن ثقلت موازينه» : وعلى هذا فلايبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ، ولا فعال الجوارح ميزاك، وطايت على بالقول ميزان آخر .

قال الزجّاج: إنّما جع الله المواذين ههنا لوجهين: الأوّل أنّ العرب قديوقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: خرج فلان إلى مكّة بالبغال، و الثاني أن المراد بالمواذين ههنا جع موزون، والمراد الأعمال الموزونة، و لقابل أن يقول: هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللّفظ، وذلك إنّما يصاله إليه عند تعدّ رحل الكلام على ظاهره، ولامانع ههنا منه فوجب إجراء اللّفظ على حقيقته عند كما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفّتان فكذلك لا يستنع إثبات هواترين بهذه الصفة، فما الموجب لتركه والمصير إلى التاويل؟.

وقال في قوله عز وجل : "فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً " : فيه وجوه : الأول

إنّا نزدري بهم وليس لهم عندنا وزن ومقدار . الثاني : لانقيم لهم ميزاناً لأن الميزان إنّا من الموحّدين ليميّز مقدار الطاعات ومقدار السيّئات من الموحّدين ليميّز مقدار الطاعات ومقدار السيّئات . الثالثقال القاضي : إنّ من غلب معاصيه صاد ما فعله من الطاعة كأن لم يكن ، فلا يدخل في الوذن شي، من طاعته ، وهذا التفسير بناءاً على قوله : بالإحباط والتكفير .

وقال في قوله سبحانه: «ونضع المواذين القسط»: وصفهاالله بذلك لأن الميزان قديكون مستقيماً، وقديكون بخلافه، فبين أن تلك المواذين تجري على حد العدل والقسط، وأكد بقوله: «فلاتظلم نفس شيئاً» قال الفراه: القسط من صفة المواذين كقولك للقوم: أنتم عدل، وقال الزجاج: و نضع المواذين ذوات القسط ؛ و قوله: «ليوم القيمة» قال الفراه: في يوم القيامة، و قيل: لأعل يوم القيامة ؛ ثم قال: قال ألممة السلف: إنه سبحانه يضع المواذين الحقيقية ويزن بها الأعمال، عن الحسن: وهو ميزان لها كفتان ولسان وهو ييد جبر عيل عَلَيْتَكُمّان .

و روي أن داود ﷺ سأل ربّه أن يريه الميزان ، فلمّا رأى غشى عليه ثمَّ أفاق فقال : يا داود إنّى أفاق فقال : يا داود إنّى إذا رضيت عن عبد ملا تها بتمرة .

ثم قال: على هذا القول في كيفية وزن الأعمال طريقان: أحدهما أن توذن صحائف الأعمال ، و الثاني أن يجعل في كفية الحسنات جواهر ييض مشرقة ، وفي كفية السينات جواهر سود مظلمة ؛ ثم قال: و الدليل على وجود المواذين الحقيقية أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غيرضرورة غير جائز ، لاسياما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة ، وإنها جمع المواذين لكثرة من يوزن أعمالهم وهذا تفخيم ويجوز أن يرجع إلى الوزنات ؛ وأمنا قوله تعالى : وإن كان مثقال حبة والمعنى أنه لا نقص من إحسان محسن ، ولانزداد في إساءة هسى .

وقال الطبرسي رحمه الله في قوله عز وجل : «فأمّا من ثقلت مواذينه أي رجحت حسناته وكثرت خيراته «فهو في عيشة راضية» أي معيشة ذات رضى يرضاها صاحبها «وأمّا من خفّت مواذينه أي خفّت حسناته و قلّتطاعاته ذفائمه هاوية » أي فمأواه

جهنّم ومسكنه النار ، وإنّما سمّاها أمّه لأنّه يأوي إليها كمايأوي الولد إلى أمّه ؛ وقيل : إنّماقال : فأمّه لأنّ العاصي يهوي على أمّ رأسه في النار « وما أدريك ماهيه » هذا تفخيم وتعظيم لأمرها ، والهاء للوقف ، ثمّ فسّرها فقال : « نار حامية » أي هي نار حارية شديدة الحرارة .

السيّتات موازينهم فيقاللهم : هذه السيّتات فأين الله يبعث يوم القيامة أقواماً يمتلى، منجهة السيّتات موازينهم فيقاللهم : هذه السيّتات فأين الحسنات ؟ وإلافقد عصيتم ا فيقولون : يا ربّناما نعرف لنا حسنات ؟ فإ ذا النداء من قبل الله عز وجلّ : لئن لم تعرفوا لأ نفسكم عبادي حسنات فإ نني أعرفها لكم وأ وفّرها عليكم ، ثم يأتي بصحيفة صغيرة يطرحها في عبادي حسناتهم فترجح بسيّتاتهم بأكثر ممّا بين السماء والأرض ، فيقاللا حدهم : خذ بيد أيك وأمّك واخوانك وأخواتك وخاصّتك وقر اباتك وأخدامك ومعادفك فأدخلهم البعنة ، فيقول أهل المحشر : يادب أمّا الذنوب فقد عرفناها ، فماذا كانت حسناتهم ؟ فيقول الله عز وجلّ : ياعبادي مشى أحدهم ببقية دين لأخيه إلى أخيه فقال : خذها فإ نني أحبّك بحبّك عليّ بن أبي طالب ، فقال له الآخر : قد تركتها لك بحبّك عليّا في شعو ولك من مالي ما شئت ، فشكر الله تعالى ذلك لهما فحط به خطاياهما و جعل ذلك في حشو صحيفتهما و مواذينهما ، و أوجب لهما و لوالديهما الجنّة . ثمّ قال : يا بريدة في حشو صحيفتهما و مواذينهما ، و أوجب لهما و لوالديهما الجنّة . ثمّ قال : يا بريدة يدخل الناد ببغض علي أكثر من حصى الخذف (١) الّذي يرمى عند الجمرات ، فإ يّاك أن يدخل الناد ببغض على أكثر من حصى الخذف (١) الّذي يرمى عند الجمرات ، فإ يّاك أن تكون منهم .

٣ ـ ج : روى هشام بن الحكم أنه سأل الزنديق أباعبدالله عَلَيْكُم فقال : أو ليس توزن الأعمال ؟ قال : لا إن الأعمال ليست بأجسام ، وإنها هي صفة ما عملوا ، و إنها يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولايعرف ثقلها وخفتها ، و إن الله (١) المخذف بالحصى هوالرمي بها .

لا يخفى عليه شيء ، قال : فما معنى الميزان ؟ قال : العدل ، قال : فما معناه في كتابه : «فمن ثقلت مواذينه» ؟ قال : فمن رجّع عمله ؟(١) الخبر . «ص١٩٢»

٤ ـ فس : «ونضع المواذين القسط ليوم القيمة » قال : المجازاة « وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها» أي جاذينا بها وهي ممدودة « آتينابها » . «س٤٢٩»

ييان : قال البيضاوي : أتينابهاأي أحضرناها ، وقرى: • آتينا بها بمعنى جازينا بها من الإيتاء ، فا نسه قريب منأعطينا ، أومن المواتاة فا نسهم آتوه بالأعمال ، وآتاهم بالجزاء .

وقال الطبرسي رحمه الله : وقرأ « آتينا بها» بالمد ابن عباس وجعفر بن على ومجاهد وسعيد بن جبير و العلامين سيّابة ، والباقون «أتينا» بالقصر . وروي عن الصادق عَلَيَّكُ أنّه قال : معناه : جاذينا بها .

ه ـ ن : فيماكتب الرضا عَلَيَكُ للمأمون : وتؤمن بعذاب القبر و منكر و نكير والميزان والصراط ؛ الخبر . «ص٢٦٨»

ج ـ مع : القطّان ، عن عبدالرحن بن على الحسني ، عن أحمد بن عيسى العجلي عن على بن على العجلي عن على بن أحمد بن عبدالله العرزمي ، (٢) عن على بن حاتم المنقري ، عن هشام بن سالم قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُ عن قول الله عز وجل : «ونضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً » قال : هم الأنبياء والأوصياء علي . «س١٣»

كا: العدّة ، عن أحد بن على ، عن إبراهيم الهمداني رفعه إلى أبي عبدالله عَلَيْكُمْ مثله . ٧ ـ كا: الحسين بن على ، عن المعلى ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن 
رجل من أهل المدينة ، عن على بن الحسين عَلَيْظُامُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُاللهُ : ما يوضع 
في ميز ان امرى ، يوم القيامة أفضل من حسن الخلق «ص٩٩»

 <sup>(</sup>١) هي من الروايات التي تعطى اصولا كلية في فهم ماورد عنهم من التفاصيل في أبواب مختلفة من العبد، والمعاد.

 <sup>(</sup>۲) بالمين المنتوحة ، ثم الرا، المهملة الساكنة ، ثم الزاى المعجمة المنتوحة نسبة إلى جبانة عرزم
 بالكوفة ، أو إلى عرزم علم رجل من قبيلة فزارة .

٨ ـ كا : غدبن يحيى ، عن ابن عيسى ، وعلى ، عن أبيه جيعاً ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن غالب الأسدي ، عن أبيه ، عن سعيدبن المسيب ، عن على بن الحسين عليهما السلام فيما كان يعظ به قال : ثم وجع القولمن الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال عز وجل : «ولئن مستهم نفحة من عذاب ربتك ليقولن ياويلنا إناكنا ظالمين ، فإن قلتم أيها الناس : إن الله عز وجل إنها عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذلك و هو يقول : «و نضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاوكفى بناحاسين » ؛ اعلموا عبادالله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين ، وإنها يحشرون إلى جهنم زمراً ، وإنها نصب المواذين ونشر الدواوين لأهل الإسلام ؛ الخبر .

و يد: بإسناده عن أبي معمّر السعداني ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ في حديث من سأل عن الآيات الدي زعم أنها متناقضة قال عَلَيْكُ : وأمّا قوله تبادك وتعالى : "ونضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً ، فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائل يوم القيامة ، يدين الله تبادك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالمواذين ؛ و في غير هذا العديث : المواذين هم الأنبياء والأوصياء كالله المواذين ، وقوله عز وجل " : فلا نقيم لهم يوم القيمة وزناً ، فا ن قذلك خاصة ، وأمّا قوله : "فا ولئك يدخلون الجنّة ير ذقون فيها بغير حساب ، فإن رسول الله عَلَيْكُ قال : قال الله عز و جل " : لقد حقّت كرامتي ، أوقال : مود تي - لمن يراقبني ، و يتحاب بحلالي ، إن وجوههم يوم القيامة من نور ، على منابر من نور ، عليهم ثياب خضر ؛ قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : قوم ليسوا على منابر من نور ، عليهم ثياب خضر ؛ قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، ولكنتهم تحابّوا بحلال الله ، و يدخلون الجنّة بغير حساب ، فانبياء ولا شهداء ، ولكنتهم تحابّوا بعلال الله ، و يدخلون الجنّة بغير حساب ، فانبياء ولا شهداء ، ولكنتهم توابّوا بعلال الله ، و يدخلون الجنّة بغير حساب ، فانبياء ولا شهداء ، ولكنتهم توابّوا بعلال الله ، و يدخلون الجنّة بغير حساب ، فانبياء ولا شهداء ، ولكنتهم توابّوا بعلال الله ، و يدخلون الجنّة بغير حساب ، فانبياء نوزن الحسنات والسيّات ، فالحسنات ثقل الميزان ، والسيّات فا نّه الميزان ، والسيّات في الميزان ، والسيّات والسيّات ما المينات ثقل الميزان ، والسيّات الله قوله ، " فمن ثقلة الميزان ، والسيّات والسيّات والسيّات ما الحسنات ثقل الميزان ، والسيّات والسيّات

<sup>(</sup>١) الرواية غربية في بابها ، وهذه الجلة ربدا استلزمت معانى اخرى تظهر لدن تدبر، غيرأنها من الاحاد الغربية .

٩ عد : اعتقادنا في الحساب والميزان أنهما حق ، (١) منه ما يتولاه الله عز وجل ، و منه ما يتولاه حججه ، فحساب الأنبياء والأثمة صلوات الشعليم يتولاه الله عز وجل ، و يتولّى كل نبي حساب أوصيائه ، و يتولّى الأوصياء حساب الأمم ، والله تبارك و تعالى هو الشهيد على الأنبياء والرسل ، وهم الشهداء على الأوصياء ، والأثمة شهداء على الناس ، وذلك قول الله عز وجل : «ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، و قوله عز وجل : • فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ، وقال عز وجل : • أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ، والشاهد أمير المؤمنين عَليَتِهُ ، وقوله تعالى : «إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم » .

وسئل الصادق عَلَيْكُمْ عَنْ قُول الله عز وجل : «ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً» قال : الموازين الأنبياه والأوصياه . ومن النطق من يدخل البخسة بغير حساب ؛ فأمّا السؤال فهو واقع على جميع النطق لقول الله تعالى : «فلنسئلن المرسلين» يعني عن الدين وأمّا غير الدين فلايسأل إلامن يحاسب ، قال الله عز وجل : «فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان » يعني من شيعة النبي والأئمة كالله ودن غيرهم كما ورد في التفسير ، وكل محاسب معذ ب ولو بطول الوقوف ، ولا ينجو من الناد ولا يدخل البحنة أحد (٢) إلا برحة الله تعالى ، والله يخاطب عباده من الأو لين والآخرين بحساب عملهم (٣) عناطبة وأحدة يسمع منها كل واحدة ضيّته دون غيرها ، ويظن أنه عناطب دون غيره ، لا يشغله عز وجل عناطبة عن مخاطبة ، ويغر غ من حساب الأو لين والآخرين دون غيره ، لا يشغله عز وجل عناطبة عن مخاطبة ، ويغر غ من حساب الأو لين والآخرين من مقدار ساعة (٤) من ساعات الدنيا ، ويخرج الله عز وجل لكل إنسان كتاباً يلقاه منشوراً ، ينطق عليه بجميع أعماله ، لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها ، فيجعله الله منشوراً ، ينطق عليه بجميع أعماله ، لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها ، فيجعله الله حاسب نفسه و الحاكم عليها بأن يقال له : اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ، ويختم الله تبارك و تعالى على قوم أفواههم وتشهد أيديهم وأدجلهم و جميع جواد حهم بما

<sup>(</sup>١) في المصدر: اعتقادنا في الحساب الله حق . م

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ولا يدخل النبئة احد بمله الا إه . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر: بنجيل حساب عبلهم ١٨. م

<sup>(</sup>٤) في المصدر: مقدار نصف ساعة اه. م

كانوا يكتمون (يكسبون ظ) وقالوا لجلودهملم شهدته علينا قالوا أنطقنا الله الدي أنطق كل شي، وهو خلقكم أو لمر ق وإليه ترجعون ، وهاكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصادكم ولاجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً عمّا تعملون . «ص٨٨- ٨٩»

أقول: قال الشيخ المفيد رحمالله : الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها، والمواقفة للعبد على مافرط منه ، والتوبيخ على سيتاته ، والحمد على حسناته ، ومعاملته فيذلك باستحقاقه ، وليس هو كما ذهبت العامّة إليه من مقابلة الحسنات بالسيّئات ، والموازنة بينهما علىحسباستحقاقالثواب والعقاب عليهما ، إذكان التحابط بينالأعمال غيرصحيح، ومذهب المعتزلة فيه باطلغيرثابت، ومايعتمدالحشوية فيمعناه غيرمعقول، والموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليها ، و وضع كل جزاء في موضعه ، و إيصال كلّ ذي حقّ إلى حقّه ، فليس الأمر في معنى ذلك على ماذهب إليه أهل الحشو من أنَّ في القيامة مواذين كموازين الدنيا لكلٌّ ميزان كفِّتان توضع الأعمال فيها، إذ الأعمال أعراض، والأعراض لايصح وزنها، و إنسما توصف بالثقل و الخفَّة على وجه المجاز، والمراد بذلك أنَّ ماثقل منها هوماكثر واستحقُّ عليه عظيمالثواب، وماخفٌ منها ماقل عدره ولم يستحق عليه جزيل الثواب، والخبر الوارد أن أمير المؤمنين والأتمة من ذر يَّته عَالِيًا مم الموازين فالمراد أنَّهم المعدُّ لون بينالا عمال فيمايستحقٌّ عليها ، و الحاكمون فيهابالواجب والعدل ، ويقال : فلان عندي فيميزانفلان ، ويراد به نظيره ، ويقال :كلام فلان عندي أوزن من كلامفلان ، والمراد به أنَّ كلامه أعظم وأفضل قدراً ، والدي ذكره الله تعالى في الحساب والحوف منه إنهما هو المواقفة على الأعمال ، لأن من وقف على أعماله لم يتخلُّص من تبعاتها ، ومن عفى الله تعالى عنه في ذلك فاز بالنجاة ، ومن ثقلت موازينه بكثرة استحقاقه الثواب فأ ولئك همالمفلحون ، ومنخفَّت موازينه بقلة أعمال الطاعات فا ولئك الدِّين خسروا أنفسهم فيجهنِّم خالدون ، والقرآن إنَّما اً نزل بلغة العرب وحقيقة كلامها ومجازه ، ولم ينزل على ألفاظ العامّــة وما سبق إلى قلوبها من الأ باطيل؛ انتهى كلامه قدّ س سرّ ه .

أقول: قدسبق الكلام منَّافي الإحباط، وأمَّا إنكار الميزان بهذه الوجوه فليس

بمرضي طاعرف من وجوه التوجيه فيه ، نعم قدسبق بعض الأخبار الدالة على أن ليس المراد الميز ان الحقيقي ، فيتلك العلّة يمكن القول بذلك ، وإن أمكن تأويل بعض الأخبار بأن الا نبياء والا وصياء كاللله هم الحاضرون عند الميز ان الحاكمون عليها ، لكن بعض الا خبار لايمكن تأويلها إلّا بتكلّف تام ، فنحن نؤمن بالميزان ، ونرد علمه إلى حلة القرآن ، ولا تتكلّف علم مالم يوضح لنا بصريح البيان . والله الموقّق وعليه التكلان .

## ﴿باب۱)

# \$ (محاسبة العباد وحكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه ) ( وفيه حشر الوحوش )

الايات ، البقرة «٢» أولئك لهم نصيب بمّـاكسبوا والله سريع الحساب ٢٠٢ « و قال سبحانه » : واتّـقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثمّ توفّـى كلّ نفس ماكسبت وهم لا يظلمون ٢٨١ « وقال تعالى » : و إن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء والله على كلّ شيء قدير ٢٨٤ .

آل عمران ٣٠٠ ومن يكفر بآياتالله فإنَّ الله سريمالحساب ١٩.

الانعام (٦٠ وما من دابّة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلّا أمم أمثالكم مافرٌ ظنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربّهم يحشرون ٣٨ « و قال عز ٌ و جل ٌ » : وهو أسرع الحاسبين ٦٢ .

الرعد «١٣»: أولئك لهم سوء الحساب ١٨ « و قال تعالى » : و يخافون سوء الحساب ٢٨ .

الائبياء «٢١» اقترب للناسحسابهم وهم فيغفلة معرضون ٢.

اثنور «٢٤» و الدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماءً حتّى إذا جاءه لم يجده شيئًا و وجدالله عنده فوقيه حسابه والله سريع الحساب ٣٩.

التنزيل «٣٢» إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون ٢٥. الطلاق «٦٥» و كأيّن من قرية عتت عن أمر ربّها و رسله فحاسبناها حساباً

شديداً وعدّ بناها عذاباً نكراً \* فذاقت وبالأمرها وكان عاقبة أمرها خسراً \* أعدّ الله للم عذاباً شديداً ٨ ـ ١٠ .

**كورت «٨١» وإذا ال**وحوش حشرت ٥٠

الانشقاق «٨٤» فَأُمَّا من أُ وتي كتابه بيمينه الله فسوف بحساسب حساباً يسيراً ٧-٨.

الغاشية «٨٨» إن إلينا إيابهم الم أن علينا حسابهم ٢٥ - ٢٦ .

التكاثر «١٠٢» ثمّ لتستلنّ يومثذ عن النعيم ٨.

تفسير : قال الطبرسي رحمه الله : ﴿ أُ ولئك لهم نصيب ممّاكسبوا » أي حظ من كسبهم باستحقاقهم الثواب عليه ﴿ والله سريع الحسابِ ذكر فيه وجوه :

أحدها: أن معناه: سريع المجازاة للعباد على أعمالهم وأن وقت الجزاء قريب، يجري مجرى قوله سبحانه: وو ما أمرالساعة إلّا كلمح البصر أوهو أقرب ، و عبسر عن المجزاء بالحساب لأن المجزاء كفاء العمل وبمقداره فهوحساب له ، يقال : أحسبني الشيء : كفاني .

و ثانيها : أن يكون المراد به أنه يحاسب أهل الموقف في أوقات يسيرة ، لايشغله حساب أحد عن حساب غيره ، كما لايشغله شأن عن شأن ، و ورد في الخبر أن الله سبحانه يحاسب الخلائق كلهم في مقدار لمح البصر ، و روي بقدر حلب شاة . و روي عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ أنه قال : معناه أنه يحاسب الخلق دفعة كما برزقهم دفعة .

و ثالثها: أن معناه أنه سبحانه سريع القبول لدعاء هؤلاء والإجابة لهم من غير احتباس فيه و بحث عن المقدار الدي يستحقه كل داع ، و يقرب منه ماروي عن ابن عباس أنه قال : يريد أنه لاحساب على هؤلاء ، إنتما يعطون كتبهم بأيمانهم فيقال لهم : هذه سيناتكم قد تجاوزت بها عنكم ، وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم .

و في قوله تعالى : " و إن تبدوا " أي تظهروا ما في أنفسكم وتعلنوه من الطاعة والمعصية " أو تنخفوه " أي تكتموه " بحاسبكم بهالله " أي يعلم الله ذلك فيجازيكم عليه ؟ وقيل : معناه : إن تظهروا الشهادة أو تكتموها فإن الله يعلم ذلك ويجازيكم به ، عنابن عبساس و جماعة ؟ و قبل : إنها عامة في الأحكام التي تقد م ذكرها في السورة ، خو فهم

الله تعالى من العمل بخلافها ؛ وقال قوم : إنَّ هذه الآية منسوخة بقوله : ﴿ لَا يَكُلُّفُ اللهُ نفساً إِلَّا وسعها » و رووا فيذلك خبراً ضعيفاً ، و هذا لايسح لأنَّ تكليف ما ليس في الـوسع غير جائز فكيف ينسخ ؟ و إنَّما المراد بالآية ما يتناوله الأمر والنبي من الاعتقادات و الإرادات و غير ذلك ممَّا هو مستور عنَّا ، وأمَّا مالايدخل في التكليف من الوساوس والهواجس تما لايمكن التحفيظ عنه من الخواطر فهو خارج عنه لدلالة العقل، ولقوله عَيْهُ اللهُ: وتُنجو ز لهذه الأُمَّة عن نسيانها وما حدَّثت به أنفسها، فعلي هذا يجوز أن تكون الآية الثانية بيّنت الأولى وأذالت توهّم من صرف ذلك إلى غير وجهه وظن ۚ أنَّ مايخطر بالبال وتتحدُّث به النفس مسَّا لايتعلَّق به التكليف فإنَّ اللهُ يؤاخذهبه ، والأمر بخلاف ذلك ، وقوله : •فيغفر لمن يشاه ، منهم رحمة وتفضَّالاً •ويعذَّب من يشاه منهم تمنن استحقّ العقاب عدلاً (١) ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شِيءَ قَدْيَرٍ ۗ مِنَ الْمُغْفِرةُ و العذاب عن ابن عبّاس ، ولفظ الآية عام في جيع الأشياء ، والقول فيما يخطر بالبال من المعاسى أنَّ الله سبحانه لايؤاخذ به وإنَّمايؤاخذ بمايعزم الإنسان ويعقد قلبه عليه مع إمكان التحفيظ عنه ، فيصير من أفعال القلب فيجازيه كما يجازيه على أفعال الجوارح، وإنما يجازيه جزاء العزم لاجزاء عين تلك المعصية ، (٢) لأنَّه لم يباشرها ، وهذا بخلاف العزم على الطاعة فإنَّه يجازي على عزمه ذلك جزاء تلك الطاعة ، كماجاء في الأخبار: إنَّ المنتظر للصلاة في الصلاة مادام ينتظرها ، و هذا من لطائف نعم الله على عباده .

و في قوله عز وجل : «ومامن دابة في الأرض» أي مامن حيوان يمشي على وجه الأرض « و لا طائر يطير بجناحيه » جمع بهذين اللفظين جميع الحيوانات ، و إنّما قال : يطير بجناحيه للتأكيد ورفع اللّبس لأن القائل قدي تول : طر في حاجتي أي اسرع فيها ، «إلّا أمم» أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها يشتمل كل صنف على العدد الكثير وأمثالكم " قيل : إنّه يريد : أشباهكم في إبداع الله إيّاها وخلقه لها ودلالتها على أن لها صانعاً ؛ وقيل : إنّما مثلت الا مم من غير الناس بالناس في الحاجة إلى مدبس يدبس هم في أغذيتهم

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع: من يستعق العقاب عقلا.

<sup>(</sup>٢) فيه نظروتأملوقد فصل الكلامفىذلك فيمحله .

وأكلهم ولباسهم ونومهم و يقظتهم و هدايتهم إلى مراشدهم إلى مالايحصى كثرة من أحوالهم و مصالحهم ، وأنهم يمونون و يحشرون ، و بيّن بهذا أنّه لايجوز للعباد أن يتعد وا في ظلم شيء منها ، فإن الشخالقها والمنتصف لها «مافر طنا في الكتاب منشيء ، أي ماتر كنا ؛ وقيل : ما قصرنا ، و الكتاب : القرآن لأنّ فيه جميع ما يحتاج إليه من أمور الدين و الدنيا إمّا مجملاً و إمّا مفصلاً ، والمجمل قديينه على لسان نبيه مي وأمر باتباعه في قوله : «ما آتيكم الرسول فخذوه » الآية ؛ وقيل : المراد به الله حل أي ماتركنا شيئاً إلّا وقد أوجبنا له أجلاً ثم يحشرون جميعاً « ثم إلى الله تعالى ما يستحق العوض منها وينتصف لبعضها من بعض ، وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال : يحشر الله الخلق يوم القيامة كما يحشر العباد ، فيعوض الله تعالى ما يستحق العوض منها وينتصف لبعضها من بعض ، وفيما رووه عن أبي هريرة أنه قال : يحشر الله الخلق يوم القيامة المبائم و الدواب و الطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناه ، ثم يقول : كوني تراباً ، فلذلك يقول الكافر : والميتنى كنت تراباً .

و عن أبي ذر قال: بينا أنا عند رسول الله عَلَى الله الله عَلَى الله النبي و عن أبي ذر قال: بينا أنا عند رسول الله عَلَى الله عليه و آله: أتدرون فيما انتطحا ؛ فقالوا: لاندري ، قال: لكن الله يدري و سيقضى بينهما ، و على هذا فا نما جعلت أمثالنا في الحشر و القصاص ؛ و يؤيده قوله تعالى : «وإذا الوحوش حشرت » واستدللت جاعة من أهل التناسخ بهذه الآية على أن البهايم والطيور مكلفة لقوله: «أ مم أمثالكم» وهذا باطللاً نما قدبيمنا أمثالنا في كونها على تكون أمثالنا في كونها على مثل صورنا و هيئاتنا وخلقنا وأخلاقنا ، فكيف يصح تكليف البهايم وهي غير عاقلة ؛ و التكليف لايصح إلا مع كمال العقل .

أقول : قد أورد الرازي فيذلك فصلاً مشبعاً لايهم إيراده ، وقدمر تفسيرسوء الحساب في باب أحوال المجرمين وسيأتي في الأخبار . و قال الطبرسي رحمالله في قوله عز وجل : « اقترب للناس حسابهم » : اقترب افتعل من القرب ، والمعنى : اقترب للناس وقت حسابهم - يعني القيامة - أي وقت محاسبة الله إيّاهم ومساءلتهم عن نعمه هل قابلوها حسابهم - يعني القيامة - أي وقت محاسبة الله إيّاهم ومساءلتهم عن نعمه هل قابلوها

بالشكر؛ وعن أوامره هل امتثلوها؛ وعن نواهيه هل اجتنبوها؛ وإنها وصف بالقرب لأن كل ماهو آت قريب وهم في غفلة من دنو ها وكونها «معرضون عن التفكر فيها والتأهب لها؛ وقيل: عن الإيمان بها.

وقال البيضاوي في قوله تعالى: "أعمالهم كسراب بقيعة": أي أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية خيسة في العاقبة كسراب، وهو مايرى في الفلاتمن لعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ها، يسرب أي يجري، والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض المستوية ؛ وقيل: جعه كجار وجيرة " يحسبه الظمئان ماء" أي العطشان، وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة "حتى إذا جاء عوضعه "لم يجده شيئاً" مماظنه " ووجدالله عنده عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إياه " فوقيه حسابه " استعواضاً أو مجازاة " والله سريع الحساب "

و في قوله تعالى : «وكأين من قرية » : أهل قرية «عتت عن أمر ربّها و رسله» أعرضت عنه إعراض العاتي المعاند « فحاسبناها حساباً شديداً» بالاستقصاء و المناقشة ، «وعذ بناهاعذاباً نكراً» منكراً ، والمراد حساب الآخرة وعذابها ، والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق « فذاقت وبال أمرها» عقوبة كفرها ومعاصيها «وكان عاقبة أمرها خسراً» لاربح فيه أصلاً . وفي قوله تعالى : «إن إلينا إيابهم» : أي رجوعهم .

وقال الطبرسي في قوله تعالى: "ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم": قال مقاتل: يعني كمّار مكّة كانوا في الدنيا في الخير والنعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوافيه إذ لم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيره وأشركوا به، ثم يعذ بون على ترك الشكر وهذا قول الحسن قال: لايسأل عن النعيم إلا أهل النار؛ وقال الأكثرون: إن المعنى: ثم لتسألن يامعاشر المكلفين عن النعيم، قال قتادة: إن الله سائل كل ذي نعمة عمّا أنعم عليه؛ وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذ، عن سعيد بن جبير؛ وقيل: النعيم: الصحّة والفراغ، عن عكرمة؛ وقيل: هو الأمن والصحّة، عن ابن مسعود ومجاهد، وروي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله التم المناك عن أبي جعفر و أبي عبد الله التم المناك عن كل نعيم ومجاهد، وروي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله التم المناك عن كل نعيم

ج٧

إِلَّا مَا خُصَّه الحديث ، وهو قوله عَلَيْكُمُ : ثلاثة لايسأل عنها العبد : خرقة يواري بها عورته ، أوكسرة يسدُّ بها جوعته ، أوبيت يكنَّه من الحرُّ والبرد .

و روي أن بعض الصحابة أضاف النبي عَلَيْكُ الله مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده تمراً وماءاً بارداً فأكلوا فلمًّا خرجوا قال : هذا من النعيم الَّـذي تسألون عنه .

وروى العيَّاشيُّ با سناده في حديث طويل قال : سأل أبوحنيفة أباعبدالله عَالَيْكُمْ عن هذه الآية ، فقال له : ما النعيم عندك يا نعمان ؟ قال : القوت من الطعام والماء البارد فقال: لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامه حتمى يسألك عن كل أكلة أكلتها أوشربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه ، قال : فما النعيم جعلت فداله ؟ قال : نحن أهل البيت النعيم الَّـذي أنعمالله بنا على العباد ، وبنا ائتلفوا بعد ماكانوا مختلفين ، و بنا ألَّـف الله بين قلوبهم فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً ، وبنا هداهم الله للإسلام ، و هو النعمة الَّذي لا تنقطع ، والله سائلهم عن حقَّ النعيم الَّـذي أنعم به عليهم و هو النبيُّ عَلَيْكُ وَاللَّهُ و عتر ته عَالِينَ

١ ـ ل ، لى : على بن أحد الأسدي البردعي ، (١) عن رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر ، عن أبيها ، عن آباته عليها قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : لا تزول قدما عبديوم القيامة حتَّى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وشبابه فيما أبلاه ؟ و عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه ؟ وعن حبِّنا أهل البيت . «ل ج اص ١٢١\_١٢ »

بيان : العمر لا يستلزم القورة و الشباب ، وكل منهما نعمة يسأل عن كل منهما ، ومعالاستلزام أيضاً تكفي المغايرة للسؤال عن كلُّ منهما .

٢ - لى : في خبر سعيدبن المسين ، عن على بن الحسين عَلِيَّهُما أَ في حديث طويل قال: ثم وجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصى و الذنوب فقال عز وجل : و لئن مستهم نفحة من عذاب ربّك ليقولن ياويلنا إنّا كنّا ظالمين، فإن قلتم أيّها الناس: إنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ إنَّ ماعني بهذا أهل الشرك فكيف ذلك وهو يقول: •و نضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً و إن كان مثقال حبَّه من خردل أتينا بها وكفي

<sup>(</sup>١) بفتح الباء وسكون الراء وفتحالذال نسبة إلى بردعة : بلدة من أقسى بلاد اذربيجان .

\_101\_

بناحاسبين ؟ اعلموا عبادالله أن أهل الشرك لاتنصب لهم المواذين ولاتنشر لهم الدوادين وإنساد الموادين وإنساد المرادين المناسلة على المناسل

٣ - فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال : قال رسول الله عليه الله عن أدبع التمالية عليه الله عن أدبع خصال : عمرك فيما أفنيته ؟ و جسدك فيما أبليته ؟ ومالك من أبن كسبته و أبن وضعته ؟ وعن حبّنا أهل البيت .

ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الشمالي مثله ، و ذاد فيه : فقال رجل من القوم : وما علامة حبّكم يارسول الله ؛ فقال : عبّة هذا \_ و وضع يده على رأس على بن أبي طالب علي ً . .

٤ - لى: أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحكم ، عن دارد بن النعمان ، عن إسحاق ، عن الصادق جعفر بن على تَعْلَيْكُمُ قال : إذا كان يوم الفيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب كلاهما من أهل الجنّة : فقير في الدنيا ، وغني في الدنيا ، فيقول الفقير : يا رب على ما أوقف ؟ فوعز تك إنّك لتعلم أنّك لم تولّني ولاية فأعدل فيها أوأجور ، ولم ترزقني مالا فأ ودي منه حقّاً أوأمنع ، ولاكان رزقي بأتيني منها إلّا كفافاً على ماعلمت و قد رت لى ، فيقول الله جل جلاله : صدق عبدي خلّوا عنه يدخل الجنّة ، ويبقى الآخر حتّى يسيل منه من العرق مالوشر به أربعون بعيراً لكفاها ، ثم يدخل الجنّة ، فيقول له الفقير : ماحبسك ؟ فيقول : طول الحساب ، ماذال الشيء يجيئني بعد الشيء يغفرلي ، ثم أسأل عن شيءاً خرحتّى تغمّدني الله عز وجل منه برحة وألحقني بالتائيين ، فمن أنت ؟ فيقول : أنا الفقير الّذي كنت معك آنفاً ، فيقول : لقد غيّرك النعيم بعدي . "ص٢١٢-٢١٧"

و .. ين : على بن عيسى ، عن عمر (١) بن إبراهيم بياع السابري ، عن حجر بن زائدة ، (٢) عن رجل ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قلت له : يابن رسول الله إنّ لي حاجة ،

<sup>(</sup>۱) فى نسخة : عروبن ابراهيم ، قال الاردبيلى فى جامع الروات ( ۲ م ۱ ۸ ۰ ۷ ۲ سهل بن زياد و تمسد بن عيسى عن عيرو بن ابراهيم فى باب صلاة الاستخارة ، أى من التهذيب زاجه. ( ۲ ) لمله بضم الحاء وسكون البيم .

جY

فقال: تلقاني بمكَّة ، فقلت : يابن رسولالله إنَّ ليحاجة ، فقال : تلقاني بمني ، فقلت : يابن رسول الله إنَّ لمي حاجة ، فقال : هات حاجتك ، فقلت : يابن رسول الله إنَّمي أذنبت ذنباً ييني و بين الله لم يطلع عليه أحد ، فعظم على و أجلك أن أستقبلك به ، فقال : إنَّه إذا كان يوم القيامة وحاسب الله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً ، ثمَّ غفر هاله لا يطلع على ذلك ملكاً مقر "با ولانبياً مرسلاً . قال عمر بن إبراهيم : و أخبرني عن غير واحد أنَّه قال : ويسترعليه من ذنوبه ما يكره أن يوقفه عليها ، قال : ويقول لسيَّمَّاته : كونى حسنات ، قال : و ذلك قول الله تبارك وتعالى : «أُ ولئك يبدُّ ل الله سيَّناتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ٢.

٦ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ في قوله : "للَّذين أحسنوا الحسني وزيادة ، فأمَّا المسنى فالجنَّة ، وأمَّا الزيادة فالدنيا ، ما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة ، ويجمع لهم نواب الدنيا (١) والآخرة ، ويثيبهم بأحسن أعمالهم في الدنيا والآخرة يقول الله : •ولايرهق وجوههم قترولاذاًـة ا ولئك أصحاب الجنَّـة هم فيها خالدون». «ص٢٨٧»

٧ - ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آباته عَالِي قال: قال رسول الله عَلَيْ الله : إِنَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ يحاسب كلَّ خلق إلَّا من أشرك بالله عز وجلَّ فا بنَّه لا يحاسب ويؤمر (٢) به إلى النار . «ص٢٠٢، ٢٠٧»

صح: عنه ﷺ مثله . حسم،

٨ - ن : با سناد التميمي ، عن الرضا ، عن آباته ، عن على كالله قال : قال النبي " صلى الله عليه وآله: أو ل مايسال عنه العبد حبّنا أهل البيت. «ص٢٢٣-٢٢٣»

٩ \_ ما : في كتاب أمير المؤمنين عَلْكَ الله أهل مصر : من عملله أعطاه الله أجره في الدنيا والآخرة ، وكفاه المهم فيهما ، وقد قال الله تعالى : « يا عبادي الدُّنين آمنوا اتَّـقُوا رَبُّكُم للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَذَهُ الدُنيا حَسَنَةً وَأَرْضُاللَّهُ وَاسْعَةً إِنَّـمَا يُوفِّي الصارون

<sup>(</sup>١) في النصدو: ويجمع ثواب الدنيا. م

<sup>(</sup>٢) في المصدر: لا يحابسب يوم القيامة ويؤمر اهم م

أجرهم بغير حساب ، فما أعطاهم الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة ، قال الله تعالى : «للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، والحسنى هي الجنّة ، والزيادة هي الدنيا ؛ الخبر .

م د ي نوادر الراوندى : با سناده عن موسى بن جعفر ، عن آ بائه كالله قال : قال رسول الله عَلَيْهِ الله عنه يوم القيامة إلّاما كان في سبيل الله تعالى .

النهشلي (() عن عمر بنهاشم ، عن أبي المفضّل ، عن على بن الحسن بن حفس ، عن هشام النهشلي (() عن عمر بنهاشم ، عن معروف بن خر بوذ ، (٢) عن عامر بن وائلة ، عنأبي بردة الأسلمي قال : سمعت رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عنار بع : عن جسده فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله مما أكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبينا أهل البيت . «س٢٦-٢١»

١٢ ـ ما : المغيد ، عن أبي غالب أحدبن غل الزراري ، عن عمّه على بن سليمان ، عن الطيالسي ، عن العلاء ، عن غل قال : سألت أباجعفر عَلَيَكُمُ عن قول الله عز وجل : و فأولئك يبد ل الله سيمًا تهم حسنات و كان الله غفوراً رحيماً ، فقال عَلَيَكُمُ : يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يقام بموقف الحساب فيكون الله تعالى هوالذي يتولّى حسابه ، لا يطلع على حسابه أحداً من الناس ، فيعر فه ذنو به حتّى إذا أثر بسيمًا ته قال

<sup>(</sup>۱) بفتح النون و سكون الها، وفتح الشين نسبة إلى نهشل بن دادم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن نيم ، لقب لهشام بن يونس بن وابل التبييي النهشلي أبى القاسم الكوفسي اللؤلومي ، قال ابن حجر في التقريب «س٣٥» : تقة من الماشرة مات سنة اثنينو خسين أي بعد المائة . وقال الشيخ في رجاله : هشام بن السرى أبوساسان التبييي مولاهم كوفي جد هشام بن بونس أبوامه انتهى ، فاستفاد الوحيد البهبها في من ذلك معروفية ابن يولس ، لان الشيخ عرف ابن السرى به . (۲) بفتح المنعا، وتشديد الراء - قيل : وبسكونها أيضا - وضم البا، وسكون الواو وفي آخره الذال هو معروف بن خربوذ المكي مولاهم كوفي ثقة ، أفقه الإولين ، من اجتمعت المعابة على تصحيح ما يصح عنه ، وانقادوا لهم بالفقه ، روى عنه المامة أيضا ، ترجه ابن حجر في التقريب رس ۲۰۵ فقال : معروف بن خربوذ المكي مولي آل عشان صدوق دبيا وهم ، وكان أخبار با علامة من

الله عر وجل للكتبة: بدالوها حسنات، و أظهروها للناس، فيقول الناس حينئذ: ما كان لهذا العبدسيّئة واحدة، ثمّ يأمر الله به إلى الجنّة، فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصة. ﴿ ص 25 ـ ه ٤٠ ﴾

ما: المفيد، عن أحدبن الوليد، عن أبيه، عن الصفّار ، عن القاشاني ، عن الأصفهاني ، عن المفقري ، عن المن عيينة قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول: مامن عبد إلّاولله عليه حجّة، إمّا فيذنباقترفه، وإمّا فينعمة قصّرعن شكرها. «ص١٣٢» عبد إلّاولله عليه حجّة، إمّا فيذنباقترفه، وإمّا فينعمة قصّرعن شكرها ، عن علاء بن ساد عن ابن عيينة ، عن حيدبن ذياد ، عن عطاء بن ساد ، عن

المير المؤمنين عَلَيَكُ قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله أمير المؤمنين عَلَيَكُ قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله فتستغرق النعم العمل، فيقولون: قداستغرق النعم العمل، فيقول: هبوا له نعمي، وقيسوا بين المخير والشر منه، فإن استوى العملان أذهب الله الشر بالمخير وأدخله الجنة، وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك والله تعالى و اتقى الشرك به فهو من أهل المغفرة، يغفر الله له برحته إن شاه و يتفضل عليه بعفوه. وسم ١٣٣-١٣٣٠

دربعة وعشرون خزانة ـ عدد ساعات اللّيل والنهاد ـ فخزانة يجدها بملومة نوراً وسروراً فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور مالووز ععلى أهل النار لا دهشهم عن الإحساس فيناله عند مشاهدتها من الفرح والسرور مالووز ععلى أهل النار لا دهشهم عن الإحساس بألم النار ، وهي الساعة الّتي أطاع فيها ربّه ، ثم يفتح له خزانة الخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند مشاهدتها من الفزع والمجزع مالوقسم على أهل البحنة لنقس عليهم نعيمها ، وهي الساعة التي عصى فيها ربّه ، ثم يفتح له خزانة الخرى فيراها فارغة ليس فيها مايسر ولامايسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أواشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا ، فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكناً من أن يملأ هاحسنات مالايوسف ، ومن هذا قوله تعالى : " ذلك يوم التغابن » .

١٦ - وروي أنَّ الله سبحانه يجمع الخلق يوم القيامة و لبعضهم على بعض حقوق

وله قبلهم تبعات ، فيقول : عبادي ماكان لي قبلكم فقد وهبته لكم ، فهبوا بعضكم تبعات بعض ، وادخلوا الجنّـة جميعاً برحتي .

۱۷ ـ هع: أبي ، عنسعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ : كل محاسب معذب، فقال له قائل : يا رسول الله فأين قول الله عز وجل : ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ ؟ قال : ذاك العرض يعنى التصفيح . ﴿ ص ٧٦-٧٠ ﴾

يان : يعني أن الحساب اليسير هوتصفّح أعماله وعرضها على الله ، أوعلى صاحبه ، من غير أن يناقش عليها ويؤخذ بكل حقير وجليل من غيرعفو ، فإن من فعل الله تعالى ذلك به هلك ، إذ لا يقوم فعل أحد من الخلق بحق نم الله عليه لاسيّما إذا انضم إليها فعل النخطايا والا تام ، فالمراد بالحساب في أو ل الخبر المحاسبة على هذا الوجه ، كما هودأب المحاسبين في الدنيا ، ولذاورد في بعض الأخبار مكانه : نوقش في الحساب . فقد روى الحسين بن مسعود في شرح السنّة با سناده عن البخاري ، عن سفيان بن أبي ريم ، عن انفع ، عن ابن عمر ، عن ابن أبي مليكة : أن عائشة ذوج النبي عَلَيْكُ كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه ، و أن النبي عَلَيْكُ قال : من حوسب عذب ، قالت عائشة : فقلت : أوليس يقول الله تعالى : «فسوف يحاسب حساباً سيراً» ؟ قالت : فقال : أنسما ذلك العرض ، ولكن من نوقش الحساب يهلك . هذا حديث متّفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي مليكة . قوله عَلَيْكُ ، من نوقش الحساب يهلك المناقشة : الاستقصاء عن عبدالله بن أبي مليكة . قوله عَلَيْكُ ، من نوقش الحساب يهلك المناقشة : الاستقصاء في الحساب حتى لايترك منه شي ، ، يقال : انتقشت منه حقّى أجع ، و منه نقش الشوك في الرجل وهو استخراجه منها ؛ انتهى كلامه .

وروى مسلم في صحيحه عن النبي عَلَيْهُ أَنَّه قال : من نوقش الحساب يوم القيامة عذَّب . وقال بعض شرَّاحه : قال القاضي : قوله عذَّب له معنيان : أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب و التوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوييخ ، والثاني أنَّه يفضي إلى العذاب بالناد ، ويؤيَّده قوله في الرواية الأُخرى : «هلك» مكان «عذَّب «هذا

كلام القاضى وهذاالثاني هوالصحيح، ومعناه أنّ التقصير غالب في العباد فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكنّ الله تعالى يعفو و يغفر مادون الشرك لمن يشاء انتهى.

أقول: يحتمل الخبر الذي رويناه وجها آخر وإن كان قريباً ممّا ذكر، و هو أنّ هذا النوع من المحاسبة إنّ ما يكون لمن يستحق العذاب الدائم ولا يستوجب الرحة كالمخالفين والنواصب، فأمّا من علمالله أنّه يستحق الرحة فلا يحاسبه على هذا الوجه، بل على وجه العفو والصفح، ثمّ اعلم: أنّ التصفّح هوالبحث عن الأمروالنظر فيه، ولم يأت بمعنى الصفح و العفوكما توهم همنا.

١٨ \_ ما : المفيد، عن التمار، عن أبي عبدالله بن على ، عن سويد ، عن الحكم ابن سيّاد ، عن سدوس صاحب السابري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله الذا بمع الله الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار نادى مناد من تحت العرش : تتاركوا المظالم بينكم فعلي "ثوابكم . حس٦١»

المحاق ، عن عبد الرحمن بن أحمد التميمي ، عن ظفر بن حمدون ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أحمد التميمي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا ، فماكان لله سئلنا الله أن يعبه لنا فهو لهم ، وما كان لنا فهو لهم ، نم قرأ أبوعبدالله عَلَيْكُ : ﴿إِنَّ إلينا إيابهم ثم إِنَّ علينا حسابهم ، .

٢٠ ـ يد: ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن هاشم، عن ابن معبد، عن درست، عن ابن أدينة ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال: قلت له : جعلت فداك ما تقول في القضاء و القدر ؟ قال: أقول: إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا عهد إليهم و لم يسألهم عمّا قضى عليهم . « ٣٧٤ ـ ٣٧٣»

الله و أننى عليه على : أبي رفعه قال : إن أمير المؤمنين عليه المنبر فحمدالله و أننى عليه ، ثم قال : أيّم الناس إن الذنوب ثلاثة ، ثم أمسك ، فقال له حبّة العربي : ياأمير

المؤمنين فسرهالي ، فقال : (١) ماذكرتها إلّا وأنا أريدأن أ فسرها ، ولكنه عرضلي بهر "حال بيني وبين الكلام ، نعم الذنوب ثلاثة : فذنب مغفود ، وذنب غير مغفود ، وذنب نرجو و نخاف عليه ، قيل : يا أمير المؤمنين فبينها لنا ، قال : نعم أمّا الذنب المغفود فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم و أكرم أن يعاقب عبده مر تين ، و أمّا الدني لا يغفر فظلم ( فمظالم خ ل ) العباد بعضهم لبعض ، إنّ الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال : وعز تني وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولوكف بكف ، ولومسحة بكف ، و نطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجمّاء فيقتص الله العباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ، ثم يبعثهم الله إلى الحساب ، و أمّا الذنب الثاك فذنب ستره الله على عبده و رزقه التوبة فأصبح خاشعاً من ذنبه راجياً لربّه ، فنحن له كما هو لنفسه ، نرجو له الرحة و نخاف عليه العقاب . «ص٧»

بيان : قال الجزري : البهر بالضم : هو ما يعتري الإنسان عندالسعي الشديد والعدو من التهيسج وتتابع النفس انتهى . وقد مر شرح الخبر في باب التوبة .

٢٢ \_ ير : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن فضّال ، عن أبي جيلة ، عن أبي شعيب الحدّ اد ، عن أبي على الله ، ثمّ الحدّ اد ، عن أبي عبدالله عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلَيْ قال : أنا أوّل قادم على الله ، ثمّ يقدم على كتاب الله ، ثمّ يقدم على قالم الله على كتابى وأهل بيت نبيّكم ؟ . «ص١٢١»

٢٣ ـ سن: ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال: ثلاثة أشياء لا يحاسب العبدالمؤمن عليهن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه و يحصن بها فرجه . «س٣٩٩»

٢٤ ـ سن : أبي ، عن القاسم بن على ، عن الحارث بن حريز ، عن سدير الصيرفي عن أبي خالد الكابلي قال : دخلت على أبي جعفر عَلَيَكُم المعداء فأكلت معه طعاماً

<sup>(</sup>١) في المصدر بعد قوله : يا امير المؤمنين : قلت : الذنوب ثلاثة ثم امسكت ، فقال له : ما ذكرتها إه . م

ماأكلت طعاماً قط أنظف منه ولاأطيب منه ؛ فلمنا فرغنا من الطعام قال : يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا ؛ قلت : جعلت فداك مارأيت أنظف منه قط ولا أطيب ، ولكنسي ذكر ن الآية النبي في كتاب الله : "لتستلن يومئذ عن النعيم " فقال أبوجعفر عَلَيَكُم الله ينسما إنسما تسألون عمنا أنتم عليه من الحق . "٣٩٩- ٥٠٠»

٢٥ \_ شي : عن أبي إسحاق قال : سمعته يقول : في «سوء الحساب» لايقبل حسناتهم ويؤاخذون بسيتًا تهم .

٢٦ \_ شي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله على قوله تعالى : « ويتخافون سو الحساب قال : يحسب عليهم السيّثات ، ويحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء .

عن هشام بنسالم ، عن أبي عبدالله على قوله تعالى : « ويخافون سوء الحساب ، قال : الاستقصاء المداقة ، وقال : يحسب عليهم السيتات ، ولا يحسب لهم الحسنات .

بيان: لايحسب لهم الحسنات لعدم إنيانهم بها على وجهها ولا خلالهم بشرائطها كحسنات المخالفين، فإن من شرائط صحة الأعمال ولاية أهل البيت عليه فلذا لا يقبل منهم أعمالهم، و لعل ما في الخبر السابق من محاسبة الحسنات لبعض فسّاق الشيعة .(١)

٢٨ ـ شي : عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنّه قال لرجل : يا فلان مالك ولأ خيك ؟ قال : جعلت فداك كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقّي ، قال أبوعبدالله : أخبر ني عنقول الله : «ويخافون سو، الحساب» أتر اهم خافوا أن يجود عليهم أو يظلمهم ؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة .

٢٩ ـ قال على بن عيسى : وبهذا الإسناد أن أباعبدالله عليه قال لرجل شكاه بعض إخوانه : ما لأخيك فلان يشكوك ؟ فقال : أيشكونيأن استقصيت حقي، ا قال : فجلس مغضباً ثم قال : كأنه إذا استقصيت لم تسىء ؟! أدأيت ماحكى الله تبارك و تعالى :

<sup>. (</sup>١) يحتمل قويا نظرا الى اتحاد الراوى والمروى هنه والمضبون وحدة الغبرين وأن العديث زيدت فيه كلمة ﴿لاَى او نفست .

«و يخافون سوء الحساب» أخافوا الله أن يجور عليهم ؛ لا والله ما خافوا إِلَّا الاستقصاء ، فسمًّاه الله سوء الحساب ، فمن استقصى فقد أساء .

كا: الحسين بن على ، عن المعلى ، عن الوسّاء ، عن حدادمثله . حد الحاصل بيان : السوء هنا بمعنى الإساءة والإضرار والتعذيب لافعل القبيح ، و الحاصل أنّ المداقة في الحساب سمّاها الله سوءاً يفعله بمن يستحقه على وجه التعذيب ، فإذا فعلت ذلك بأخيك فحق له أن يشكوك .

٣٠ ـ شى : عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله : "إنّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولاً ، قال : يسأل السمع عمّا يسمع ، والبصر عمّا يطرف ، والفؤاد عمّا عقد عليه ·

٣١ ـ بشا : غلبن على بن عبدالصمد ، عن أبيه . عن جدّه ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن غلبن داود ، عن يعقوب سعيد ، عن غلبن داود ، عن يعقوب بن إسحاق ، عن الحادث بن على ، عن أبي بكربن عيّاش ، عن معروف بن خرّ بوذ ، عن أبي الطفيل ، (١) عن أبي بردة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن حبّنا أهل البيت ، قبل : يارسول الله ماعلامة حبّكم ؛ قال : فضرب بيده على منكب على على على المنتقالية .

٣٢ \_ كا : العدّة ، عن البرقي ، عن الحسن بنعلي بن يقطين ، عن على بن سنان عن على بن سنان عن أبي الجادود ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إنّما يدلق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا . «ج١ص١١-٢١»

٣٣ \_ يب: الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُ يقول : أو ل ما يحاسب به العبد الصلاة فا ن قبلت قبل ماسواها .

<sup>(</sup>١) مومامرين واثلة المتقدم تبعث وقم ١١ .

القيامة (۱) ديوان فيه النعم ، وديوان فيه الحسنات ، وديوان فيه السيستات ، فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات فتستغرق النعم ديوان الحسنات ، و يبقى ديوان السيستات فيدعا ابن آدم المؤمن للحساب فيتقد م القر آن أمامه في أحسن صورة ، فيقول : يارب أنا القر آن ، وهذا عبدك المؤمن ، قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ، و يطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهجيد ، فأدضه كما أدضاني ، قال : فيقول العزيز الجباد : أبسط يمينك فيملؤها من رحمة الله العزيز الجباد ، ويملؤ شماله من رحمة الله ، ثم يقال : هذه الجنة مباحة لك فاقر ، واصعد ، فإذا قرأ آية صعد درجة . «ج٢ص٢٠٣»

الحدّ أو، عن ثوير بن أبي فاختة قال : سمعت على بن الحسين عليه المحدّ ث في مسجد رسول الله على الله المحدّ أن المسين عليه الله على المحدّ ث في مسجد رسول الله على الله مولاً مهلاً (٢) جرداً مرداً في صعيدواحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر ، فيركب بعضهم بعضاً ويزد حون دونها (عليها على) فيمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم ، ويكثر عرقهم وتضيق بهما مورهم ، ويشتد ضجيجهم ، وتر تفع أصواتهم ، قال : وهوأو لهول من أهوال يوم القيام ملكاً من الملاكة فينا دي فيهم : يامعشر الخلائق أنستوا واستمعوا منادي الجبار فيأمر ملكاً من الملاكة فينا دي فيهم : يامعشر الخلائق أنستوا واستمعوا منادي الجبار قال : فيسمع آخرهم كما يسمع أو لهم ، قال : فتنكسر أصواتهم عندذلك ، وتخشع أبسارهم ، قال : فيند ذلك يقول الكافر : هذا يوم عسر ، قال : فيشرف الله عز وجل ذكر وتضطر بفرائصهم ، وتفزع قلوبهم ، ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي ، قال : فيشرف الله عز وجل ذكر ، اليوم أحكم العدل عليهم فيقول : أناالله لا إله إلا أنا الحكم العدل المذي لا يجود ، اليوم أحد اليوم آخذ للضعيف من القوي بينكم بعدلي وقسطي ، لا يظلم اليوم عندي أحد ، اليوم آخذ للضعيف من القوي بعدة ، ه و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالمظلمة بالمظلمة بالمظلمة بالمظلمة والقصاص من الحسنات والسيّئات ، وا ثيب على بعدة ه ، و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيّئات ، وا ثيب على

<sup>.</sup> (١) في السدر : إن الدواوين يوم القيامة ثلاثة : ديوان أه . م

<sup>(</sup>٢) في المعدر: يهماً. م

الهبات ، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها لصاحبها (١) وأثيبه عليها و آخذ له بهاعند الحساب، فتلازموا أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عندمن ظلمكم بها في الدنيا ، وأنا شاهد لكم ( بها خ ل ) عليهم ، وكفى بي شهيداً ، قال : فيتعارفون و يتلازمون فلا يبقى أحد له عند أحد مظلمة أو حق إلا لزمه بها ، قال : فيمكثون ماشاءالله فيشتد حالهم ، فيكثر عرقهم ويشتد عمهم ، وترتفع أصواتهم بضجيج شديد ، فيتمنون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها .

قال: ويطلع الله عز وجل على جهدهم فينادي مناد من عندالله تبادك و تعالى يسمع آخرهم كما يسمع أو لهم: يامعاشر (معشر خل) الخلائق أنصتوا لداعي الله تبادك وتعالى واسمعوا، إن الله تبادك وتعالى يقول لكم: أناالوهاب، إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا، وإن لم تواهبوا أخذت لكم بمظالمكم، قال: فيفر حون بذلك لشدة جهدهم وضيق مسلكهم و تزاحهم، قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلصوا ما هم فيه، ويبقى بعضهم فيقولون: يادب مظالمنا أعظم من أن نهبها.

قال : فينادي مناد من تلقاء العرش : أين رضوان خازن الجنان جنان الفردوس قال : فيأمره الله عز وجل أن يطلع من الفردوس قصراً (٢) من فضة بما فيه من الآنية والخدم ، قال : فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف (٢) والخدم ، قال : فينادي مناد من عندالله تبارك و تعالى : يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر قال : فيرفعون رؤوسهم فكلهم يتمنّاه ، قال : فينادي مناد من عندالله تبارك و تعالى : يا معشر الخلائق هذا لكل من عفى عن مؤمن ، قال ؛ فيعفون كلّهم إلّا القليل .

قال: فيقول الله عز وجل : لا يجوز إلى جنّتي اليوم ظالم، ولايجوز إلى نادي اليوم ظالم و لأحد من المسلمين عنده مظلمة حتّى يأخذها منه عند الحساب، أيّما الخلائق استعدّوا للحساب، قال: ثمّ يخلّى سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد

<sup>(</sup>١) في المصدر: صاحبها. م

<sup>(</sup>٢) أى يكشف من الفردوس تصراً .

<sup>(</sup>٣) جمع الوصيفة : الجارية ,

بعضهم بعضاً حتى ينتهوا إلى العرصة ، والجبّاد تبارك وتعالى على العرش ، قد نشرت الدواوين ، ونصبت المواذين ، وا حضر النبيّون والشهدا، وهم الأثمّة ، يشهدكل إمام على أهل عالمه بأنّه قدقام فيهم بأمرالله عز وجل ودعاهم إلى سبيلالله .

قال: فقال له رجل من قريش: يابن رسول الله إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر مظلمة أيّ شيء يأخذ من الكافر و هو من أهل الناد؟ قال: فقال له علي بن الحسين عَلِيَةً اللهُ: يطرح عن المسلم من سيئاته بقدر ماله على الكافر ، فيعذ ب الكافر بها مع عذابه بكفره عذاباً بقدر ما للمسلم قبله من مظلمته.

قال: فقال له: القرشيّ: فإذا كانت المظلمة لمسلم عند مسلم كيف يؤخذ مظلمته من المسلم ؟ قال : يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حق المظلوم فيزاد على حسنات المظلوم ، قال: فقال له القرشيّ : فإن لم يكن للظالم حسنات ؟ قال: إن لم يكن للظالم حسنات فإن للمظلوم سيّئات ، تؤخذ من سيّئات المظلوم فيزاد على سيّئات الظالم . « الروضة ص ١٠٤-١٠٣

بيان: قال الجزري : فيه : بحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا الغرل جمع الأغرل وهوالأغلف قوله تَلقِيلا : مهلا لعله من المهلة بمعنى السكينة والرفق ، كناية عن العيرة والدهشة ، أوالمراد: مسرعين ، والماهل: السريع والمتقدم ، و الأظهر أنه تصحيف «بهما »كما ورد في روايات العامة ؛ قال الجزري : فيه : يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما ، جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه ، يعني ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض الذي تكون في الدنيا كالعمى و العود و العرج وغير ذلك ، وإنما هي أجساد مصحة تحلود الأبد في الجنة أوالنار ، وقال بعضهم : روي في تمام الحديث : قيل : وما البهم ، قال ليس معهم شيء ؛ يعني من أعراض الدنيا و هذا لا يخفاف الأول من حيث المعنى انتهى . و الجرد بالضم جمع الأجرد و هو الذي لا شعر علينه ، وكذا المرد بالضم جمع الأمرد .

قوله عَلَيْكُ : يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة أي يسوقهم نار من خلفهم يهربون منه ، وجميعهم يمشون في الظلمة كما مر في أشراط الساعة ؛ أو إذا رأوا نوراً مشوا ، وإذا أظلم عليهم قاموا .

قوله ﷺ: فيشرف الجبّار هذاكناية عن اطّالاعه عليهم وتعلّق إرادته بالقضاء فيهم ، شبّهوا في كثرتهم فيهم ، فيخلق الصوت في ظلل من الملائكة بما يريد من القضاء فيهم ، شبّهوا في كثرتهم بسحب تظل على الخلق ؛ أوفي لطافتهم بالظل ، وقدم الكلام فيذلك في قوله تعالى : « في ظلل من الغمام والملائكة وهذا الخبريؤيّد قراءة من قرأ من غير السبعة : الملائكة بالكسر عطفاً على الغمام فتفطّن .

قوله عَلَيْكُ ؛ و آخذ الواو بمعنى أو. قوله عَلَيْكُ ؛ في حفافة القصر بكسر الحاه أي مع من يحف القصر ويطيف به ؛ أو فيهم الوصائف والخدم ، أو في جوانب القصر الوصائف والخدم ، وعلى التقادير الجملة حالية ، وعلى الأ و لأي كون «في» بمعنى «مع» يحتمل أن يكون الوصائف والخدم عطف بيان للحفافة .

قال الجزري : فيه : ظلّل الله مكان البيت غمامة وكانت حفاف البيت أي عدقة به ، وحفافا الجبل : جانباه انتهى . والكرد : السوق والدفع ، وكون الجبل وعلى العرش كناية عن تمكنه على عرش العظمة والجلال وأنه يجري حكمه عند العرش ويظهر آثار قضائه هناك .

٣٦ ـ نهج : ألا وإن الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفر ، وظلم لا يترك ، و ظلم مغفور لا يطلب ، فأمّا الظلم الدّي لا يغفر فالشرك بالله ، قال الله سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ وأمّا الظلم الدّي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات ؛ و أمّا الظلم الدّي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً ، القصاص هناك شديد ، ليس هوجرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط ، ولكنّه ما يستصغر ذلك معه .

بيان : الهنات جمع هنة وهوالشي، اليسير ، ويمكن أن يكون المراد بها الصغائر فا نسها مكفّرة مع اجتناب الكبائر أوالأعم ، فيكون قوله عَلَيَّكُ : مغفور لايطلب أي أحياناً لادائماً ، وعلى الأو لل لايكون المقصود الحصر ، والمدى بالضم جمع مدية وهي السكّين .

٣٧ \_ نهج : سئل ﷺ: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم على كثرتهم ، قيل : فكيف يحاسبهم ولايرونه ، قال : كما يرزقهم ولايرونه .

٣٨ ـ كا : غلبن الحسين وغيره عن سهل ، عن غل بن عيسى ، وغلبن يحيى ، عن غل بن عيسى ، وغلبن يحيى ، عن غل بن الحسين جيعاً ، (١) عن غلبن سنان ، عن إسماعيل بنجابر ، وعبدالكريم بن عمرو ، عن عبدالحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله على قوله تعالى : \* وإذا المواودة سئلت بأى ذنب قتلت ، قال : يقول : أسألكم عن المودة التي نزلت عليكم فضلها مودة القربى بأي ذنب قتلتموهم الخبر .

فر : عن جعفر بن أحمد رفعه ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ مثله . «٢٠٣»

٣٩ \_ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن على ، عن سلمة بن عطا ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : تسأل هذه عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : تسأل هذه الأمّة عمّا أنعم الله عليهم برسول الله عَلَيْهُ ثمّ بأهل بيته عَالَيْكُ «ص٧٣٨»

عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يَسَأَلُ مَؤْمَناً عَنْ أَكُلَّهُ وَهُو لَهُ : إِنَّ اللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ يَسَأَلُ مَؤْمَناً عَنْ أَكُلَّهُ وَهُو لِهِ . «صر ٢٩٩»

25 - ن : بإسناده عن إبراهيم بن العبّاس الصولي قال : كنّا يوماً بين يدي علي بن موسى الرضا عَلَيّا فقال : ليس في الدنيا نعيم حقيقي ، فقال له بعض الفقهاء ممّن حضره : فيقول الله عز وجل : \* ثم التسئلن يومئذ عن النعيم » أما هذا النعيم في الدنيا وهوالماء البارد ، فقال له الرضا عَلَيّا في وعلاصوته \_ : كذا فسّر نموه أنتم و جعلتموه على ضروب ، فقالت طائفة : هوالماء البارد ، و قال غيرهم : هوالطعام الطيب ، و قال على ضروب : هو طيب النوم ؛ (٢) ولقد حدّ ثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عَليّا أن أخرون : هو طيب النوم ؛ (١) ولقد حدّ ثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عَليّا أن عليه السلام وقال : إن الله عز وجل لا يسأل عباده عمّا تفضّل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم ، والامتنان بالإ نعام مستقبح من المخلوقين ، فكيف يضاف إلى الخالق عز وجل ما لا يرضى للمخلوقين به ، (١) ولكن النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتنا ، يسأل الله ما لا يرضى للمخلوقين به ، (١) ولكن النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتنا ، يسأل الله

<sup>(</sup>١) في نسخة : ومحمدين يحيى ، ومحمدين الحسين أه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : هوالنوم العليب ، قال الرضا عليه السلام : ولقد اه . م

<sup>(</sup>٣) في المصدر : مالايرشي المخلوق به . م

عنه بعد التوحيد و النبوّة ، لأن العبد إذا وفي بذلك أدّاه إلى نعيم الجنّة الّتي لا تزول ؛ ولقد حد ثني بذلك أبي ، عن أبيه ، عن على بن علي ، عن أبيه على بن الحسين، عن أبيه الحسين على ، عن أبيه على على الله على على الله الله الله الله الله الله الله ، وأن على الله الله ، وأن على الموللة ، وأنّك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك ، فمن أقر بذلك وكان يعتقده صار إلى النعيم الّذي لازوالله ؛ الخبر . « ٢٧٠ ـ ٢٧٠ »

٤٢ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آباته عَلَيْ قال : قال علي بن أبيطالب عَلَيْكُمْ فيقول الله عز وجل : •ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم • قال : الرطب و الما البارد . •س٢٠٤»

بيان : لعلُّه محمول على التقيُّـة ، أوعلى أنَّـه يسأل المخالفون عنها لا المؤمنون .

27 ـ ين : القاسم ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن معاوية قال : قال لي أبوعبدالله عليه السلام : إن صلة الرحم تهو نالحساب يوم القيامة ، ثم قرأ : "يصلون ما أمرالله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» .

على الحسن المحسن الحبوب عن مالك بن عطية ، عن فلان بن عماد (١) قال : قال أبوعبدالله عليه النعم ، و ديوان فيه المحسنات ، و ديوان فيه المحسنات ، و ديوان فيه المنوب ، فيقابل بين ديوان النعم و ديوان المحسنات فيستغرق عامة المحسنات ، و تبقى الذنوب .

20 ـ كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمه الله با سناده عن ميسر قال: سمعت الرضا تَالِيَّكُ يُقول: والله لايرى منكم في النار إثنان ، لا والله ولا واحد ، قال: قلت: فأين ذلك من كتاب الله ؟ قال: فأمسك عنى سنة ، قال: فا نى معه ذات يوم في الطواف إذ قال لى : ياميسر اليوم أذن لى في جوابك عن مسألتك كذا ، قال: قلت: فأين هومن

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ ولم تجد في كتب التراجم رجلا بهذاالاسم و تقدم الحديث عن الكافي مفسلا تحت رقم ٣٤ باسناده عن العسن بن معبوب ، عن مالك بن عطية ، عن يونس بن عبار . والظاهر أن قلان بن عبار مصحف يونس بن عبار ، راجع هناك .

القرآن ؟ قال في سورة الرحمن وهو قول الله عز وجل : «فيومند لايسئل عن ذنبه منكم إنس ولاجان » فقلت له : ليس فيها «منكم» قال : إن أو ل من غيرها ابن أروى ، وذلك أنها حجة عليه و على أصحابه ، ولولم يكن فيها «منكم» لسقط عقاب الله عز وجل عن خلقه ، إذلم يسأل عن ذنبه إنس ولاجان فلمن يعاقب إذا يوم القيامة ؟ . (١)

الله عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الأشعري ، عن ابن يزيد رفعه ، عن أحدهما كالله قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة ، فإن كانت المحسنات أخذ منه لصاحب الدين ، وقال : وإنام تكن له حسنات ألقي عليه من سيستات صاحب الدين .

بيان: الوحشة: الهم والخلوة والخوف ، و وحش الرجل: جاع ونفد زاده أي يشكوهمه بذهاب ماله أوجوعه واضطراره بعدم رد ماله إليه ؛ ويمكن أن يكون بالخاء المعجمة ؛ قال الفيرز آبادي : الوخش: رذال الناس وسقاطهم. والظاهر أنه وقع فيه تصحيف ، ولعله كان مكانه: غريمه أو نحوه .

٤٧ \_ فر : عن جعفر بن على بن يوسف رفعه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَعلينا حسابهم . "ص٧٠٧"

2. فر: جعفر بن على الفزاري رفعه ، عن قبيصة ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُم في قوله عز وجل : "إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم " قال : فينا ، (٢) قلت : إنها أسألك عن التفسير ، قال : نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إلينا ، فما كان بينهم و بين الله استوهبه على عَلَيْكُ الله من الله ، وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أد اه على عَلَيْكُ عنهم ، وما كان فيما بينهم وهبناه لهم حتى يدخلوا الجنة بغير حساب . دس ٢٠٨٠

٤٩ \_ م : قال عَلَيْكُ : عند ذكر معجزات النبي عَيْنَا اللهُ وكلام الذاب مع الراعي :

(٢) الصحيح : قال : فينا التنزيل . وقد تقدم النعبر مفصلا في باب ٧ تنحت وقم ٨٩ داجمه .

<sup>(</sup>١) الرواية من أخبار التحريف أولا ، وماذكر فيهامن الاستدلال غيرتام ، وقد اجبب هنه في أخبار اخر باختلاف مواقف يوم القيامة ثانيا ، ولامخصص في الاية لهذا الخطاب ثالثا . على أن الرواية باشتمالها على هذه القمة يلوح منها آثار الوضع .

قال الذهب: ولكن الشقي كل الشقي من يشاهد آيات على عَلَيْهُ في أخيه على عَلَيْهُ وما يؤد يه عن الله من فضائله ثم هومع ذلك يخالفه ويظلمه وسوف يقتلونه باطلاً و يقتلون ذريّته و يسبون حريمهم ، لاجرم أن الله قد جعلنا معاشر الذاب أنا و نظرائي من المؤمنين - نمز قهم في النيران يوم فصل القضاء ، وجعل في تعذيبهم شهواتنا وفي شدائد آلامهم لذاتنا .

أقول: سيأتي تمامه في أبواب معجزات النبي عَلَيْكُ .

وه - م : إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربّنا نداه تعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهم فقال : الله أكبر ، الله أكبر ؛ و مناد آخر ينادي : معاشر الخلائق ساعده على هذه المقالة ، فأمّا الدهريّة والمعطّلة فيخرسون عن ذلك ولا تنطق ألسنتهم ، و يقولها سائر الناس ، ثمّ يقول المنادي : أشهد أن لا إله إلّا الله ، فيقول الخلائق كلّهم ذلك إلّا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأ وثان فا نهم يخرسون ، فيبيّنون بذلك من سائر الخلق ؛ ثمّ يقول المنادي : أشهد أن علما تعمول الله ، فيقولها المسلمون أجعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أجعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أجعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أبعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أبعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أبعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أبعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أبعون و يخرس عنها اليهود و النصارى و سائر المسلمون أبيانه عن ولاية على بن أبي طالب ياربّنا ، فإ ذا الندا، من قبل الله : قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية على بن أبي طالب و آل على . و ساق الحديث إلى آخر مامر في باب أحوال المتقين والمجرمين . (١)

تذنيب : اعلم أن الحساب حق نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة فيجب الاعتقاد به ، وأمنا ما يحاسب العبد به ويسأل عنه فقد اختلف فيه الأخباد ، فمنها ما يدل على عدم السؤال عمنا تصرف فيه من الحلال ، وفي بعضها : لحلالها حساب ، ولحرامها عقاب ؛ ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين ، والأخرى على غيرهم ، أوالأولى على الأمور الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن والمنكن م والاخرى على

<sup>(</sup>۱) ني باپ ۷ تحت رقم ۲۹ .

مازاد على الضرورة كجمع الأموال زائداً على مايحتاج إليه ، أوصرفها فيما لايدعوه إليه ضرورة ، ولايستحسن شرعاً ، ويؤيِّده بعضالاً خباركماعرفت .

وأمَّا حشر الحيوانات فقد ذكره المتكلَّمون من الخاصَّة والعامَّة على اختلاف منهم في كيفيَّته وقدمرٌ بعض القول فيه في الأبواب السالفة .

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى : « وإذا الوحوش حشرت » : قال قتادة : يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص ، وقالت المعتزلة : إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم ليعوضها على آلامها اللتي وصلت إليها في الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك فإذا عوضت عن تلك الآلام فإن شاء الله أن يبقى بعضها في الجنة إذا كان مستحسنا فعل ، وإن شاء أن يفنيه أفناه على ماجاء به الخبر ؛ وأمّا أصحابنا فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم الاستحقاق ، ولكن الله تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجمّاء من القرناء ، ثم يقال لها : موتى فتموت انتهى .

أقول: الأخبار الدالة على حشرها عموماً وخصوصاً وكون بعضها ممّا يكون في المجنّة كثيرة سيأتي بعضها في باب الجنّة وقدم " بعضهافي باب الركبان يوم القيامة وغيره كقولهم عَلَيْهِ في مانع الزكاة: تنهشه كلّ ذات ناب بنابها ، و يطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها .

و روى الصدوق في الفقيه با سناده عن السكوني ، با سناده أن النبي عَبَالَهُ السَّمَ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَمَا اللهُ اللَّهُ عَلَمَا اللهُ ال

و روي فيه أيضاً ، عن الصادق ﷺ أنَّه قال : أيَّ بعير حجَّ عليه شلات سنين يجعل من نعم الجنَّة ، وروي سبع سنين .

وقد روي عنالنبي عَلِيْهِ السَّفرهوا ضحاياكم (١)فا نَهامطاياكم على الصراط. \* و روي أنَّ خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنّـة.

ا ٥٠ - كتاب زيد النرسى : عن عبد لله بن سنان ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : إن الله الله عن الله عليه الله عن الله

 <sup>•</sup> قد سقط من هنا إلى قوله : ﴿ والإخبار من هذا الباب ﴾ في المطبوع بأمرامين الضرب لكنه موجود في نسخة المصنف ـ قدس الله سره ـ التي كتبها بيده ومسيعها .

ليخاصر العبد المؤمن يوم القيامة ، و المؤمن يخاصر ربّه يذكّره ذنوبه ، قلت: و ما يخاصر ؟ قال : فوضع يده على خاصرته فقال : هكذا يناجي الرجل منّا أخاه في الأمر يسره و إليه .

بيان : الكلام مسوق على الاستعارة أي يسر اليه ولايطلع على ذنوبه غيره كأنه يخاصره ؛ والأخبار من هذا البابكثيرة فيسائرالا بواب .

# ﴿باب۲﴾

#### ۵( السؤال عنالرسل والامم )☆

الايات ، المائدة ٥٠ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنَّك أنت علام الغيوب ١٠٩ .

الاعراف «٧» فلنستلن الدين أرسل إليهم ولنستلن المرسلين ، فلنفسن عليهم بعلم وماكنًا غائبين ٧٦ .

تفسير: قال الطبرسي رحمالة في قوله تعالى: « فيقول لهم ماذا أجبتم »: أي ما الدي أجابكم قومكم فيما دعوتموهم إليه ؛ وهذا تقرير في صورة الاستفهام على وجه التوبيخ للمنافقين عند إظهار فضيحتهم على رؤوس الأشهاد «قالوا لاعلم لنا » قيل نفيه أقوال : أحدها أن للقيامة أهوالا حتى تزول القلوب عن مواضعها ، فإذا رجعت القلوب إلى مواضعها شهدوا لمن صدقهم و على من كذيهم ، يريد أنهم عزبت عنهم أفهامهم من هول يوم القيامة فقالوا : لاعلم لنا ؛ وثانيها أن المراد : لاعلم لنا كعلمك لأنك تعلم غيبهم و باطنهم ولسنا نعلم غيبهم و باطنهم و دلك هوالدي يقع عليه الجزاء ، واختاره الجبائي وأنكر القول الأو لوقال : كيف يجوز ذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه : « لايحزنهم الغزع الأكبر » وقوله : «لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » ؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الغزع الأكبر دخول الناد ، وقوله : « لاخوف عليهم هو كالبشارة بالنجاة من أهوال ذلك اليوم ، مثل مايقال للمريض : لابأس عليك و لا

خوف عليك ؛ وتالثها أن معناه : لاحقيقة لعلمنا إذكنا نعلم جوابهم وماكان من أفعالهم وقت حياتنا ، ولا نعلم ماكان منهم بعدوفاتنا ، (١) وإنها الشواب والجزاء يستحقّان بماتقع به الخاتمة ممّا يموتون عليه ؛ ورابعها أن المراد : لاعلم لنا إلاماعلمتنا ، فحذف لدلالة الكلام عليه ؛ وخامسها أن المرادبة تحقيق فضيحتهم ، أي أنت أعلم بحالهم منها ، ولا تحتاج في ذلك إلى شهادتنا .

وفي قوله تعالى: « فلنستلن الدين أرسل إليهم ولنستلن المرسلين » : أقسمالله سبحانه أنه يسألن المركلة بن الدين أرسل إليهم رسله ، وأقسم أيضا أنته يسأل المرسلين الدين بعثهم ، فيسأل وهو تسالى و أولئك عن الامتثال ، وهو تسالى و إن كان عالماً بما كان منهم فا يتما أخرج الكلام مخرج التهديد والزجر ليتأهيب العباد بحسن الاستعداد لذلك السؤال ؛ وقيل : إنه يسأل الأمم عن الإجابة ، و يسأل الرسل ماذا علمت المعهم فيها جاؤوا به ؛ وقيل : إن الأمم يسألون سؤال توبيخ ، والأنبياه يسألون سؤال شهادة على الحق . وأما فائدة ، المنتزال فأشياه : منها أن تعلم الخلائق أنه سبحانه أرسل الرسل وأزاح العلمة ، وأنه لا يظلم أحداً ، و منها أن يعلموا أن الكفاد استحقوا العذاب بأفعالهم ، و منها أن يزداد سرور أهل الإيمان بالثناه الجميل عليهم ، و يزداد عم الكفاد بما يظهر من أعمالهم القبيحة ، ومنها أن ذلك لطف للمكلفين إذا الخبروا به . ومما يسأل على هذا أن يقال : كيف يجمع بين قوله تعالى : « ولايسئل عن

و مما يسال على هذا أن يقال : كيف يجمع بين قوله تعالى : « ولايستل عن ذنوبهم المجرمون (٢) وقوله : « فلنستلن وننوبهم المجرمون (١) وفومتذ لايستل عن ذنبه إنس ولاجان (٣) وقوله : « فلنستلن المذين أرسل إليهم (٤) « فوربتك لنستلت به أجمين ؟ (٥)

والجواب عنه من وجوه : أحدها أنه سبحانه نفي أن يسألهم سؤال استرشاد و

<sup>(</sup>۱) یؤید ذلك قول عیسی بن مریم فه تعالی : «وكنت طیهم شهیدا مادمت فیهم فلما تو فیتنی كنت أنت الرقیب علیهم وأنت علی كلشی، شهیه > النائدة : ۱۱۷.

<sup>(</sup>۲) القصيص : ۷۸ .

<sup>(</sup>٣) الرحن : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤):(لاعراف : ٦ .

<sup>(</sup>ھ)،العجر : ۲۶ .

استملام و إنها يسألهم سؤال تبكيت و تقريع، و لذلك قال عقيبه: "يعرف المجرمون بسيماهم" (١) وأمنا سؤال المرسلين فهو توبيخ للكفّار و تقريع لهم ؟ وثانيها أنّهم إنّهم مسئولون يوم القيامة كما قال: « وقفوهم إنّهم مسئولون " أنّ تنقطع مسألتهم عند حصولهم في العقوبة و عند دخولهم النّار ؟ و ثالثها أنّ في القيامة مواقف فغي بعضها يسأل و في بعضها لايسأل فلاتضاد ؟ و أمنا الجمع بين قوله: « فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون (٦) و قوله: « فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون " فهو أنّ الأوّل معناه أنّهم لايتساءلون سؤال استخبار عن الحال النّي جهلها يعضهم لتشاغلهم عنذلك والثنائي معناه : يسأل بعضهم بعضاً سؤال تلاوم كما قال فيحوضع آخر : « يتلاومون (٥) ماذكر ناهأنّه لايساً لهم سؤال استعبار بقوله : «فلنقسّن عليهم أي لنخبر نّهم بجميع أفعالهم ماذكر ناهأنّه لايساً لهم سؤال استعلام بقوله : «فلنقسّن عليهم أي لنخبر نّهم بجميع أفعالهم ليعلمرا أن أعمالهم كانت محفوظة ، وليعلم كلّ منهم جزاه عمله وأنّه لاظلم عليه ، وليظهر معناه : بمعلوم كما قال : «ولايحيطون بشي من عليهم أعمالهم بأنّا عالمون بها ؛ وقيل : معناه : بمعلوم كما قال : «ولايحيطون بشي من علمه أي من معلومه ، وقال ابن عبّاس : معنى قوله : « فلنقصّن عليهم بعلم ، ينطق : عليهم كتاب أعمالهم ، كقوله سبحانه : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق " (٢)

وماكنّا غائبين ، عن علم ذلك ؛ وقبل : عن الرسل فيما بلّغوا ، وعن الأمم فيما أجابوا ، وذكر ذلك مؤكّداً لعلمه بأحوالهم ، والمعنى أنّه لا يخفى عليه شيء .

١ \_ مع : أحدبن على بن عبدالرحن المقري ، عن على بن جعفر الجرجاني ،

<sup>(</sup>١) الرحمن: ١٦. وقد تقدم في الباب (السنا بق حديث عن المرضا عليه السلام تحتدهم ٢٦ فيه جواب عن ذلك أيضاً .

<sup>(</sup>٢) المانات : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) التؤمنون : ١٠١ -

<sup>(</sup>٤) الصافات : ٥٠٠

<sup>(</sup>ه) القلم: ۳۰.

<sup>(</sup>٦) السباء : ٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الجائية : ٢٩.

عن عَمَّى بن الحسن الموصلي ، عن عَمَى بن عاصم الطريفي ، عن عبّ اس بن يزيد بن الحسن (۱) عن أبيه ، عن موسى بن جعفر عَلَيَكُمُ قال : قال الصادق عَلَيَكُمُ في قول الله عز و جل : «يوم يجمع الله الر سلفيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا» قال : يقولون : لاعلم لناسواك ، قال : وقال الصادق عَلَيَكُمُ : القرآن كله (ظاهره ظ) تقريع وباطنه تقريب . (۲) دص ٢٩» قال الصدوق : يعنى بذلك أنّه من وراء آيات التوبيخ والوعيد آيات الرحة والغفران .

يان: قوله: لاعلم لناسواك أي لايعلم ذلك غيرك، فيكون مأو لا ببعض ما مر من الوجوه، ويمكن أن يقد دفيه مضاف، أي لاعلم لنا سوى علمك فكيف نخبرك وفي بعض النسخ: بسواك، فالباه تعليلية، أي إنها علمنا أحوالهم بما أخبرتنا، فكيف نخبرك وأمّا ادتباط قوله: القرآن كله تقريع بماسبق فهو أن ظاهر هذا الخطاب تهديد وتقريع للرسل، وباطنه لطف وتقريب لهم، وتهديد وتقريع للكفّاد ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً، وهذا هو الذي ورد في خبراً خر : نزل القرآن با يباك أعني واسمعي ياجاده. وأمّا ماذكره الصدوق فلا محصّل له إلّا أن يؤول إلى ما ذكرناه.

٢. فس : أبي ، عن ابن محبوب ، عن العلاه ، عن على ، عن أبي جعفر تَطَيَّكُمُ قال : ماذا أجبتم في أوصياتكم ؛ فيقولون : لاعلم لنا بما فعلوا بعدنا بهم . «ص١٧٧»

" - فس : أبي ، عن ابن عبوب ، عن غلابن النعمان ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » قال : إذا كان يوم القيامة و حشر الناس للحساب فيمر ون بأهواليوم القيامة فينتهون إلى العرصة ، ويشرف الجباد عليهم عليهم حتى يجهدوا (٢) جهداً شديداً ، قال : يقفون بغناه العرصة و بشرف الجباد عليهم وهو على عرشه ، فأول من يدعا بنداه يسمع الخلائق أجمين أن يهتف باسم «على» بن

<sup>(</sup>١) في الماني البطبوع: أبوزيد عياش بن يزيد بن الحسن بن على الكحال مولى زيدبن على ، عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) في النماني النطبوع : وباطنه تقرير . ولمله إصح .

<sup>(</sup>٣) في المعدو : فلاينتهون إلى العرصه حتى يجهدوا اه . م

عبدالله النبيّ القرشيّ العربيّ ، قال : فيتقدّم حتّى يقف على يمين العرش ، قال : ثمُّ يدعا بصاحبكم على" فيتقد م حتى يقف على يسار رسول الله عَلَيْافَةُ ، ثم بدعا با مدة عِنْ عَلَيْكُ فَيْهُ فَيْقَمُونَ عَنْ يَسَارُ عَلَي مَ مُ يَدْعَاكُلُ نَبِي (١١) و أُمَّتَهُ مَعْهُ مَنْ أُول النبيِّين إلى آخرهم وأمَّتهم معهم فيقفون عن يسادالعرش ، قال : ثمَّ أوَّل من يدعا للمساءلة القلم ، قال : فيتقدّ م فيقف بين يدي الله في صورة الآدميّ ين ، فيقول الله : هل سطرت في اللَّوح ما أَلهمتك وأمرتك به من الوحي ؟ فيقول القلم : نعم ياربٌ قد علمت أنَّى قد سطرت في اللُّوح ما أمرتني وألهمتني به من وحيك ، فيقول الله : فمن يشهد لك بذلك ؟ فيقول: يا ربّ هل اطّلع على مكنون سرّ ك خلق غيرك ؟ قال: فيقول له: أفلجت حجمتك ، قال : ثم يدعا باللوح فيتقد م في صورة الآ دميين حتى يقف مع القلم فيقول له : هلسطرفيك القلم ما ألهمته وأمرته به من وحي ؟ فيقول اللَّوح : نعم ياربٌ وبلَّغته إسرافيل ، ثم ّ يدعا با سرافيل فيتقد مم القلم واللُّوح في صورة الآدميِّين ، فيقول الله له : هل بلُّغك اللُّوح ما سطرفيه القلم من وحي؟ فيقول : نعم ياربُ وبلُّغته جبرئيل ، فيدعا بجبر عيل فيتقد محتمى يقف مع إسرافيل فيقول الله له : أبلُّنك (هل بلُّغك خل) إسرافيل مابلُّغ ؟ فيقول : نعم ياربٌ وبلُّغته جميعأنبياتك وأنفذت إليهم جيعما انتهى إليَّ من أمرك ، وأد يت رسالاتك إلى نبي نبي ورسول رسول ، وبلَّغتهم كل وحيك وحكمتك وكتبك ، وإنَّ آخر من بلُّغته رسالتك ووحيك وحكمتك وعلمك وكتابك وكلامك عَمْ بِن عبدالله العربيُّ القرشيُّ الحرميُّ حبيبك، قال أبوجعفر عَالَيْكُمُ : فأوَّل من يدعا من ولدا دم للمساءلة على بن عبدالله ، فيدنيه الله حتَّى لايكون خلق أقرب إلى الله يومئذ منه ، فيقول الله : يا عمل هل بلَّغك جبرئيل ما أوحيت إليك و أُرسلته به إليك من كتابي وحكمتي وعلمي ٢ وهل أوحى ذلك إليك ٢ فيقول رسول اللهُ عَلِيَافَهُ : نعم ياربٌ قد بلّغني جبر ثيل جميع ما أوحيته إليه وأرسلته به من كتابك و حكمتك و علمك ، و أوحاه إلى ، فيقول الله لمحمد : هل بلغت أمتك ما بلغك جبر عيل من كتابي وحكمتي وعلمي ؟ فيقول رسول الله عَلَيْنَ : نعم يارب قد بلُّغت أحَّتي ما أوحيت إلى من كتابك وحكمتك وعلمك ، وجاهدت فيسبيلك ، فيقول الله لمحمَّد : فمن يشهد لك بذلك ،

<sup>(</sup>١) في المعدد : ثم يدعا بنبي نبي اه. م

فيقول عَلى : يادب ۖ أنت الشاهد لي بتبليغ الرسالة ، وملاتكتك ، والأبرار من أمَّتي وكفي بك شهيداً ، فيدعا بالملاتكة فيشهدون لمحمَّد بتبليغ الرسالة ، ثمَّ يدعا بأمَّة عَلَى فيسألون : هل بلغكم عَلى رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي وعلمكم ذلك ؟ فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم ؛ فيقول الله لمحمد : فهل استخلفت في أمتك من بعدلت من يقوم فيهم بحكمتي وعلمي ، ويفسس لهم كتابي ، ويبيسن لهم ما يختلفون فيه من بعدك حجَّة لي وخليفة في الأرض؟ فيقول على : نعم يا ربَّ قد خلَّفت فيهم عليّ بن أبي طالب أخي ووزيري ووصيّى وخير أمّتي، و نصبته لهم علماً في حياتي ، ودعوتهم إلى طاعته ، وجعلته خليفتي في أُمّتي (١) إماماً يقتديبه الأمّة بعدي إلى يوم القيامة ؛ فيدعا بعليّ بن أبي طالب فيقال له : هل أوسى إليك على واستخلفك في أُمَّته ونصبك علماً لا مُنته في حياته ؟ فهل قمت فيهم من بعده مقامه ؟ فيقول له على أ: نعم يارب قدأوصي إلى على وخلفني في أمَّته ، ونصبني لهم علماً في حياته ، فلمَّ اقبضت عِمَداً إليك جحدتني أمَّته ، ومكروا مي واستضعفوني وكادوا يقتلونني ، وقدَّ موا قدَّ امي من أخَّرت ، وأخَّروا من قدَّمت ، ولم يسمعوا منَّي ، ولم يطيعوا أمري ، فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني ، فيقال لعلي : (٢) فهل خلفت من بعدك في أمَّة عمل حجَّة و خليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني وإلى سبيلي ؛ فيقول علي : نعم يارب قد خلَّفت فيهم الحسن ابني وابن بنت نبيك، فيدعا الحسن بن على فيسأل عما سئل عنه على بن أبي طالب، قال : ثم يدعا بإمام إمام و بأهل عالمه فيحتجُّون بحجَّتهم فيقبلُ الله عذرهم ويجيز حجَّتهم ؛ قال : ثمَّ يقول الله : «اليوم ينفع الصادقين صدقهم» قال : ثمُّ انقطع حديث أبي جعفر عليه وعلى آبائه السلام . «ص١٧٨-١٨٠»

بيان : قوله ﷺ : وهوعلىعرشهأي عرش العلم ، أومستولعلىعرشه ، أويظهر كلامه وأمره ونهيه وقضاءه من لدن عرشه ، ويقال : أفلج برهانه أي قو مهوأظهره .

٤ \_ كا : على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد ، عن القاسم بن على ، عن جمل ، عن يوسف بن أبي سعيد قال : كنت عند أبي عبدالله عن يوسف بن أبي سعيد قال : كنت عند أبي عبدالله عَلَيْهُ ذات يوم فقال لي : إذا كان يوم القيامة وجم الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح صلى الله عليه أو ل

<sup>(</sup>١) في المعدر : على امتى اه . ٢ (٢) في المعدر : فيقول الله اه . ٢

ق - العابن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن عبوب ، عن هشام بنسالم ، عن يريد الكناسي قال : سألت أباجعفر عَلَيَّكُم عن قول الله عز وجل : «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قال العلم لنا قال : فقال : إن لهذا تأويلاً ، يقول : ماذا أجبتم في أوصيا كم الدين خلفتموهم على أنمكم ؟ قال : فيقولون : لاعلم لنا بما فعلوا بعدنا . شي : عن الكناسي مثله .

٦ - كا : عن العدة ، عن سهل ، عن ابن عبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن عبيدة ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن على بن الحسين ، عن آباته كالله ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : إذا كان يوم القيامة ونصبت المواذين و أحضر النبيون والشهداء ـ وهم الأثمة ـ يشهدكل إمام على أهل عالمه بأنه قدقام فيهم بأمر الله عز وجل ، و دعاهم إلى سبيل الله ؟ الخبر . «الروضة ٢٠٠١»

٧ ـ كا : على بن على ، عن سهل ، عن ابن يزيد ، عن زياد القندي ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُم في قول الله عز وجل : "فكيف إذا جئنا من كل ا مّة بشهيد وجئنا بك على هؤلا، شهيداً ، قال : نزلت في ا مّة على عَلَيْكُ الله خاصة ، في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ، وغل عَلَيْكُ الله شاهد علينا . "ج١ص٠١٠»

م عن ابن أبي نجران ، عن ابن عبدالجبّاد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي جدال ، عن أبي جدال ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول اللهُ عَلَيْكُ : يا معاشر قر الله الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ الله عن الله عن الله عن عن جابر ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ مسؤولون ، القرآن اتّقوالله عز وجل فيما حملكم من كتابه ، فإ نسى مسؤول وإنّكم مسؤولون ،

إنّى مسؤول عن تبليغي ،(١) و أمَّا أنتم فتسألون عمَّا حمَّلتم من كتاب ربّي وسنّتي . « ج ٢ ص ٦٠٦»

٩ ـ ين : أبوالحسن بن عبدالله ، عن ابن أبي يعفورقال : دخلت على أبي عيداللهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُ ـ وعنده نفر من أصحابه ـ فقال : يابن أبي يعفور هل قرأت القرآن ؟ قال : قلت : نعم هذه القراءة ، قال : عنها سألتك ليس عن غيرها ، قال : فقلت : نعم جعلت فداك ولم ٢ قال : لأن موسى عَلَيْكُ حدَّث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم ، ولأنَّ عيسى تَلْقَيْكُمُ حدَّث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بنكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَآمَنت طَائِفَة مِن بني إسرائيل و كفرت طائفة فأيَّدنا الَّـذين آمنوا على عدوَّهم فأصبحوا ظاهرين ، وأنَّه أُولَ قائم يقوم منَّا أهل البيت يحدُّ نكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة (٢) فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم ، وهي آخرخارجة يكون ، ثم يجمع الله \_ يابن أبي يعفور \_ الأو لين والآخرين ، ثم يجاء بمحمَّد عَلَيْهُ فَي أهلزمانه فيقال له : يا على بلُّغت رسالتي و احتججت على القوم بما أمرتك أن تحدُّ ثهم به ؟ فيقول : نعم يارب ، فيسأل القوم : هل بلغكم واحتج عليكم ، فيقول قوم : لا ، فيسأل عِلى عَلَيْكُونَا فيقول : نعم يارب - وقد علمالله تبارك وتعالى أنَّه قد فعل ذلك \_ يعيد ذلك الاشر ات فيصد تن عِما أ ويكذُّ بالقوم ، ثم يساقون إلى نار جهنم ؛ ثم يجاء بعلى في أهل زمانه فيقالله : كما قيل لمحمَّد عَلَيْهُ أَلَيْهُ ويكذَّ بهقومه ويصدُّ قه الله ويكذُّ بهم ، يعيد ذلك ثلاث مرّ ات ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ عليّ بن الحسن ـ وهو أقلّهم أصحاباً ، كان أصحابه أبوخالد الكابلي ويحيى بن أمَّ الطُّويل وسعيد بن المسيَّب و عامربن واثلة و جابر ابن عبدالله الأنصاري ، وهؤلاء شهود له على ما احتج به \_ ثم يؤتى بأبي يعني على بن

<sup>(</sup>١) في المصدر : إني مسؤول عن تبليغ الرسألة . م

<sup>(</sup>٢) المسكرة – بفتح الدال وسكون السين وفتح الكاف و الراء – بلدة من أعمال بنداد على طريق خراسان يقال لها : دسكرة الملك ، و قرية بسهر الملك من أعمال بنداد أيضا ، و بلدة بغوزستان ، ويطلق على كل قرية ايضاً ، وعلى السومعة، والارش المستوية ، وبيوت الإعاجم يكون فيها الشراب والملامى ، وبناء كالقصر حوله بيوت .

على على مثل ذلك ثم يؤتى بي وبكم فأسأل وتسألون ، فانظروا ما أنتم صانعون ، يابن أبي يعفور إن الله عز و جل هوالآمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الله يعفور فنحن حجج الله في عباده ، وشهداؤه على خلقه ، والمناؤه في أرضه ، وخز انه على علمه ، والداعون إلى سبيله ، والعاملون بذلك ، فمن أطاعنا أطاع الله ، ومن عصانا فقد عصى الله .

# ﴿باب ۱۳﴾

### الله به على العباد يوم القيامة)؛

١- جا ، ما : المفيد ، عن ابن قولويه ، عن على الحميري ، عن أبيه ، عنهارون ، عن ابن زيادقال : سمعت جعفر بن على عَلَيَكُ وقدستل عن قوله تعالى : • قل فلله الحجة البالغة » \_ فقال : إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي ! أكنت عالماً ؟ فإن قال : نعم قالله : أفلا علمت علمت ؟ وإن قال : كنت جاهلا قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصم فتلك الحجة لله عز وجل على خلقه .

ييان : يقال : خاصمه فخصمه يخصمه أي غلبه .

٢ - كا: على "، عن أبيه ، عن على بن عيثم النخاس ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : إن الرجل منكم ليكون في المحلة فيحتج الله يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم : ألم يكن فلان بينكم ؟ ألم تسمعوا كلامه ؟ ألم تسمعوا بكامه في اللّيل ؟ فيكون حجّة الله عليهم . « الروضة ص ٨٤ »

٣-٧: حيدبن زياد ، عن الحسن بن الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميشي ، عن أجد بن الحسن الميشي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أباعبدالله على عن أبان بن عثمان ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أباعبدالله على يقول : يا رب يقول : يؤتى بالمرءة الحسناء يوم القيامة الستى قد افتتنت في حسنها فتقول : يا رب حسنت خلقي حتى لقيت مالقيت ، فيجاء بمريم الملكا فيقال : أنت أحسن أو هذه ؟ قد حسنتاها فلم تفتتن ، و يجاء بالرجل الحسن الدي قدافتتن في حسنه فيقول : يا

رب حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت ؛ فيجاء بيوسف عَلَيَّكُمُ فيقال : أنت أحسن أوهذا ، قد حسناه فلم يفتتن ، ويجاء بصاحب البلاء الدي قد أصابته الفتنة في بلاته فيقول : يارب شد دن على البلاء حتى افتتنت ، فيجاء بأيوب عَلَيَّكُمُ فيقال : أبليتك أشد أو بلية هذا ، فقد ابتلى فلم يفتتن . " الروضة ص ٢٢٩ ٣٢٠ »

## ﴿بابٍ ۱٤﴾

\$ ( مايظهر من رحمته تعالى في القيامة )\$

الايات ، النور «٢٤» ليجزيهم الله أحسن ما عملوا و يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب . ٣٨

الفرقان «٢٥» إلّا من تاب و آمن وعمل عملاً صالحاً فا ولئك يبدّ ل الله سيّماتهم حسنات و كان الله غفوراً رحيماً ٧٠.

تفسير : قال البيضاوي في قوله سبحانه : « ليجزيهم الله أحسن ما مملوا »: أحسن جزاء ما مملوا الموعود لهم من الجنّة « ويزيدهم من فضله » أشياء لم يعدهم على أممالهم ولم يخطر ببالهم «والله يرزق من يشاء بغير حساب» تقرير للزيادة ، و تنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيّة وسعة الاحسان .

وقال الطبرسيّ رحمالله في قوله تعالى: « فأولئك يبدّل الله سيّماتهم حسنات»:
قال قتادة: التبديل في الدنيا طاعة الله بعد عصيانه ، وذكرالله بعد نسيانه ، و الخير
يعمله بعدالشرّ ؛ وقيل: يبدّ لهمالله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام؛
وقيل: إن معناه أن يمحو السيّمة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة ، و احتجوا بما
رواه مسلم في الصحيح مرفوعاً إلى أبي ذر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : يؤتى بالرجل
يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ونحوا عنه كبارها ، فيقال: عملت يوم كذا
وكذا وهو مقر لاينكر وهو مشفق من الكبار ، فيقال: أعطوه مكان كل سيسّمة عملها
حسنة ، فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها ههنا ؛ قال: ولقد رأيت رسول الله عَلَيْهُ الله ضحك حتى بدت نواجذه ,

ا \_ لى : الفامي (١) عن على الحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عير ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : قال الصادق جعفر بن على عَلَيْكُ : إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته . (١٢٣٠)

٢ ـ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عَلَيْكُ ، عن آبائه كَالْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ وَجِل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً ، ثم يغفر الله له لايطلع الله على ذلك ملكاً مقر "باً ولا نبياً مرسلاً ، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ، ثم يقول لسيّئاته : كوني حسنات . مس ٢٠١٧

صح: عنه كالله مثله المراس ٢٢ـ٣١،

قال الصدوق رحمهالله : معنى قوله : تجلَّى الله لعبده أي ظهر له بآية من آياته يعلم بها أنَّ الله تعالى مخاطبه .

أقول: قد أثبتنا خبر غلبن مسلم في هذا المعنى في باب الحساب.

٣- ثو: أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عَلَيّكُم قال : إن آخر عبد يؤمر به إلى النّار يلتفت فيقول الله عز وجل : أعجلوه ، فإذا أتي به قال له : ياعبدي لم التفت ؟ فيقول : يا دب ماكان ظنّي بك هذا ، فيقول الله جل جلاله : عبدي وماكان ظنّتك بي ؟ فيقول : يا رب كان ظنّي بكأن تغفر لي خطيئتي وتسكنني (و تدخلني خل) جنّتك ، فيقول الله : ملائكتي ! فيقول الله : ملائكتي ! وعز تي والآئي وبلائي وارتفاع مكاني ماظن بي هذا ساعة من حياته خيراً قط ، ولوظن بي ساعة من حياته خيراً ما دو عنه بالنار ، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنّة ؛ ثم قال أبوعبدالله عنه شاطن عبد بالله خيراً إلا كان الله عند ظنّه به ، (1) ولاظن به سوءاً إلا

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بيع الغواكه اليابسة ، ويقال لبائعها : البقال أيضاً ؛ أو إلى فامية وهى قرية من قرى واسط من ناحية فم الصلح .

<sup>(</sup>٢) الا ان فيه : ثم يقول لسيئاته : كن حسنات . ٢

<sup>(</sup>٣) في المصدر بعد ذلك : وذلك قوله عزوجل اه . م

كان الله عند ظنّه به ، و ذلك قوله عزّ و جلّ : « وذلكم ظنَّكم الَّذي ظننتم بربُّكم أرديكم (١) فأصبحتم من الخاسرين . «ص١٦٧»

ين : ابن أبي عمير مثله .

بيان: أعجلوه أي ردو ه مستعجلاً.

٤ ـ سن: أبي ، عن ابن محبوب ، عن ابن رماب قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ الله يقول : يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله له : ألم آمرك بطاعتي ؟ ألم أنهك عن معصيتي ؟ فيقول : بلى يارب ولكن غلبت على شهوتى ، فإن تعذّ بنى فبذنبى لم تظلمني ، فيأمر الله به إلى النّاد ، فيقول : ما كان ظنّك بي ؟ قال : كان ظنّى بك أحسن الظنّ ، فيأمر الله به إلى الجنّة ، فيقول الله تبادك و تمالى : لقد نفعك حسن ظنّك بى الساعة . «ص٢٥-٣١»

أقول: سيأتي مثله في باب الخوف والرجاه.

و ـ سن : ابن فضّال ، عن على بن عقبة ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد قال : قرأت على أبي عبدالله عُلَيَكُم هذه الآية : «إلّامن تاب و آمن وعمل صالحاً فا ولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات ، فقال : هذه فيكم ، إنّه يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتّى يوقف بين يدي الله عز وجل ، فيكون هوالّذي يلي حسابه فيوقفه على سيّئاته شيئا شيئاً ، فيقول : علمت كذا في يوم كذا في ساعة كذا ، فيقول : أعرف يا رب ، قال : حتى يوقفه على سيّئاته كلّها ، كل ذلك يقول : أعرف ، فيقول : سترتها عليك في الدنيا ، وأغفرها لك اليوم ، أبدلوها لعبدي حسنات ، قال : فترفع صحيفته للنّاس فيقولون : سبحانالله ! أما كانت لهذا العبدسيّئة واحدة ١٢ وهوقول الله عز وجل : «أولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات ،

٣ ـ كا : على بن إبراهيم ، عن على بن عيسى بن عبيد ، عن أبى الحسن على بن يحيى ، عن أبى الحسن على بن يحيى ، عن أبي جعفر عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ قال : قال رسول اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

ج٧

<sup>(</sup>۱) أي أهلككم.

فلم أذل أُ وسَّع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحتك و تيسَّره، في في الربُ جلَّ ثناؤه وتعالى ذكره : صدق عبدي أدخلوه الجنَّة .

٧ - فس : عن الرضا عَلَيَكُمُ قال : إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يدي الله تعالى فيكون هو الدي يلي حسابه ، فيعرض عليه عمله فينظر في صحيفته فأول ما يرى سيستاته فيتغيّر لذلك لونه و ترعش فرائصه وتفزع نفسه ، ثم يرى حسناته فتقر عينه وتسر نفسه و يفرح ، ثم ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى من الثواب فيشتد فرحه ، ثم يقول الله تعالى السني لم يعملوها ، قال : ثم يقول الله تعالى للملائكة : احلوا الصحف الدي فيها الأعمال السني لم يعملوها ، قال : فيقرؤونها فيقولون : و عز تك إنك لتعلم أنّا لم نعمل منها شيئاً ، فيقول : صدقتم و لكنّكم نوبتموها فكتبناها لكم ، ثم يثابون عليها .

٨ - فس : أي ، عن ابن محبوب ، عن ابن راب ، عن أي عبيدة ، عن أي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك و تعالى ليمن على عبده يوم القيامة ، فيأمره أن يدنو منه ، فيدنو (١) ثم يعر فه ما أنعم به عليه ، يقول له : ألم تدعني يوم كذا وكذا بكذا وكذا فأجبت دعوتك ؟ ألم تسألني يوم كذا وكذا فأعطيتك مسألتك ؟ ألم تستغث بي يوم كذا وكذا فأغثتك ؟ ألم تسألني في ضر كذا وكذا فكشفت ضر ك (١) ورحمت صوتك ؟ ألم تسألني مالاً فملكتك ؟ ألم تستخدمني فأخد متك ؟ (١) ألم تسألني أن أ زو جك فلانة وهي منيعة عند أهلها \_ فزو جناكها ؟ قال : فيقول الله : ألافا ني منجز لك ماسألتنيه ، هذه سألتك ، وقد كنت أسألك الجنية ، قال : فيقول الله : ألافا ني منجز لك ماسألتنيه ، هذه الجنية لك مباحة ، أرضيتك ؟ (أرضيت ؟ خل ) فيقول المؤمن : نعم يادب أرضيتني وقد رضيت ، فيقول الله أد عبدي إني كنت أرضيأعمالك وأنا أرضي لك أحسن الجزاء ، فإن أفضل جزائي عندي أن أسكنتك الجنية . «ص٨٥ - ٨٥»

ين : ابن محبوب مثله .

<sup>(</sup>١) في المصدر: أن يدنو منه ... يعنى من رحمته ... فيدنو منه (١)

<sup>(</sup>٢) في المصدر : المتستنث بي يوم كذا وكذا وبك شركذا وكذا ، فكثنت عنك شرك ؛ أه. م

<sup>(</sup>٣) أى وهبتك خادماً .

٩- ين : ابن أبي عمير رفعه ، عن أبي عبد الله عَلَيَكُ قال : يؤتى بعبديوم القيامة ليست له حسنة فيقال له : اذكر وتذكر هل لك حسنة ؟ قال : فيذكر فيقول : يا رب مالي من حسنة إلا أن عبدك فلانا المؤمن من بي فطلب منتي ما الم يتوض بعفيصلي به فأعطيته ، قال : فيقول الله تبادك و تعالى : أدخلوا عبدي الجنة .

## ﴿باب،،﴾

## ♦ ( الخصال التي توجب التخلص من شدائد القيامة و أهو الها ) إ

ا ـ لى : صالح بن عيسى العجلي ، عن خلابن على بن على ، عن خلابن الصلاء عن خلابن بكير ، عن عباد بن عباد المهلمي ، عن سعيد بن عبدالله ، عن هلال بن عبدالرحن عن يعلى بن ذيد ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عبدالرحن بن سمرة قال : كنّا عند رسول عن يعلى بن ذيد ، عن سعيد بن المسيّب ، عن عبدالرحن بن سمرة قال : كنّا عند رسول الله عبدالله وما دأيت ؛ حد ثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا ، فقال : دأيت رجلاً من أمّتي وقد أتاه ملك الموت ليقبض دوحه فجاءه بر م بوالديه فمنعه منه ؛ و رأيت رجلاً من أمّتي قداحتوشته قد المسلطية عذاب القبر فجاءه وضوؤه فمنعه منه ؛ و رأيت رجلاً من أمّتي قداحتوشته الشياطين (١) فجاءه ذكر الله عز وجل فنجاه من بينهم ؛ و رأيت رجلاً من أمّتي يلهث احتوشته ملائكة العذاب فجاءة صلاته فمنعته منه ، و رأيت رجلاً من أمّتي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع فجاءه صيام شهر رمضان فسقاه وأرواه ؛ ورأيت رجلاً من أمّتي يلهث أمّتي والنبيون حلقاً حلقاً كلما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي ؛ ورأيت رجلاً من أمّتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه فعاءه وعربه فأخرجاه من الطلمة و أدخلاه النّور ؛ و رأيت رجلاً من أمّتي يكلم المؤمنين فلا فأخرجاه من المّتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءه صلته للرحم فقال : يا معشر المؤمنين كلموه فإنّه كان واصلاً لرحه يكلمونه فجاءه صلته للرحم فقال : يا معشر المؤمنين كلموه فإنّه كان واصلاً لرحه

<sup>(</sup>١) أى أحدةت الشياطين به وجعلته فيوسطهم .

بيان: لهث الكلب و غيره يلهث لهثاً: أخرج لسانه من شدّة العطش. قوله: فجاءه أفراطه أى أولاده الدين ماتوا قبله. والزحف: مشى الصبي على إسته، و الحبو مشيه على يديه وبطنه.

٢ \_ كا : أحدين عبدالله ، عن جد ، عن على بن على ، عن على بن الفضيل ، عن على ، عن على بن الفضيل ، عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن أبي عبدالله على قال وسول الله عَلَيْهُ أَدْ أُرض القيامة ناد ماخلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله .

٣ ـ ن : العطار ، عن سعد ، عن أيسوب بن نوح قال : سمعت أبا جعفر عَلَيَكُم يقول : من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقد من ذنبه وما تأخير ، فإ ذا كان يوم القيامة نصب

<sup>(</sup>١) الوهج : اتقاد النار واشتعالها .

له منبر بحذاء منبر رسول الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ حتى يفرغ الله تعالى من حساب عباده . "س ٣٦٥ عن منبر بحذاء منبر رسول الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَرْشُ الله جلّ جلاله أربعة من الأو لين و أربعة من الآخرين ، فأمّا الأو لون فنوح ، وإبر اهيم ، وموسى ، وعيسى ، وأمّا الأربعة الآخرون فمحمّد ، وعلى ، والحسن ، والحسين ، ثمّ يمد المطمر (١) فيقعد معناز و ارقبور الأعمّة ، ألا إن أعلاها درجة وأقربهم حبوة زو الرقبر ولدي على . "س٧٤-٧٤»

توضيح: المطمر: خيط للبنّاء يقدّربه.

و م : قال رسول الله عَلَيْهُ الله البطلة ـ يعني السحرة ـ و إنهما لتجيئان يوم التيامة كأنهما خسرة ، ولايستطيعهما البطلة ـ يعني السحرة ـ و إنهما لتجيئان يوم التيامة كأنهما غمامتان أوعبايتان أوفرقان من طيرسو آف ، يحاجبان عن ساحبهما و يحاجبهما رب العزة ، ويقولان : يا رب الأرباب إن عبدك هذا قرأنا ، وأظمأنا نهاره وأسهر ناليله ، وأنسبنا بدنه ، فيقول الله عز وجل : ياأيها القرآن فكيف كان تسليمه لماأمرته وأسهر ناليله ، وأنسبنا بدنه ، فيقول الله عز وجل : ياأيها القرآن فيقولان : يا رب الأرباب والموالدة ، فيقولان : يا رب الأرباب والموالدة ، فيقولان : يا رب الأرباب والموالدة تعرفوالله على بن أبي طالب أخي عمار سول الله ، فيقولان : يا رب الأرباب والموالدة والا ووالي وليه (أولياه في وعدى أعداه ، إذا قدرجهر ، وإذا عجز أتقى واستتر ، فيقول الله عز وجل : فقدعمل إذا بكما كما أمرته ، وعظم من خطبكما ما أعظمته ، ياعلي أما تسمع شهادة القرآن وليك هذا القارى ولا من الأضعاف المضاعفات أعظمته ، ياعلي أما تسمع شهادة القرآن الوليك هذا القارى ولا من الأضعاف المضاعفات فاقترح لهمايزيد (فيقتر حله مايزيد ظ) على أماني هذا القارى ولا في من الأضعاف المضاعفات والدي القادى وبيا تناج الكرامة يضي ، نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة ، ويكسيان والمناقوم لأقل سلك منها مائة ألف ضعف مافي الدنيا بما يشتمل عليه من خيراتها ، عمل هذا القادى ولمالك يبمينه ، والمخلد بشماله في كتاب ، يقره من كتا به بيمينه ، ثم يعطى هذا القادى ولملك بيمينه ،

<sup>(</sup>۱) في كامل|لزيادات ﴿ س ٣٠٨ ﴾ والتهذيب ﴿ ج ٢ س ٢٩» : المشمار . وفي الكاني ﴿ ج١ س ٢٩» : العلمار .

<sup>(</sup>٢) فىالتنسيرالسطبوع هكذا : فيقولالله عزوجل : فاقترح اذاً له ماتريد ، فيقترح له مايزيد على اما نى هذا لقاوى. اه .

<sup>(</sup>٣) في التفسير المعلموع: الملك بيمينه في كتاب الله ؛ ولمل المسعيح: والملك بيمينه في كتاب.

قدجعلت من أفاضل ملوك الجنان ، ومن رفقاه على سيّد الأنبياه ، وعلى خيرالا وصياه ، والأعميّة بعدهما سادة الأتقياه ؛ ويقره من كتابه بشماله : قد أمنت الزّوال والانتقال عن هذه الملك ، و أعذت من الموت والأسقام ، و كفيت الأمراض والأعلال ، و جنّبت حسدالحاسدين و كيدالكائدين ، ثم يقال له : اقره وارق ومنزلك عند آخر آية تقرؤها ، فا ذا نظر والداه إلى حليتهما و تاجيهما قالا : ربنا : أنّى لنا هذا الشّرف و لم تبلغه أعمالنا ؛ فيقال لهما : أكرم الله عز وجل هذا لكما بتعليمكماولد كما القرآن . (١)

ييان : قال في النهاية : فيه : تأتي البقرة و آل عمر ان كأنهما فرقان من طير صواف أي قطعتان .

ج ـ ثو : عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين الدنين (٢) لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، فإن قرءها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة ، أما إن فيها محكماً فلاتدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرءها . (٣) حسر ٢٠٠٠)

وعنه عَلَيَا ﴾ : منقرأسورة يونس في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين ، وكان يوم القيامة من المقر بين . «ص١٠٧-١٠٣»

٨ ـ وعن أبي جعفر عَلَيْكُ : منقرأ سورة هود في كل جعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيين ، ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة . «ص١٠٣»

٩ ـ وعن أبي عبدالله ﷺ قال : من قرأ سورة يوسف في كل يوم أوفي كل ليلة
 بعثه الله يوم القيامة وجماله كجمال يوسف ، ولايسيبه فزع يوم القيامة . (٤) « ص١٠٢»

١٠ وعنه ﷺ: من أكثر قراءة سورة الرعد و كان مؤمناً دخل الجنّة بغير
 حساب، وشفّع فيجيع من يعرف من أهل بيته و إخوانه. "ص١٠٣"

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : فيقول لهماكر الإملائكة الله عزوجل : هذا لكما لتعليمكا ولدكما القرآن .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: يوم القيامة من الذين أهم .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ومابعه مرسلا للاختصار والا فجل أحاديث الباب مسانيه راجع المصدر.

<sup>(</sup>٤) في المصدر بعددلك : وكان منخيار عبادالله الصالحين وقال انها كانت في التوراة مكنوبة . ٢

الله يوم القيامة مع الشهداء، ووقف يوم القيامة مع الشهداء، وصدة المسهداء، ووقف يوم القيامة مع السهداء، وصدة المسهداء، ووقف يوم القيامة مع المسهداء، وصدة المسهداء، ووقف يوم المسهداء، وصدة المسهداء، ووقف يوم المسهداء، وصدة المسهداء، ووقف يوم ال

١٣ \_ وعنه عَلَيْكُمُ : من أَدمن (٢) قراءة طه أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام ، وأعطى في الآخرة حتّى يرضى (٤) . «ص١٠٤»

عِل عَيْنَاهُ وأزواجه . «س٢٠١٠»

الله المراكبة الله تعالى معه يشيعونه ويحد وين وساق الحديث إلى أن قال - : ولم يزل في قبره نور ساطع إلى أعنان السماء إلى أن يخرجه من قبره ، فإذا أخرجه لم تزل ملائكة الله تعالى معه يشيعونه ويحد ويعد وينحك في وجهه ويبشرونه بكل خير حتى يتجاوزوا به الميزان والصراط، و يوقفوه من الله موقفاً لايكون عندالله خلق أقرب منه إلا ملائكة الله المقر بون وأنبياؤه المرسلون، وهو مع النبيين واقف بين يدي الله ، لا يحزن مع من يحزن، ولا يهتم مع من يهتم ، ولا يجزع مع من يجزع ، ثم يقول له الرب تبارك و تعالى : اشفع عبدي أشفع في جيع ماتشفع ، وسلني عبدي أعطك جيع ماتشال ، فيسأل فيعطى ، و يشفع فيشقع ، ولا يحاسب فيمن يحاسب ، ولا يوقف

<sup>(</sup>١) فىالىصدر : ويېشالة ٢ .

 <sup>(</sup>۲) فى المصدر : من أدمن قراءة سورة مريم لم ينت حتى يصيب ماينتيه فى نفسه وماله و ولده
 وكان اهم .

<sup>(</sup>٣) أدمن إلشي، : أدامه .

<sup>(</sup>٤) في المعدد : واعطى في الاخرة من الاجر حتى يرضى . م

مع من يوقف ، ولايذل مع من يذل ، ولاينكب بخطيئة (١) ولا شي، من سو، عمله ، و يعطى كتاباً منشوراً حتى يهبط من عندالله فيقول الناس بأجمهم : سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة ؟! ويكون من رفقا، على عَلَيْهُ الله . • ص١٠٨-١٠٧»

١٨ ـ وعنه ﷺ: من قرأ حم السّجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره و سروراً . (٢) دس٩٠٩»

الله عنه عَلَيْكُ : من أدمن قراءة حممسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله عز وجل ، فيقول : أدمنت عبدي قراءة حمسق ولم تدر ما ثوابها ؟ أمالودريت ماهي وما ثوابها لما لملت من قراءتها ، ولكن سأجزيك جزاءك ، أدخلوه الجندة فإن له فيها قصراً من ياقوتة حراء أبوابها وشرفها و درجها منها ، يرى ظاهرها من باطنها ، و باطنها من ظاهرها ، وله فيها جواد أتراب (٢) من الحود العين ، و ألف غلام من الولدان المخلدين الدين وصفهم الله تعالى .

عن أبي جعفر ﷺ : من قرأ حم الدخان في فرائضه و نوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة ، وأظلّه تحت عرشه ، و حاسبه حساباً يسيراً ، و أعطاه كتابه يبمينه . «ص١٠٠»

٢١ ـ وعن أبي عبدالله عَلَيَكُم : من قرأ في كل ليلة أوكل جمعة سورة الاحقاف لم تصبه روعة في الد نيا ، و آمنه الله من فزع يوم القيامة . «ص١١٠»

٢٢ ـ وعنه عَلَيَّكُم : من أدمن قراءة سورة إنّا فتحنا نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق : أنت من عبادي المخلصين ، ألحقوه بالصّالحين من عبادي ، فأسكنوه جنّات النعيم ، واسقوه الرّحيق المختوم بمزاج الكافور . «ص١١١»

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب ، والصعيع كما في ثواب الإعمال المطبوع : ولا يكتب يخطيئته .

<sup>(</sup>٢) في المعدر بعد ذلك : وعاش في الدنيا محدودا منبوطا . م

<sup>(</sup>٣) جسع ترب وهوفىالإصل البياويةالتي تلب مع نظائرها في التراب ايتان الصغر .

٢٣ ـ وعن أبي جعفر عَلَيَكُمُ : من أدمن في فرائضه ونوافله قراءة سورة ق أعطاه كتابه بيمينه ، وحاسبه حساباً يسيراً . «ص ١١١»

على المنافقين، و يأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة و في قلوب المنافقين، و يأتي بها ربّها يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة و أطيب ربح حتّى يقف من الله موقفاً لايكون أحداً قرب إلى الله منها، فيقول لها : من الدّ ي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك ؛ فتقول : يارب فلان و فلان، فتيمن وجوههم، فيقول لهم : اشفعوا فيمن أحببتم فيشفعون حتّى لا تبقى لهم غاية، ولا أحد يشفعون له، فيقول لهم : ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شتتم . "ص١١٧» . من قرأ سورة الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقى الله تعالى ووجهه كالقمر ليلة البدر . "ص١١٧»

٢٦ \_ وعن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: من قرأ سورة التّغابن في فريضة كانت شفيعة له يوم القبامة ، و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها ، لايفارقها حتّى يدخله العبنية . ﴿ ١١٤ ﴾

رمنه عَلَيْكُ ؛ من قرأ سورة الطّلاق و التحريم في فريضة أعاذه الله أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أويعون، وعوفي من النّار، و أدخل الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبي عَبْدُاللهُ . «ص١١٥»

مَ عنه عَلَيَكُمُ : من قرأ سورة الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتّى يصبح ، وفي أمانه يوم التيامة حتّى يدخل الجنّة . «ص١١٥»

٢٩ ـ وعنه عَلَيْنَا : من أكثر قراءة سورة المعارج لم يسأ لهالله عن ذنب عمله ، (١) وأسكنه يوم القيامة عند على وأهل بيته عَلَيْنِالله (٢) دسه ١١٦-١١٣

٣٠ ـ وعنه عَلَيْكُمْ : من أدمن قراءة سورة لا أُقسم و كان يعمل بها بعثها الله

<sup>(</sup>١) في المعدد : لم يسأله الله يوم القيامة عن ذنب عمله ، م

<sup>(</sup>٢) في المسدر : واسكنه الجنة مع محمدواهل بيته عليهم السلام . م

معه (١) من قبره في أحسن صورة تبشره وتضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان . وص١١٧٠

٣١ \_ وعنه ﷺ : من قرأ والنَّازعات لم يمت إلَّا ربَّان ، ولم يبعثه الله إلَّاريَّان ولم يبعثه الله إلَّاريَّان ولم يدخله الجنَّة إلَّا ربَّان . ﴿ص١١٧»

القيامة من النّار ولم تره ولا يراها ، ولم يمر على جسر جهنّم ، ولا يحاسب يوم القيامة من النّاد ولم تره ولا يراها ، ولم يمر على جسر جهنّم ، ولا يحاسب يوم القيامة . «ص١١٧-١١٨»

٣٣ ـ وعنه ﷺ: من قرأ سورة والسّماء ذات البروج في فرائضه كان محشره و موقفه مع النبيّين والمرسلين . «ص١١٨»

٣٤ ـ وعنه عَلَيَكُم : من كانت قراءته في فرائضه والسّماء والطّارق كان له يوم القيامة عندالله جاهاً ومنزلة ، (١١٨ و كان من وفقاء النبيّين وأصحابهم في الجنّة . «س١١٨» و عنه عَلَيَكُم : من قرأ سورة الأعلى في فريضة أونافلة قيل له يوم القيامة : ادخل من أي أبواب الجنّة شئت . «س١١٨»

٣٦ ـ وعنه عَلَيَكُم : من أدمن قراءة الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله رحمته في الدّ نيا والآخرة ، و آتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النّاد . مس١١٨٠

٣٧ \_ وعنه ﷺ: من كانقراءته في الفريضة لا أقسم بهذا البلدكان في الآخرة معروفاً أن له من الله مكاناً ، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين . دس ١١٨ \_ ١١٩٠

٣٨ ـ وعنه عَلَيَّكُمُ : من أكثر قراءة والشمس و ضحيها ، و اللَّيل إذا يغشى ، و الضَّحى ، وألم نشرح في يوم أوليلة لم يبق شيء بحضرته إلَّا شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه و جميع ما أقلَّت الأرض (٢) منه ،

<sup>(</sup>١) في البصدر: معرسول الله . ٢

<sup>(</sup>٢) اىكانت هذه السورة جاها ومنزلة له عنداله .

<sup>(</sup>٣) أقل الشيء واستقله : إذارنمه و حله .

و يقول الرب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي و أجزتها له ، (١) انطلقوا به إلى جناني حتى يتخيس منها حيث ما أحب ، فأعطوه إيساها من غير من منسى ، ولكن رحة منسى وفضلاً منسى عليه ، فهنيئاً هنيئاً لعبدى . «ص١١٩»

٣٦ ـ وعنه عَلَيَكُم : من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله مع أمير المؤمنين يوم القيامة خاصة ، و كان في حجره ورفقائه . "ص٢٠٠"

ده \_ وعن أبي جعفر عَلَيَكُمُ : من أكثر من قراءة القادعة آمنه الله من قيح جهنّم يوم القيامة . «ص١٢٠»

٤١ ـ وعن أبي عبدالله عَلَيَكُ : من قرأ سورة العصر في نوافله بعثهالله يوم القيامة مشرقاً وجهه ، ضاحكاً سنّه ، قريراً عينه حتّى يدخل الجنّة . «ص١٢١»

٤٢ ـ وعنه عَلَيَكُمُ : من قرأ في فرائضه ألم تركيف شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر أنّه كان من الصّالحين ، و ينادى له يوم القيامة : صدقتم على عبدي ، قبلت شهادتكم له وعليه ، أدخلوا عبدي الجنّة ولاتحاسبوه فا ينّه ممّن الحبّه واحبّ عمله . دس ١٢١٠

على مراكب الجنَّة حتَّى يقعد على موائد النَّيور يوم القيامة على مركب من مراكب الجنَّة حتَّى يقعد على موائد النَّـور يوم القيامة . «ص١٢١»

عَدَّ عِنهُ تَطَلِّكُمُ : من قرأ أرأيت الَّذي يكذَّب بالدين فيفرائضه و نوافله كان فيمن قبل الله سلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الدنيا . (٢) « س١٢٢»

مَا رَوْعَهُ عَلَيْكُمُ : مَنْ قُرأً إِنَّا أَعْطِينَاكُ الْكُوثِرُ فِي فَرَاتُضَهُ وَ نُوافَلُهُ سَقَاءَاللهُ مَنَ الْكُوثِرِ يَوْمُ القَيَامَةُ ، وكان محدّ ثه عند رسول الله عَيْنَا اللهُ . «ص١٦٢»

٤٦ ـ وعنه عَلَيَكُمُّ : من قرأ قل يا أيَّمها الكافرون وقل هوالله أحد في فريضة من الفرائض بعثهالله شهيداً . «س١٢٢»

٤٧ .. كا : با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : من زوّج عزباً (٢) كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة . «فج٢صه»

<sup>(</sup>١) أي إنفذتهاله .

<sup>(</sup>٢) في النصدر: في الحياة الدنيا ، م

<sup>(</sup>٣) في النصدر: اعزياً. م

اليهم عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: أَرْبَةَ يَنظُرُ اللهُ عَرَّ وَ جِلَّ إليهم اللهِ عَرَّ وَ جِلَّ إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوَّ ج عزباً . دج١ص١٠٦ ـ ١٠٧٠

اللهذان المومن المومن المهان عن أبي عبدالله على اللهذان المان المومن اللهذان اللهذان (١) عند جهده فنفس كربته أوأجابه على نجاح حلجته كانت له بذلك سبعون رحة لأفزاع يوم القيامة وأهواله .(٢) « ص١٤٣»

وقضى لكمالة عز وجل يوم خمسة عشر سبعين حاجة من حواج الديا والآخرة ، وأعطاكمالة مايعطى أيوب ، واستغفر لكم حلة العرش ، وأعطاكم الله عز وجل أربعين نوراً : عشرة عن يمينكم ، وعشرة عن يسادكم ، وعشرة أمامكم ، و عشرة خلفكم ؛ وأعطاكم الله عز وجل يوم ستة عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها ، و ناقة تركبونها ، ويبعث الله إليكم غمامة تظلكم من حر ذلك اليوم ؛ ويوم خمسة وعشرين بنى الله عز وجل لكم تحت العرش ألف قبة خضراء ، على وأس كل قبة خيمة من نور ، ينى الله عز وجل : يا ا منة على أنا دبكم وأنتم عبيدي ، استظلوا بظل عرشي في هذه القباب ، وكلوا واشر بوا هنيئاً فلاخوف عليكم ولأنتم تحزنون ، ولا تو جن كل واحد منكم على ناقة خلقت من نور ، زمامها من نور ، وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب ، في كل حلقة ملك قائم ، عليها ملائكة من نور ، وفي ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب ، في كل حلقة ملك قائم ، عليها ملائكة يهدكل ملك عمود من نور حتى يدخل الجنة بغير خساب ؛ الخبر . « ص٢٠-٣٢ »

٥١ ـ ٩ : في قوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلُوةُ وَ آَتُوا الزَّكُوةُ وَمَاتُقَدٌّ مَوَا لا نَفسكم
 من خير تجدوه عندالله ﴾ قال : ﴿وَمَاتُقَدُّ مَوَا لا نَفسكم ﴾ من مال تنفقونه في طاعة الله ، فإ ن

<sup>(</sup>١) الليغان : البكروب ، والليثان : العلشان .

<sup>(</sup>٢) في ثواب الإصال المطبوع : وأعانه على نجاح حاجته كانت له بذلك عندالله اثنان و سبعون وحمة منالله ، يسجل له منها واحدة تصلح بها معيشته ، ويدخر له أحدا وسبعين وحمة لافزاع القيامة و أهوالها .

لميكن لكم مال فمن جاهكم تبذلونه لإخوانكم المؤمنين تجر ون به إليهم المنافع، وتدفعون به عنهم المضار " تجدوه عندالله " ينفعكم الله تعالى بجاه على و آله الطيُّ بين يوم القيامة فيحط به عن سيتاتكم ، ويضاعف به حسناتكم ، ويرفع به درجاتكم \_ وساق الحديث إلى أن قال -: قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الله الله أطيعواالله في أداء الصلوات المكتوبات والزكوات المفروضات، وتقرُّ بوا بعد ذلك إلىالله بنوافل الطاعات، فإ نُّ الله عز وجل منظم به المثوبات ، والدِّي بعثني بالحقُّ نبيًّا إنَّ عبداً من عباد الله ليقف يوم القيامة موقفاً يخرج عليه من لهب النّاد أعظم من جميع جبال الدّ نيا حدّى مايكون بينه وبينها حائل ، بينا هو كذلك إذ تطاير من الهواه (١) رغيف أوحبَّة فضَّة قد واسي بها أخاً مؤمناً على إضافته فتنزل حواليه فتصير كأعظم الجبال مستديراً حواليه ، وتصدُّ عنه ذلك اللَّهِب، فلايصيبه من حرَّ هاولادخانها شي، إلى أن يدخل الجنَّة، قيل: يارسول الله وعلى هذا يقعمواساته لأخيه المؤمن ؟! فقال رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الدَّي بعثني بالحقّ نبيًّا إنَّه لينفع بعض المؤمنين بأعظم من هذا ، وربما جاء يوم القيامة من ثمثُّل له سيتاته وحسناته وإساءته (٢) إلى إخوانه المؤمنين ـ وهي التي تعظم وتتضاعف فتمتلى. بها صحائفه \_ و تفر "قحسناته على خصمائه المؤمنين المظلومين بيده ولسانه ، فيتحيّر ويعتاج إلى حسنات تواذي سيَّئاته ، فيأتيه أخ له مؤمن قد كان أحسن إليه في الدُّ نيا فيقول له : قد وهبت لك جميع حسناتي با زاء ماكان منك إلى في الدّ نيا ، فيغفرا لله له بها ، ويقول لهذا المؤمن : فأنت بماذا تدخل جنَّتي ؟ فيقول : برحمتك ياربِّ : فيقول الله : جدت عليه بجميع حسناتك ونحن أولى بالجود منك والكرم ، وقد تقبّلتها عنأخيك وقد رددتها عليك وأضعفتها لك، فهو أفضل أهل الجنان.

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : بينا هوكذلك قد تعير إذًا تطاير بين الهواء .

<sup>(</sup>٢) قى التفسير المطبوع : من تمثل له سيئاته واساءته اه .

<sup>(</sup>٣) في التفسير المطبوع : فهو من أفاضل أهل الجنان .

له من الأجر مثل اُجور عشرة من الصَّادة ين في عمرهم ، بالغة أعمادهم ما بلغت ، ويشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه ، ويحشر معهم في زمرتهم حتَّى يدخل الجنَّة ، ويكون من رفقائهم \_ وساق الحديث إلى أن قال \_ : ومن صام من رجب خمسة أيَّام كان حقًّا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة ، وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر \_ وساقه إلى أن قال \_ : ومن صام من رجب ستّة أيّام خرج من قبره ولوجهه نوريتلاً لؤ أشد بياضاً من نور الشَّمس ، وأعطى سوى ذلك نوراً يستضىء بهأهل الجمع يوم القيامة ، وبعث من الآمنين حتى يمر على الصراط بغير حساب \_ وساقه إلى أنقال \_ : ومن صام من رجب تسعة أيّام خرجمن قبره وهوينادي : الإله إلاالله ، والايصرف وجهه دون الجنّة وخرج من قبره ولوجهه نور يتلأ لؤ لأهل الجمع حتَّى يقولوا: هذا نبيُّ مصطفى، وإنَّ أُدنى ما يعطى أن يدخل الجنَّة بغير حساب ؛ ومن صام من رجب عشرة أيَّام جعل الله له جناحين أخضر بن منظومين بالدر والياقوت بطير بهما على السراط كالبرق الخاطف إلى الجنان \_ وساقه إلى أن قال \_ : ومنصام أحد عشر يوماً من رجب لم يواف يوم القيامة عيد أفضل ثواباً منه إلَّا من صام مثله أوزاد عليه؛ ومن صام من رجب اثنيعشر يوماً كسي يومالقيامة حلَّتين خضر اوين منسندس وإستبرق يحبر بهما ، لودلَّيت حلَّة منهما إلى الدُّ نيا لأَ ضاء مابين شرقها وغربها ، ولصار الدنيا أطيب من ريح المسك ؛ ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوماً وضعت له يومالقيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظلَّ العرش قوائمها من درٌّ أوسع من الدنيا سبعين مرَّة ، عليها صحاف الدرُّ والياقوت ، في كلُّ صفحة سبعون ألف لون من الطعام ، لايشبه اللَّون اللَّون ولا الرَّبح الرَّبح ، فيأكل منها والنَّاس في شدَّة شديدة وكرب عظيم \_ وساقه إلى أن قال \_ : ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً وقف يوم القيامة موقف الآمنين فلايمر به ملك مقرَب ولارسول ولا نبي إلا قال : طوباك أنت آمن مقر "ب مشر"ف مغبوط محبورساكن الجنان ـ وساقه إلى أن قال .. : و من صام سبعة عشريوماً من رجب وضعله يوم القيامة على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتى يمر على الصراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان ، تشيعه

الملائكة بالترحيب (١) والتسليم ـ وساقه إلى أن قال ـ : ومن صام من رجب أحداً و عشرين يوماً شفّع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر كلّهم من أهل الخطايا والذنوب، و ساقه إلى أن قال ـ : ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوماً فا ينه إذا خرج من قبره تلقاه سبعون ألف ملك ، بيدكل ملك منهم لواه من در وياقوت ، ومعهم طرائف العلي والحلل ، فيقولون : يا ولي الله النجا(٢) إلى ربيك ، فهومن أو ل الناس دخولا في جنيات عدن مع المقر بين الدين در في الله عنهم و در ضواعنه ذلك هو الفوز العظيم ، ومن صام من رجب سنة وعشرين يوما بني الله له في ظل العرش مائة قصر من در وياقوت ، على دأس كل قصر خيمة عمراه من حرير الجنان ، يسكنها ناعما والنياس في الحساب ؛ الخبر حس ٢١-٢٢١؟ خيمة عراه من حرير الجنان ، يسكنها ناعما والنياس في الحساب ؛ الخبر حس ٢١-٣٢١؟

ذاشيبة في الإسلام آمنه الله من فزع يوم القيامة . «ج٢ ص٦٥٨»

30 - كا : با سناده عن أبي عبد الله تَحْلَيْكُمُ قال : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، قلت له : من بر النّاس وفاجرهم ؟ قال : من بر النّاس وفاجرهم . «فج ١ص٢٢٧»

30 - كا : با سناده عن أبي عبد الله تَحْلَيْكُمُ قال : من مات في طريق مكة ذاهباً أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة . «ف ج ١ ص ٢٣٩»

٥٦ \_ يه : عن الصادق عَلَيَكُم قال : من مان محرماً بعثه الله ملبياً .

و قال ﷺ: من مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين ، ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان .

مه \_ كا : عن الرضا عَلَيْكُمُ قال : من أتى قبر أخيه ثم وضع بده على القبر وقرأ : إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مر ات أمن يوم الفزع الأكبر . \* فج ا ص٢٦، وقرأ : إنّا أنزلناه في ليلة القدر سبع مر ات أمن يوم الفزع الأكبر . \* فج ا ص٢٦، النّاس (٢٠) آمنه

الله من فزع يومالقيامة . «ص١١»

<sup>(</sup>١) رحبه : قالله : مرحبا -

 <sup>(</sup>٢) النجاء والنجا أى أسرع، هومن باب الاغراء منصوب بفعل محذوف تقديره: ألزم النجاه،
 وقد يوصل به كاف الغطاب، يعال النجاءك النجاءك، النجاك النجاك.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: دون مقت الناس . م

م - يه : با سناده عن النبي عَلَيْهُ قال : من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من غافة الله عز وجل حرام الله عليه النبار و آمنه من الفزع الأكبر . « ص ٤٦٨»

٦١ ــ ثو: با سناده عنعلي بن الحسين عَلَيَكُمُ قال: من حمل أخاه على رحله بعثه الله يوم القيامة إلى الموقف على ناقة من نوق الجنّـة يباهي به الملاتكة. «ص١٤١»

٦٢ ــ فس : قال أبوجعفر عَلَيَكُ : من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة .

٦٣ \_ كا : عن على بن الحسين النَّهُ اللهُ قال : قــال رسول اللهُ عَلَيْهُ : مامن عمل يوضع (١) في ميزان امر. يوم القيامة أفضل من حسن الخلق . «ج٢ ص٩٩»

عن أبي عن أبي عبدالله ، عن آبائه كالله عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أطولكم قنوتاً في دار الد نيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف . دس ٢٠٤»

منى في الموقف أصدقكم للحديث ، و آداكم للأمانة ، وأوفاكم بالعهد ، وأحسنكم خلقاً ، وأقربكم من النّاس .

٦٦ ـ ما : عن النبي عَبَالله قال : من ارتبط فرساً في سبيل الله كان علفه و روثه و شرابه في ميزانه يوم القيامة .

٦٧ ـ ثو: عن أبي عبدالله عَلَيَكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : قولوا: سبحان الله و الحمدلله و لاإله إلّا الله والله أكبر، فا نتهن يأتين يوم القيامة لهن مقد مات ومؤخرات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. «ص٩»

٨٦ ـ ثو : عن أبي عبدالله عُلِيَكُم ، عن النبي عَيَالله : ألابشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة . «ص٢٨»

٦٩ \_ ثو : عن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : أطول النَّاس أعناقاً يوم القيامة المؤذَّ نون .

د ص ۳۱ ۰

<sup>(</sup>١) في المصدر: ما يوضع اه. م

\_٣.٤\_

٧٠ ـ ثو : عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعلَّ الله بصر في عنه الغلُّ بوم القيامة . "س٣٣»

٧١ \_ ثو : عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : يبعث قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ، ورياشهم من نور ، جلوس على كراسي من نور ، قال فتشرف لهم الخلائق فيقولون : هؤلاء أنبياه ؟ فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء بأنبياء ، قال : فيقولون : هؤلاء شهداء ؟ فينادي مناد من تحت العرش : أن ليس هؤلاء شهداه ، ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين ( على المعسر خل ) وينظرون المعسر حتّى ييسر . «ص١٣٩» ٧٢ \_ ثو : عن النبي عَيالَ قال : أنا عند الميزان يوم القيامة فمن تقلت سيَّما آنه على حسناته جئت بالصلاة على حتى أثقل بها حسناته . «س١٤٩»

٧٣ \_ سن : عن أبي عبدالله ، عن أبيه المُقَلِّلُهُ ، عن على صلوات الله عليه قال : من وقّر مسجداً لقىالله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشراً ، وأعطاه كتابه بيمينه. «ص ٥٤»

٧٤ \_ كا : عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : من قبل ولده كتب الله له حسنة ، و من فر حه فر حهالله يوم القيامة ، ومن علمهالقر آن دعى بالأ بوين فكسيا حلَّتين يضي. من نورهما وجوه أهلالجنَّة .(١)

٧٥ \_ ما : جاعة ، عن أبي المفضّل ، عن أحدبن على العلوي ، عن جد " ه الحسين بن إسحاق بن جعفر ، عن أبيه ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن آ بائه ، عن على عَالَيْكُمْ ، عن النبي مَنْهُ اللهُ قال: يعيسرالله عز وجل عبداً من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي مامنعك إذا مرضت أن تعودني ؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت ربّ العباد لا تألم ولا تمرض ، فيقول : مرض أخوك المؤمن فلم تعده ، و عزّ تى و جلالى لوعدته لوجدتني عنده ، ثمَّ لتكفُّلت بحواتجك فقضيتها لك ، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرُّ حمن الرَّ حيم . ٧٦ \_ كا : الحسين بن على ، عن المعلى ، عن ابن أورمة ، (٢) وعلى بن عبدالله ، عن

على بن حسَّان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليَّه الله قال : دخل

<sup>(</sup>١) أخرج النصنف الإحاديث مرسلا للاختصار وسيوردها في أبوابها مسنهة .

<sup>(</sup>٢) بضم الهمزة واسكان الواو و فتحالرا. والميم .

أبوعبدالله الجدالي على أمير المومنين عَلَيَكُم فقال : يا أباعبدالله ألا أخبر ك بقول الله عز وجل : « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آ منون ومن جاء بالسيسة فكبت وجوههم في النّار هل تجزون إلّا ماكنتم تعملون ، ؟ قال : بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداك ، فقال : الحسنة معرفة الولاية وحبّنا أهل البيت ، والسيسة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت ، ثم قرأ عليه هذه الآية .

٧٧ \_ سن : ابن فضّال ، عن ابن حيد ، عن فضيل الرسّان ، عن أبي داود ، عن أبي عبدالله الجدلي مثله .

فر : على بن القاسم بن عبيد رفعه ، عن أبي عبدالله على الله مثله . (۱) «س١٦-١١» وهمن المحمد و مده ، و جعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة ، و كان القر آن وجيجاً (۲) عنه يوم القيامة ، فيقول : يارب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله القر آن حجيجاً (۲) عنه يوم القيامة ، فيقول : يارب إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي ، فبلغ به أكرم عطائك ، قال : فيكسوه الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنة ، ويوضع على رأسه تاج الكرامة ، ثم يقال له : هل أدضيناك فيه ، فيقول القر آن يارب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من هذا ، فيعطى الأمن بيمينه ، والخلد بيساره ، ثم يدخل الجنة ، فيقال له : هل بلغناك (۱) وأدضيناك ؟ فيقول : نعم ، قال : ومن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقة من شدة حفظه أعطاه الله عز وجل أجرهذا مر تين . «ج٢ س٢٠-٤٠٤»

٧٩ ـ م : قال رسول الله عَلَيْكُ : إن قراءة القرآن يأتي يوم القيامة بالرجل الشاحب (٤) يقول لربه عز وجل : يا رب هذا أظمأت نهاده ، و أسهرت ليله ، وقويت في رحتك طمعه ، وفسحت في مغفر تكأمله ، فكن عند ظني فيك وظنه ، فيقول الله تعالى : اعطوه الملك بيمينه ، و الخلد بشماله ، و أقرنوه بأزواجه من الحور العين ، واكسوا

<sup>(</sup>۱) باختلاف یسیر . ۲

<sup>(</sup>٢) في المعدد : حبيراً عنه . م

<sup>(</sup>٣) فيالبصدد : هل بلتنا به وادخيناك اه . م

<sup>(</sup>٤) الشاحب : المهزول أو المتغير اللون ·

جY

والديه حلَّة لاتقوم لها الدُّ نيا بمافيها ، فينظر إليهما الخلائق فيعظِّمونهما ، و ينظر ان إلى أنفسهما فيعجبان منها ، فيقولان : يا ربُّنا أنَّى لنا هذه ولم تبلغها أعمالنا ؟ فيقول الله عز وجل : و مع هذا تاج الكرامة لم ير مثله الراؤون، ولم يسمع بمثله السَّامعون، ولم يتفكّر فيمثله المتفكّرون ، فيقال : هذا بتعليمكماولدكما القرآن ، و بتصييركما إيَّاه بدين الإسلام، و برياضتكما إيَّاه على على رسول الله و على ولي الله ، وتفقيهكما إيَّاه بِفقههما ، لا نَّهما اللَّذان لايقبل الله لا حد عملاً إلَّا بولايتهما و معاداة أعدائهما ، و إن كان ما بين الثرى إلى العرش ذهباً يتصدّ ق به في سبيل الله ، فتلك البشارات الُّـتي تبشرون بها .

## ﴿ باب ۱٦ ﴾

☆ تطایر الکتب ، وانطاق الجوارح ، وسائر الشهداء في القيامة )
۞ الايات، النساء ٤٠ فكيف إذا جئنا من كل المدة بشهيد وجئنابك على هؤلا، شهيداً ۞ يومئذ يودُّ الَّـذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوَّى بهمالاُّ رَضَ ولايكتمون اللهُ حديثاً ٤١ ـ ٤٢ .

النحل «١٦» و يوم نبعث من كلَّ أمَّة شهيداً ثمَّ لا يؤذن للَّذين كفروا ولاهم يستعتبون ٨٤ ° وقال تعالى، : و يوم نبعث في كلُّ أُمَّة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاه ٨٩.

الاسراء «١٧» وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيمة كتاباً بلقيه منشوراً الم اقر عنابك كفي بنفسك اليوم حسيباً ١٣-١٥ « وقال تعالى » : إن السّمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولاً ٢٦ .

الحج «٢٢» ليكون الرسول شهيداً عليكم و تكونوا شهدا، على النَّاس ٧٨. النور «٢٤» ولهم عذاب عظيم الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجهلم بما كانوا يعملون الله يومتذيوقيهم الله دينهم الحقّ ويعلمون أنّ الله هو الحقّ المبين ٢٣-٢٥. یس ۳٦٠ الیوم نختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و تشهد أرجلهم بما كانوا کسیون ٦٥ .

السجدة «٤١» و يوم يحشر أعداء الله إلى النّاد فهم يوذعون الله حتى إذا ما جاءوها شهدعليهم سمعهم و أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الإوقال الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الّذي أنطق كلّ شيء و هو خلقكم أوّل مرّة و إليه ترجعون الإوماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصادكم ولاجلودكم ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً ممّا تعملون الاو ذلكم ظنّكم الّذي ظننتم بربّكم أدديكم فأصبحتم من الخاسرين الله فإن يصبروا فالنّاد مثوى لهم و إن يستعتبوا فماهم من المعتين ١٩ - ٢٤.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله سبحانه: «فكيف»: أي فكيف حال الأمم وكيف يصنعون وإذا جئنا من كل امدة من الأمم و بشهيد و جئنابك باعل وعلى هؤلاء بعني قومه وشهيداً ومعنى الآية أن الله تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على المدة فيشهد لهم وعليهم ، ويستشهد نبيننا على المدة ويومئذ يود الدين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض معناه: لويجعلون و الأرض سواماً ، كما قبال سبحانه: ويقول الكافر ياليتني كنت تراباً » و روي عن ابن عباس أن معناه: يود ون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون الأرض ، وعلى القول الأول فالمراد أن الكفار يوم القيامة يود ون أنهم لن يبحوا و أنهم كانوا و الأرض سواماً ، لعلمهم بما يصيرون إليه من العذاب والخلود في النبار ، و روي أيضاً أن البهام يصيرون تراباً فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم صاروا كذلك تراباً ولايكتمون الله حديثاً " قيل فيه أقوال: أحدها أنه عطف على قوله: «لوتسوى أي ويود ون أن لولم يكتموا الله حديثاً ، لأ نهم إذا سئلوا قيالوا: « والله ربنا ما كنا مشركين » فتشهد عليهم جوارحهم بماعلوا فيقولون: ياليتنا كنا تراباً ويا ليتنا لم نكتم الله شيئاً ، و هذا قول ابن عباس .

و ثانيها أنَّه كلام مستأنف والمراد به أنَّهم لايكتمون الله شيئاً من أُمور الدنيا

ج٧

وكفرهم ، بل يعترفون به فيدخلون النَّاد باعترافهم ، وإنَّما لايكتمون لعلمهم بأنَّه لا ينفعهم الكتمان، و إنَّما يقولون: ﴿ وَاللَّهُ رَبِّنا مَاكُنَّا مَشْرَكِينَ ﴾ في بعض الأحوال، فان للقيامة مواطن و أحوالاً ، (١) ففي موطن لايسمع كلامهم إلَّا همساً ، و في موطن ينكرون مافعلوه منالكفر والمعاصي ظنَّاً منهم أنَّ ذلك ينفعهم ، و في موطن يعترفون بمافعلوه ؛ عن الحسن .

وثالثها أنَّ المراد أتَّمه لايقدرون على كتمان شيء منالله تعالى ، لأنَّ جوارحهم تشهد عليهم بما فعلوه ، فالتّقدير : لاتكتمه جوارحهم وإن كتموه هم .

و رابعها أنَّ المراد: ودُّوا لوتسوَّى بهم الأرض و أنَّهم لم يكونوا كتموا أمر عَلَى عَلِيْكُ وَبِعْنَهُ : عن عطا .

وخامسها أنَّ الآية علىظاهرها ، فالمراد : ولايكتمونالله شيتًا لأ نَّهم ملجؤون إلى ترك القبائح والكذب، وقولهم: • والله ربَّناماكنَّا مشركين عند أنفسنا لأ نَّهم كانوا يظنون في الدَّنيا أنَّ ذلك ليس بشرك من حيث تقرَّ بهم إلى الله عن البلخي . وفي قوله تعالى : « ويوم نبعث من كل أمَّة شهيداً » يعني يوم القيامة بيَّس سبحانه أنَّه يبعث فيه من كل أمَّة شهيداً وهم الأنبياء والعدول من كل عصر يشهدون على النَّاس بأعمالهم. وقال الصَّادق عَلَيْكُمُ : لَكُلُّ زَمَانَ وَ أُمَّةَ إِمَامَ تَبَعَثُ كُلُّ أُمَّةً مَعَ إِمَامِهَا .

و فائدة بعث الشَّهداء مع علم الله سبحانه بذلك أنَّ ذلك أُهول في النَّـفس، و أعظم في تصوُّر الحال، و أشدُّ في الفضيحة إذا قامت الشُّمهادة بحضرة الملاُّ مع جلالة الشهود و عدالتهم عندالله تعالى ، ولأ نَّهم إذاعلموا أنَّ العدول عندالله يشهدون عليهم بين يديالخلائق فإن ذلك يكون زجراً لهمعنالمعاصي ، وتقديره : واذكر يوم نبعث . «ثم لايؤذن للّذين كفروا » أي لايؤذن لهم في الكلام والاعتذار ؛ أولايؤذن لهم في الرجوع إلى الدَّ نيا، أولا يسمع منهم العذر، يقال: أذنت له أي إستمعت " ولا هم يستعتبون، أي لايسترضون ولايستصلحون ، لا ن الآخرة ليست بدار تكليف ، و معناه : لايسألون أن يرضوا الله بالكف عن معصية يرتكبونها .

<sup>(</sup>١) يأتى شرح تلك المواطن فىالإخبار ، راجع رقم ٧ .

و في قوله سبحانه : « و يوم نبعث في كل المسه شهيداً عليهم من أنفسهم » : أي من أمثالهم من البشر ، ويجوز أن يكون ذلك الشهيد نيسهم الدي أرسل إليهم ، و يجوز أن يكون المؤمنون العارفون يشهدون عليهم بمافعلوه من المعاصي ، و في هذا دلالة على أن كل عصر لا يجوز أن يخلو عمن يكون قوله حجة على أهل عصر ، وهو عدل عندالله تعالى ، وهوقول الجباعي و أكثر أهل العدل ، و هذا يوافق ماذهب إليه أصحابنا وإن خالفوهم في أن ذلك العدل والحجة منهو ؟ «وجئنابك ياعل «شهيداً على هؤلاه » يريد على قومك و أمتك .

و في قوله تعالى : " وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه " : معناه : وألزمنا كل إنسان عمله من خير أوشر في عنقه كالطوق لا يفارقه ، وإنسما قيل للعمل : طائر على عادة العرب في قولهم : جرى طائره بكذا ؛ وقيل : طائره يمنه و شؤمه وهو ما يتطيّر به ؛ وقيل : طائره حظه من الخير و الشر " ، وخص " العنق لا ننه محل الطوق الذي يعزين المحسن ، والغل الذي يشين المسيء ؛ وقيل : طائره كتابه ؛ وقيل : معناه : جعلنا لكل إنسان دليلاً من نفسه ، لأن الطائر عندهم يستدل به على الأمور الكائنة ، فيكون معناه : كل إنسان دليل نفسه وشاهد عليها ، إن كان محسنا فطائره ميمون ، وإن أساء فطائره مشوم " و نخرج له يوم القيمة كتاباً " وهو ما كتبه الحفظة عليهم من أعمالهم و المهاء في «له عائد إلى الإنسان أوإلى العمل ، ويقال له : «اقرء كتابك قال قتادة : و يقرء يومئذ من لم يكن قادئاً في الد نيا "كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً » أي محاسباً ، و عاسباً لنفسه لا ننه إذاراًى أعماله يوم القيامة كلها مكتوبة و دأى جزاء وظهر لا هل المحشر أنه لايظلم .

وفي قوله تعالى : «كل أولئك كان عنه مسئولاً» : معناه أنّ السمع يسألَّ عَمَّا سمع ، والبصر عمَّا رأى ، والقلب عمَّا عزم عليه ، والمراد أنّ أصحابها هم المسؤولون و لذلك قال : « كل اولئك » و قيل : بل المعنى : كل اولئك الجوارح يسأل عمَّا

74

وفي قوله : «ليكون الرسول شهيداً عليكم » : أي بالطَّاعة والقبول ، فا ذاشهد لكم صرتم به عدولاً تستشهدون على الأمم الماضية بأن الرسل قد بلغوهم الرسالة ، وأنَّهم لم يقبلوا ؛ وقيل : معناه : ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربَّه إليكم ، وتكونوا شهداه على النَّاس بعده بأن تبلُّغوا إليهم ما بلُّغه الرسول إليكم .

وفي قوله عزُّ و جلَّ : ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون ،: بيَّن سبحانه أنَّ ذلك العذاب يكون في يوم تشهد ألسنتهم فيه عليهم بالقذف، وسائر أعضائهم بمعاصيهم. وفي كيفيَّة شهادة الجوارح أقوال: أحدها أنَّ الله يبنيها ببنية يمكنها النَّطَق والكلام من جهتها فتكون ناطقة ؛ والثَّاني أنَّ اللَّه تعالى يفعل فيها كلاماً يتضمن الشهادة فيكون المتكلّم هوالله تعالى دون الجوارح ، وأُضيف إليها الكلام على التوسَّع لأ نبها محل الكلام ؛ والثالث أن الله تعالى يجعل فيها علامة تقوم مقام النَّطق بالشُّهادة ، و يظهر فيها أمارات دالَّة على كون أصحابها مستحقَّين للنار، فسمَّى ذلك شهادة مجازاً كما يقال: عيناك تشهدان بسهرك ؛ وأمَّا شهادة الإنس فبأن يُشهدوا بألسنتهم إذا رأوا أنَّه لاينفعهم الجحود . وأمَّا قوله : «اليومنختم على أفواههم " فا ننه يجوز أن يخرج الألسنة ويختم على الأفواه ، و يجوز أن يكون الختم على الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل « يومئذ يوفّيهم الله دينهم الحق"، أي يتمم الله لهم جزاءهم الحق ، فالدين بمعنى الجزاء، ويجوز أن يكون المراد جزاء دينهم الحقُّ . دفي قوله : ﴿ اليوم نختم على أقواههم ﴾ : هذا حقيقة الختم فيوضع على أفواه الكفيّار يوم القيامة فلا يقددون على الكلام والنَّطق .

وفي قوله تعالى: ﴿ فهم يوزعون ﴾ : أي يحبس أوَّ لهم على آخرهم ليتلاحقوا ولايتفر قوا محتمي إذاما جاؤوها، أى جاؤوا النّادالّتي حشروا إليها مهد عليهم سمعهم، بما قرعه من الدَّعاء إلى الحقّ فأعرضوا عنه « وأبصارهم» بما رأوا من الآيات الدالَّة على وحدانيَّة الله قلم يؤمنوا ، و سامى «جلودهم» بما باشروه من المعاسي و الأعمال القبيحة ؛ وقيل : المراد بالجلودهنا الفروج على طريق الكناية عن ابن عبَّاس و المفسرين . (١) . و قالوا ، يعني الكفّار . ليعلودهم لم شهدتم علينا ، أي يعاتبون أعضاءهم فيقولون : لم مُ شهدتم علينا ؟ «قالوا» أي فيقول جلودهم في جوابهم : «أنطقناالله الَّـذي أنطق كلُّ شيء ، أي ممَّا ينطق ، والمعنى : أعطانا الله آلة النطق والقدرة عليه وتم الكلام ؛ ثم قال سبحانه : ﴿ وهو خلقكم أو َّل مر َّة و إليه ترجعون ، في الآخرة وما كنتم تستترون أن يشهد، أي من أن يشهد عليكم سمعكم والأبصاركم والجلودكم، أي لم يكن مهيًّا لكم أن تستتروا أعمالكم عن هذه الأعضاء ، لأ نَّكم كنتم بها تعملون فجعلها الله شاهدة عليكم فيالقيامة ؛ وقيل : معناه : وماكنتم تتركون المعاسي حنداً أن تشهد عليكم جوارحكم بها ، لأ نَّكم ماكنتم تظنُّون ذلك \* ولكن ظننتم أنَّ الله لايعلم كثيراً ثمَّا تعملون " لجهلكم بالله تعللي فهان عليكم إرتكاب المعاصي لذلك ؛ وروي عن ابن مسعود أنَّها نزلت في ثلاثة نفر تسارٌ وا فَقَالُوا : أَتْرَى أَنْ اللهُ يسمع تسار "نا ، ويجوز أن يكون المعنى أنَّـكم عملتم عمل من ظنٌّ أن عمله يخفي على الله ؛ وقيل: إنَّ الكفَّار كانوا يبقولون: إنَّ الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكنَّـه يعلم ما نظهر و وذلكم ظنتكم الذي ظننتم بربكم أرديكم وذلكم ، مبتدة، و اظنكم خبره ، و «أرديكم» خبر نان ، ويجوز أنبيكون «ظنُّكم» بدلاً من «قلكم» و المعنى : و ظنُّنكم الَّذي ظننتم بربُّكم أنَّه لايعلم كثيراً ثمَّا تعملون أهلككم ، إذ هوَّن عليكم أمر المعاصي، وأدَّى بكم إلى الكفر " فأصبحتم من المخاسرين " أي وظللتم من جملة من خسرت تجارته لأ نبكم خسرتم الجنّة وحصلتم في النّاد .

وقال السادق عَلَيَّكُمُ : يَنجَى للمؤمن أَن يَخَافَ الله خُوفاًكُأنَّه يَشْرَفُ عَلَى النَّـالا ويرجوه رجاءاً كأنَّه مِن أهل الجنَّة ، إن الله تعالى يَقُول : ﴿ وَذَلَكُمْ طَنْكُمُ النَّنِيُ ظننتم بربَّكم ﴾ الآية ، ثم قال : إن الله عند ظن عبده به ، إن خيراً فخيراً و إن شراً فشراً .

«فان يصبروا فالنّاد مثوى لهم » أي فان يصير هؤلاء على النّاد و الإمهال و
 ليس المراد به الصبر المحمود و لكنّه الإمساك عن إظهار الشكوى و عن الاستغاثة

<sup>(</sup>١) سيأتي تغسيره بذلك عن الصادق عليه السلام في الغير الاتي تعت دقم ٤ و١٣٠٠

فالنّار مسكن لهم هوإن يستعتبوا فماهم من المعتبين، أي وإن يطلبوا العتبى (١) وسألوا الله أن يرضى عنهم فليس لهم طريق إلى الإعتاب فماهم ممّن يقبل عندهم ويرضى عنهم وتقدير الآية: إنّهم إن صبروا وسكتوا و جزعوا فالنّار مأواهم ، كما قال سبحانه: «اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا سواء عليكم» والمعتب هوا الّذي يقبل عتابه و يجاب إلى ما سأل.

ر في دواية أبي الجادود ، عن أبي جعفر عَلَيَكُ في قوله : ﴿ وكل إنسان الرمناه طائره في عنقه عقول : خيره وشر ه معه حيث كان لا يستطيع فراقه حتى يعطى كتابه بوم القيامة بما عمل . ﴿ ص ٣٧٩٠

٢ \_ فس : قال : علي بن إبراهيم في قوله : ﴿ و إِذَا الصَّحف نشرت ﴾ قال :
 صحف الأعمال . ﴿ ٣١٧٠ ﴾

٣. فس: « اليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و إلى قوله: « بما كانوا يكسبون قال: إذا جمع الله الخلق يوم القيامة دفع إلى كل إنسان كتابه فينظرون فيه فينكرون أنهم عملوا من ذلك شيئاً ، فيشهد عليهم الملاتكة فيقولون : يا رب ملاتكتك يشهدون لك ، ثم يحلفون أنهم لم يعملوا من ذلك شيئاً ، وهو قوله : «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » فإذا فعلوا ذلك ختم على ألسنتهم وينطق جوادحهم بما كانوا يكسبون . «ص٢٥٥»

٤ \_ فس: «حتى إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبسارهم وجلودهم بماكانوا يعملون» فإنها نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها فيقولون: ما عملنا منها شيئاً، فيشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليهم أعمالهم.

فقال الصَّادُن عَلَيَكُ : فيقولون لله : يارب هؤلاء ملاكتك يشهدون لك ، ثم يحلفون بالله مافعلوامن ذلك شيئا ، وهوقول الله : «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وهم السَّذين غصبوا أمير المؤمنين ، فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهد السمع بماسمع ممَّاحر مالله ، ويشهد البصر بما نظر به إلى ما حرّم الله ، و تشهد

<sup>(</sup>١) العتبي : الرضا .

اليدان بما أخذتا ، و تشهد الرجلان بما سعتا تمّا حرّ م الله ، و تشهد الفرج بما ارتكبت ممّا حرّ م الله ، ثمّ أنطق الله السنتهم فيقولون هم لجلودهم : «لم شهدتم علينا» فيقولون : «أنطقنا الله الله وي أنطق كلّ شي، وهو خلقكم أوّل مرّة وإليه ترجعون و ماكنتم تستترون » أي من الله « أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصادكم ولا جلودكم » والجلود الفروج «ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيراً تمّا تعملون » . «ص١٦٥-٥٩٥»

و ـ شى: عن أبى معمر السعدي قال: قال على بن أبى طالب عَلَيْنَ في صفة يوم القيامة: يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحن وقال صواباً ، فيقام الرسل فيسأل فذلك قوله لمحمد عَلَيْنَا الله الشهداء ، وهو الشهيد على الشهداء ، وهو الشهيد على الشهداء ، والشهداء هم الرسل عَالَيْنَا .

٦ ــ شى : عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن عملى ، عن جدّ قال : قال أمير المؤمنين عُلَيَـ في خطبة يصف هول يوم القيامة : ختم على الأفواه فلاتكلّم ، و قد تكلّمت الأيدي ، وشهدت الأرجل ، ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون الله حديثاً .

٧ - شى: عن أبي معمّر السعدي قال: أبى عليّا عَلَيّكُ رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي شكك في كتاب الله المنزل، فقالله على عليّا عَلَيْكُ : ثكلتك أملك وكيف شككت في كتاب الله المنزل، فقالله الرجل: لأنّى وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاً وينقض بعضه بعضاً، قال: فهات البني شككت فيه، فقال: لأنّ الله يقول: «يوم يقوم الروح والملائكة صفّاً لايتكلّمون إلّا من أذن له الرحمن و قال صواباً» ويقول حيث استنطقوا: «قالوا والله ربّنا ماكننا مشركين» ويقول: «يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاً» و يقول: «إنّ ذلك لحق تخاصم أهل الناد» ويقول: «لا تختصموا لديّ » ويقول: «اليوم نختم على أفواهم وتكلّمنا أيديم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون» فمرّة يتكلّمون ومرّة لايتكلّمون، ومرّة ينطق الجلود والأ رجل، ومرّة لايتكلّمون ومرّة وقال صواباً، فأنّى ذلك والأمير المؤمنين؛ فقال لمعلى عَلَيْ الله الله عن وقال صواباً، فأنّى ذلك ليس في موطن واحد هي في مواطن في ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال لمعلى عَلَيْ الله ليس في موطن واحد هي في مواطن في ذلك

جY

اليوم الَّذي مقداره خمسون ألف سنة ، فجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن يتعارفون فيه فيكلُّم بعضهم بعضاً ويستغفر بعضهم لبعض ، أُ ولئك النَّذين بدت منهم الطَّمَاعة من الرسل والأتباع وتعاونوا على البرُّ والتَّقوى في دارالدُّ نيا ، ويلعن أهلُ المعاصي بعضهم بعضاً ، الدَّنين بدت منهم المعاصي في دارالدُّنيا و تعاونوا على الظلم و العدوان في دارالد ُنيا ، و المستكبرون منهم و المستضعفون يلعن بعضهم بعضاً و يكفر بعضهم بعضاً ، ثم يجمعون في موطن يفر بعضهم من بعض وذلك قوله : « يوم يفر المرء من أخيه وأُمَّه وأبيه و صاحبته و بنيه > إذا تعاونوا على الظلم و العدوان في دار الدُّنيا «لكلّ امرى. منهم يومئذ شأن يغنيه » ثمّ يجمعون في موطن يبكون فيه فلو أنّ تلك الأصوات بدن لأهل الدُّ نيا لأ ذهلت جيم الخلائق عن معائشهم ، و صدعت الجبال إِلَّا ماشاءالله ، فلا يز الون يبكون حتَّى يبكون الدم ، ثمَّ يجتمعون في موطن يستنطقون فيه فيقولون: •والله ربَّنا ماكنَّما مشركين، ولا يقرُّون بما عملوا فيختم علىأفواههم و يستنطق الأيدي والأرجل والجلود فتنطق فتشهد بكل معصية بدت منهم ، ثم يرفع الخاتم عن ألسنتهم فيقولون لجلودهم و أيديهم وأرجلهم : • لم َ شهدتم علينا > فتقول : وأنطقنا الله اللَّذي أنطق كلُّ شيء ثمُّ يجمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلائق فلا يتكلُّم أحد إلَّا من أذن له الرحمن وقال صواباً ، و يجتمعون في موطن يختصمون فيه ويدان لبعض الخلائق من بعض وهو القول ، وذلك كلَّه قبل الحساب ، فإذا أخذ بالحساب شغل كلُّ بما لديه ، نسأل الله بركة ذلك اليوم .

٨ .. شي : عن على بن مسلم ، عن جعفر بن على ، عن أبيه ، عن جد ، عَالَيْهُ قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ في خطبته: فلمَّا وقفوا عليها قالوا: "ياليتنا نردٌ ولا نكذَّب بآيات ربَّنا ونكون من المؤمنين بلبدا لهم ماكانوا ينخفون من قبل الى قوله : «وإنَّهم لكاذبون.

٩\_ شى : عن خالدبن يحيى (نجيحظ) ، عن أبي عبدالله تَطْيَلْكُم في قوله : •اقر • كتابك كفي بنفسك اليوم ، قال: يذُّكر العبد جميع ما عمل وماكتب عليه حتَّى كأنَّه فعله تلك الساعة ، فلذلك قوله : « يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحسيها » .

١٠ ـ ش : عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله عليه قال : إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه ، ثم قيل له : اقره ، قلت : فيعرف ما فيه ؛ فقال : إن الله يذكره فعا من لحظة ولاكلمة و لانقل قدم ولا شي ، فعله إلّا ذكره ، كأنّه فعله تلك السّاعة فلذلك قالوا : « يا ويلنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلّا أحصيها » .

١١٠ ٩ : قال رسول الله عَلَيْ الله عز وجل كما أمركم أن تحتاطوا لا نفسكم وأديانكم و أموالكم باستشهاد الشهود العدول عليكم فكذلك قداحتاط على عباده ولكم في استشهاد الشهود عليهم ، فلله عز وجل على كل عبد رقباء من كل خلقه ومعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ويحفظون عليه مايكون منه من أعماله وأقواله وألفاظه وألحاظه ، والبقاع التي تشتمل عليه شهود ربه له أوعليه ، والليالي والأيمام والشهور شهوده عليه أوله ، وسائر عبادالله المؤمنين شهوده عليه أوله ، وحفظته الكاتبون أعماله شهودله أوعليه ، فكم يكون يوم القيامة من سعيد بشهادتها له ، وكم يكونوا يوم القيامة من سعيد بشهادتها عليه ، إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة عباده أجعين وإمانه فيجمعهم في صعيد واحد ، ينفذهم البصر ، (١) ويسمعهم الداعي ، ويحشر الليالي والأيمام ، ويستشهد البقاع والشهور على أعمال العباد ، فمن عمل صالحاً شهدت له جوارحه و بقاعه و شهوره وأعوامه وساعاته وأيامه وليالي الجمع وساعاتها و أيامها فيسعد بذلك سعادة الأبد ، و من عمل سوه أشهدت عليه جوارحه و بقاعه و شهوره و

<sup>(</sup>١) كذافى نسخة المصنف والظاهر أنه بالدال المهملة ، قال الجزرى : فى حديث ابن مسود : إنكم لمجموعون فى صديث ابن مسود : إنكم لمجموعون فى صديد واحديث فلا بندنى بصره : إذا بلغنى وجاوزنى ، قبل : الراديه بصر الرحمن حتى تأتى عليهم كلهم ، وقبل : أراد : ينفدهم بصر الناظر الاستواء المعيد . قال أبوحاتم : أصحاب المحديث يروونه بالذال المعجمة وإنماهو بالمهملة ، أى يبلغ أولهم و آخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفد الشيء وأنفدنه ، وحمل العديث على بصر البصر أولى من حمله على بصر الرحمن لان الله يجمع الناس يوم القيامة في أرس يشهد جميع التعلاق فيها معاصبة المبد الواحد على انفراده ويرون ما يعير إليه .

أعوامه وساعاته و ليالي الجمع و ساعاتها و أيَّــامها فيشقى بذلك شقاء الأبد، فاعملوا ليوم القيامة وأعدروا الزاد ليوم الجمع - يوم التناد - وتجنبوا المعاصى فيتقوى الله يرجى الخلاص ، فا ن من غرف حرمة رجب وشعبان ووصلهما بشهر رمضان \_ شهر الله الأعظم ـ شهدت له هذه الشهور يوم القيامة ، و كان رجب و شعبان و شهر رمضان شهوده بتعظیمه لها ، وینادي مناد : یا رجب ویا شعبان ویا شهر رمضان کیف علهذا العبدفيكم ؟ وكيف كانتطاعتهالله عز وجل ؟ فيقول رجب وشعبان وشهر رمضان : مارتناماتزو د منا إلااستمانةعلى طاعتك ، واستمداداً لمواد فضلك ، ولقد تعر ض بجمده ل ضاك ، و طلب بطاقته حبَّتك ؛ فقال للملاعكة الموكلين بهذه الشهور : ماذا تقولون ف هذه الشيها دة لهذا العبد ، فيقولون : ياربنا صدق رجب وشعبان و شهر دمضان ، ما عرفناه إلامتلقياً في طاعتك ، مجتهداً في طلب رضاك ، صاعراً فيه إلى البر والإحسان (١) ولقد كان بوصوله إلى هذه الشَّهور فرحاً مبتهجاً ، أمَّل فيها رحتك ، ورجا فيها عفوك ومغفرتك ، وكان تما منعته فيها تمتنعاً ، وإلى ماندبته إليه (٢) فيها مسرعاً ، لقد صام بيطنه وفرجه وسمعه وبصره وسائر جوادحه ، ولقد ظمأ في نهادها و نصب في ليلها ، وكثرت نفقاته فيها على الفقراء والمساكين ، وعظمت أياديه وإحسانه إلى عبادك صحبها أكرم صحبة ، وودُّ عها أحسن توديع ، أقام بعد انسلاخها عنه على طاعتك ، ولم ستك عند إدبارها ستور حرماتك، فنعم العبد هذا. فعند ذلك يأمرالله تعالى بهذا العبد إلى الجنَّة فتلقُّاه ملائكة الله بالحباء (٢) و الكرامات ، و يحملونه على نجب النور وخيول البرق ، ويصير إلى نعيم لاينفد ، ودار لاتبيد ، لا بخرج سكَّانها ، ولا يهرم شبَّانها ، ولا یشیب ولدانها ، ولا ینفد سرورها و حبورها ، ولا یبلی جدیدها ، ولا

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : سائراً (صابراً خل) إلى البروالاحسان . ولعل صابر امصحف صائراً ، لان العبر لايتعدى بالى .

<sup>(</sup>٢) ندب فلانا للامر أو إلى الامر : دعاه ورشحه للقيام به وحثه عليه .

<sup>(</sup>٣) الحباء: العطية .

يتحوُّل إلى الغموم سرورها ، ولا يمسَّمهم فيها نصب ، ولا يمسَّمهم فيها لغوب ، قدأمنوا العذاب، وكفُّوا سوءالحساب، وكرم منقلبهم ومثواهم (١) \_ وساق الحديث إلى أن قال ـ : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحديهما الأُخرى (٢) حتى تقيما الحق وتتقيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يومالقيامة عظم ثوابهما ولا يزال يصب عليهما النعيم ويذكرهما الملائكة ماكان من طاعتهما فيالد نيا وماكانتا فيه من أنواع الهموم فيها وما أزاله الله عنهما حتَّى خلَّدهما في الجنان، وإنَّ فيهنُّ لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطى كتابها فترى السيَّمّات بها محيطة و ترى حسناتها قليلة فيقال لها يا أمة الله هذه سيَّناتك فأين حسناتك ؟ فتقول الأذكر حسناتي ، فيقول الله لحفظتها : يا ملامكتي تذاكروا حسناتها وذكروا خراتها ؛ فيتذاكرون حسناتها يقول الملك الله ي على اليمين للملك الدي على الشمال: أما تذكر من حسناتها كذا وكذا ؛ فيقول: بلي و لكنِّي أذكر من سيِّئاتها كذا وكذا فيعدُّد، ويقول الملك الذي على اليمين له: أفماتذكر توبتهامنها اقال: لاأذكر؛ قال: أمانذكرأنها وصاحبتها تذكر تا الشهادة السي كانت عندهما حتَّى أيقنتاوشهدتاهاولم تأخذهما في الله لومة لائم ؟ فيقول : بلي ، فيقول الملك الديعلي اليمين للّذي على الشمال: أماتلك الشهادة منهما توبة ماحية لسالف ذنوبهما ؛ ثمّ تعطيان كتابهما بأيمانهمافتوجدحسناتهماكلهامكتوبة وسيتماتهماكلها ثم تجدان في آخرهما: ياأمتي (٢٠) أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين ولم تأخذك فيها لومة اللامين (٤١) فصيَّرت لك ذلك كفَّارة لذنوبك الماضية و عواً لخطيئاتك السَّالغة .

۱۲ \_ كا : على بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُمُ يقول : إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبُّه الله فستر عليه

<sup>(</sup>١) في التفسير المطبوع : مكرم منقلبهم ومثواهم . قلت : إلى هناتم الحديث ، ومايأتي بعد ذلك ذيل لعديث آخر . راجع التفسير .

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع : فتذكرت احديهما الاخرى .

 <sup>(</sup>٣) فى التفسير المطبوع: فتجدان حسناتهما كلها مكتوبه فيه و سيئاتهما كلها ، ثم تجدان فى
 آخره: باأمتى اه.

<sup>(</sup>٤) في النفسير المطبوع : ولم تأخذك في الله (فيهاخل) لومة لا لم .

في الدنيا والآخرة ، فقلت : كيف يستر عليه ، قال : ينسى ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ، ويوحي إلى بقاع الأرض : اكتمى عليه دنوب ، ويوحي إلى بقاع الأرض : اكتمى عليه ما كان (١) يعمل عليك من الذنوب ؛ فيلقى الله حين يلقاه و ليس شى، يشهد عليه بشى، من الذنوب . (٢) دج٢ س ٤٣٠ ـ ٤٣١

مري تفسير النعماني: فيما رواه عن أمير المؤمنين عَلَيْنَكُمُ في أنواع آيات القرآن قال : ثم نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر والفرج في آية واحدة فقال : «ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصادكم ولاجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون " يعني بالجلودههنا الفروج ، وقال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً " وساق الحديث الى أن قال \_ : ثم أخبر أن الرجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيامة حتى يستنطق (٢) بقوله سبحانه : « اليوم نختم على أفواههم و تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون " . «م ٢٥ - ١٥»

ابن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن عقل أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالرز اق ابن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن على بن سالم ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ و ساق الحديث إلى أن قال \_ : وليست تشهدالجوارح على مؤمن إنسما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب ، فأمّا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه ؟ (٤) الخبر . «ج٢ص٣٣

<sup>(</sup>١) في المعدر : اكتبي ماكان اه. م

<sup>(</sup>٢) ونقل هذا العديث في الكافي عن معاوية بنوهب بسينه بسند اخر . ٢

<sup>(</sup>٣) في المصدر: حتى تنطق ، م

<sup>(</sup>٤) الحديث طويل جدا فليراجع الكافي من ص ٢٨ الى ٣٣٠٠

<sup>(</sup>a) بنتج الزاى وتشديد الراء نسبة المى صنعة العروع ؛ من الزرد .

<sup>(</sup>٦) بنتح الكاف فسكون إلهاء تفتح البيم، ثم السين المهملة ، وفي بعض النسخ بالمعجمة .

١٦ \_ كا : على بن على ، عن على بن العباس ، عن الحسين بن عبدالرحن ، عن سفيان الجريري ، عن أبيه ، عن سعد الخفّاف ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ أنَّه قال : يا سعد تعلَّموا القر آن فا ن القر آن بأتى يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليه الخلق ، والنَّاس صفوف عشرون و مائة ألف صفَّ، ثمانون ألف صفَّ أُمَّة عَلَى عَيَّاللهُ، و أُدبِعون ألف صف من سائر الأمم ، فيأتى على صف المسلمين في صورة رجل فيسلم فينظرون إليه ، ثمَّ يقولـون: لا إله إلَّا الله الحليم الكريم إنَّ هذا الرجل من المسلمين نعرفه بنعته وصفته غيرأنه كانأشد اجتهادا منا فيالقرآنفمن هناك اعطى من البهاء والجمال والنور مالم نعطه ؛ ثم يجاوز (يتجاوز جل) حتى يأتي على صف الشهدا، فينظر إليه الشهداه ، ثم يقولـون : لا إله إلَّا الله الربُّ الرحيم إنَّ هذا الرجل من الشُّهداه، نعرفه بسمته (١) وصفته غير أنَّه من شهدا. البحر ، فمن هناك أعطى من البها، والفضل مالم نعطه ؛ قال : فيجاوز (فيتجاوزخل) حتى يأتي على صفّ شهداه البحرفي صورة شهيد فينظر إليه شهداه البحرفيكثر تعجّبهم ويقولون : إنّ هذامن شهداء البحر نعرفه بسمته وصفته غيرأن الجزيرة التي أصيب فيها كانتأعظم هولاً من الجزيرة التي أصبنا فيها ، فمن هناك أعطى من البهاء والجمال والنُّورمالم نعطه ؛ ثم يجاوز (بتجاوز جل) حتى بأتي صفَّ النبيِّين والمرسلين في صورة نبي مرسل ، فينظر النبيون و المرسلون إليه فيشتد كذلك تعجبهم و يقولون : لا إله إلَّا اللهُ الحليم الكريم إنَّ هـذا لنبيُّ مرسل نعرفه بصفته و سمته غير أنَّه أعطى فضلاً كثيراً ، قال : فيجتمعون فيأ تون رسول الله عَيْنَاتُهُ فيسألونه و يقولون : يا على من هذا ، فيقول : أوما تعرفونه ؛ فيقولون : مانعرفه ، هذا ممن لم يغضب الله عليه ، فيقول رسول الله عَلِيْهُ الله عَلَى خلفه ، فيسلم ثم يجاوز حتى بأتي صف الملاكمة في صورة ملك مقر ب فينظر إليه الملائكة فيشتد تعجبهم و يكبر ذلك عليهم لمارأوا من فضله و يقولون : تعالى ربنا وتقدُّس إنَّ هذا العبد من الملائكة نعرفه بسمته وصفته غير أنَّه كان أقرب الملاءكة من الله عز وجل مقاماً ، من هناك ألبس من النَّور والجمال

<sup>(</sup>١) الست : الطريق والمعجة ، ويستعمل لهيئة أهلالخير .

مالم نلبس؛ ثمَّ يجاوز حتَّى ينتهي إلى ربُّ العزَّة تبارك و تعالى فيخرُّ تحتالعرش، فيناديه تبارك و تعالى : يا حجَّتي في الأرض و كلامي الصَّادق الناطق ارفع رأسك، وسل تعط ، واشفع تشفُّع ؛ فيرفع رأسه فيقول الله تبارك و تعالى : كيف رأيت عبادي فيقول: يا ربُّ منهم من صانني و حافظ عليُّ ولم يضيُّع شيئًا ، و منهم من ضيَّعني و استخفٌّ بحقيٌّ وكذَّب وأناحجتك على جميع خلقك، فيقول الله تبادك وتعالى : وعزَّ تى و جلالي و ارتفاع مكاني لا نيبن عليك اليوم أحسن الشُّواب، ولا عاقبن عليك اليوم أليم العقاب، قال: فيرفع القرآن رأسه في صورة أخرى، قال: فقلت له يا أبا جعفر في أي صورة يرجع ؛ قال : في صورة رجل شاحب متغيّر ينكره أهل الجمع ، فيأتى الرجل من شيعتنا الَّذي كان يعرفه و يجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول: ماتعرفني ٢ فينظر إليه الرجل فيقول : ما أعرفك ياعبدالله ، قال : فيرجع في صورته اللَّمي كانت في المخلق الأول (١٠) فيقول : ما تعرفني ؟ فيقول : نعم ، فيقول القر آن : أنا الَّذي أسهرت ليلك ، وأنصبت عيشك ، وسمعت الأذى ،<sup>(٢)</sup> وربعت بالقول فيَّ ، ألا وإنَّ كلُّ تاجرقد استوفى تجارته و أنا ورامك اليوم ، قال : فينطلق به إلى ربّ العزّة تبارك و تعالى فيقول : يارب عبدك وأنت أعلم به قدكان نصباً بي ، مواظباً على ، يعادى بسببي ، ويحب في ويبغض في ، فيقول الله عز وجل : أدخلوا عبدي جنّتي ، و اكسوه حلّة من حلل الجنَّة ، وتو جوه بتاج ، فإ ذا فعل به ذلك عرض على القرآن فيقال له : هلرضيت بما صنع بوليُّك؟ فيقول: ياربُّ إنَّى أستقلُّ هذا له فزده مزيدالخيركلُّه، فيقول: وعزُّ تي و جلالي و علو ّي وارتفاع مكاني لأ نحلن ً له اليوم خمسة أشياء مع المزيدله ولمن كان بمنزلته : ألا إنهم شباب لايهرمون ، وأصحَّاه لايسقمون ، وأغنياه لايفتقرون ، وفرحون لايحزنون، و أحياء لايموتون؛ ثمّ تلاهذه الآية : ﴿ لايذوقون فيها الموت إلَّا الموته

ج٧

<sup>(</sup>١) أي في الدنيا .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : وفي سمعت الإذي . م

الأولى قلت : جعلت فداك يا أباجعفر وهل يتكلم القرآن ؛ فتبسّم ثم قال : رحمالله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم ، ثم قال : نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى ، (١) قال سعد : فتغيّر لذلك لوني وقلت : هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في النّاس ! فقال أبو جعفر عَلَيَّكُ ، وهل النّاس إلّا شيعتنا ؟ فمن لم يعرف بالصّلاة فقد أنكر حقّنا ، ثم قال : يا سعد اسمعك كلام القرآن ؟ قال سعد : فقلت : بلى صلى الله عليك ، فقال : « إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ، فالنّهي كلام ، والفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ، فالنّهي كلام ، والفحشاء والمنكر دجال ، ونحن ذكر الله ونحن أكبر . « ج٢ ص٥٩٥ - ٥٩٥ »

\* بيان : قوله ﷺ : إنّ هذا الرّ جل من المسلمين لمّنا توجّه إلى صفّهم ظنّوا أنّه منهم ، وأمّناقولهم : نعرفه بنعته وصفته فيحتمل وجوها : الأو لأنيكون يأتيهم بصورة من يعرفونه من حلة القرآن ؛ المّناني أن يكون المراد أنّنا إنّما نعرف أنّه من المسلمين لكون نعته وصفته شبيهة بهم ، ولعلّ زيادة نوره لقراء ته القرآن أكثر من سائر المسلمين ؛

<sup>(</sup>۱) ولمل صورة المعلاة هي الملكة الحاصلة للنفس بعد مزاولتها واتيانها بعدودها وشرائطها ، و هذه الملكة تستلزم صفاتا من النعضوع والخشوع في والنعوف منه تمالي ، و هذه الصفات خلقها التي تستلزم اتيان الطاعات و مزاولة الحسنات ، و اجتناب المعاصي والسيئات، فالمعلاة أدمي الدواعي الي الطاعات ، و أفوى الصوارف عن المقبحات ، ولاستلزامه ذلك كأنها تأمر و تنهى و تتكلم .

<sup>(</sup>م) قوله عليه السلام في اول الغبر: القرآن بأتي يوم القيامة في أحسن صورة لمله اشارة الى أن القرآن بما هو الدثل المليا للفضائل والكمالات ولا صول الغير وقوانين السادات، به يتدرج المامل مدارج الكمالات ويفوز نميم الاغرة يتمثل في القيامة بصورة جامعة لتلك الكمالات التي يدعو الانسان اليها، ويتشكل بما يمكن أن يحصل من المعفات للانسان من العمل بها ، فلجاميته لتلك الفعلق والمعفات ما يعربه معنى صنوف أهل الغير والمسلاح الا أنهم يرون فيه صفة مشابهة لاوصافهم مع ذيادة فيظن القراء و الشهدا، والنبيون والملاككة أنه منهم وأنه أفضلهم. وأما تمثله بصورة رجل شاحب متغير فلمله تمثل بصورة قاريه رعامليه في الدنيا كما يوعز اليه قوله: أنا الذي أسهرت ليلك ، وأصبت عيشك اهروم مغزى ذلك أن رئاضة النفس في الدنيا بالإسهاد والجوع وردع النفس عن الشهوات و الزامها بالطاعات والقربات وغيرها من قوانين القرآن تخلف سعادة باقية غالدة ، وتستلزم حصول كمالات وفضائل شوهدت في صورته الإولى .

الشَّالَثُ أُنَّهُم لمُّنَّاكَانُوا يَتْلُونَ القر آن ويأنسون به وقد تصوُّر بصورة لها مناسبة واقعيَّةللقر آن فهملاً نسهم بمايناسبه واقعاً يعرفونه ويأنسون به، ولعدم علمهم بأنَّ هذه صورة القرآن ظنُّوا أنَّه رجل و ذهب عن بالهم اسمه ؛ وقيل : لمَّا كان المؤمن في نيَّته أن يعبدالله حقٌّ عبادته و يتلوكتابه حقٌّ تلاوته إلَّا أنَّه لايتيسَّر له ذلك كما يريد و بالجملة لابوافق عمله مافي نيسته كماورد في الحديث : نيَّة المؤمن خير من عمله فالقر آن يتجلَّى لكلَّ طَالَفَة بصورة من جنسهم إلَّا أنَّه أحسن في الجمال والبهاء ، وهي الصُّورة الَّـتي لوكانوا يأتون بمافي نيَّتهم من العمل بالقرآن لكان لهم تلك الصُّورة ، وإنَّما لايعرفونه كماينبغي لأنَّهم لم يأتوا بذلك كما ينبغي ، وإنَّما يعرفونه بنعته و وصفه لأنَّهم كانوا يتلونه ، وإنَّما وصفواالله بالحلم والكرم والرحة حين رؤيتهم لمارأوا في أنفسهم فيجنبه من النقص والقصور الناشئين من تقصيرهم ، يرجون من الله العفو والكرم و الرحمة . قوله عَلَيْكُ : في صورة رجل شاحب يقال : شحب جسمه أي تغيّر ، ولعل ذلك للغضب على المخالفين، أوللاهتمام بشفاعة المؤمنين ، كما ورد أن السقط يقوم محبنطتاً على باب الجنَّة ؛ وقيل: لسماعه الوعيد الشُّديد، وهو وإن كان لمستحقَّيه إلَّا أنَّه لايخلومن تأثير لمن يطّلع عليه قوله عَلَيْكُم : إنّهم أهل تسليم أي يقبلون كلّ ما يسمعون من المعصومين عَالَيْهُ ، ولاير تابون ولايتبعون الشبه ووساوس الشيطان قوله عَلَيْكُ : ياسعد أسمعك كلام القرآن ؛ هذا يحتمل وجوها :

الأول أن يقال: تكلّم القرآن عبارة عن إلقائه إلى السّمع مايفهم منه المعنى وهذا هو معنى حقيقة الكلام لايشترط فيه أن يصدر من لسان لحمي ، وكذا تكلّم الصّلاة فإن من أتى بالصّلاة بحقّها وحقيقتها نهته الصّلاة عن متابعة أعداء الدين وغاصبي حقوق الأئمة الراشدين ، المّدين من عرفهم عرف الله ومن ذكرهم ذكر الله .

إلثاني أن لكل عبادة صورة ومثالاً تترتب عليها آثار تلك العبادة ، و هذه الصورة تظهر للنّاس في القيامة ، فالمراد بقولهم عليها في موضع آخر : الصّلاة رجل أنّها في القيامة يتشكّل با إذا تها رجل يشفع لمن رعاها حقّ رعايتها ، وفي الدنيا أيضاً لايبعد أن يخلق الله با إذاتها ملكاً أو خلقاً آخر من الروحانيّين يسدّد من أتى

بالصلاة حقَّ إتيانها ويهديه إلى مراشده ، وكذا فيالقرآن وسائر العبادات .

النّاك ما أُفيض على ببركات الأعمّة الطاهرين وبه ينحل كثير من غوامض أخباد الأعمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجعين، وهو أنّه كما أنّ الجسد الإنساني له حياة ظاهريّة من جهة الروح الحيوانيّة المنبعثة عن القلب الظاهريّ و بها يسمع و يبصر ويمشي وينطق ويحس فكذا له حياة معنويّة من جهة العلم والإيمان والطاعات فالإيمان ينبعث من القلب المعنويّ ويسري في سائر الأعضاء فينو د العين بنود آخر كما قال النبي عَنَاتُ ألله : المؤمن ينظر بنودالله ويسمع بسمع آخر، وبالجملة يتصر ف الإيمان في بدنه وعقله ونفسه ويملكه بأسره فلايرى إلّا الحق، ولا يسمع إلّا ما ينفعه ولا يسمع شيئاً من الحق إلّا فهمه وصد قه، ولا ينطق إلّا بالحق، ولا يمشي إلّا للحق فالإيمان دوح لذلك الجسد، ولذا قال تعالى في وصف الكفّاد: أموات غيراً حياه وقال : "ممّ بكم عمى فهم لا يبصرون" أوما ذلك إلّا لذهاب نود الإيمان من قلوبهم و قال : "ممّ بكم عمى فهم لا يبصرون" أوما ذلك إلّا لذهاب نود الإيمان من قلوبهم و جوادحهم، وكذا السّلاة إذا كملت في شخص و أتى بها كما هو حقّها تصر ف في بدنه و نوّ دت قليه و بصره و سمعه و لسانه و منعته عن اتّباع الشهوات، وحثّته على الطاعات، وكذا سائر العبادات.

ثم إن القرآن ليس تلك النقوش بل هو ما يدل عليه تلك النقوش، وإنما صادالخط وما ينقش عليه عترماً لدلالته على ذلك الكلام، والكلام إنما صادمكر ما لدلالته على المعاني التي أدادها الله الملك العلام، فمن انتقش في قواه ألفاظ القرآن وفي عقله معانيه واتصف بصفاته الحسنة على ماهي فيه واحترز عمّا نهى الله عنه فيه و أمّا بمواعظه وصير القرآن خلقه ودادى به أدواه فهو أولى بالتعظيم و الإكرام ولذا ورد أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة و القرآن ، فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه كما يطلق على الجسد لتعلّق الروح والنّفس به أنّه إنسان فكذا يجوز أن يطلق على

<sup>(</sup>۱) النحل: ۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في النسخ والسعيع إما : «لايرجبون » أو «لايتلون» واجع البقرة ١٤١٥/١٠ .

٦

١٧ - ين : القاسم بن على (١) عن على (٢) قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إنَّ الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول : عبدي ! فعلت كذا و كذا وعملت كذا وكذا ؛ فيقول : نعم يارب قد فعلت ذلك؛ فيقول: قدغفرتها لك وأبدلتها حسنات، فيقول الناس: سبحان الله أما كان لهذا العبد سيَّتُة واحدة ٢؛ وهو قول الله عز وجلَّ: ﴿ فأمَّما مِن ا وَتِي كتابِه بِيمينه فسوف يحاسب

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن مسهد الجوهري .

<sup>(</sup>٢) هو على بن أبيحمزة سالم البطائني أبوالعسن مولى الانصار الكوفي ، داوية أبي بصير یعیی بن القاسم و قائده ، یروی عن آبیمبدانهٔ علیه السلام بلاو اسطة و بو اسطة أ بی بصیر کثیر اکمانی العديث الإتي.

حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً » قلت · أي أهل ؛ قال : أهله في الدنيا هم أهله في الجنّة إن كانوا مؤمنين ؛ قال : وإذا أداد بعبد شراً حاسبه على رؤوس النّاس وبكته (١) وأعطاه كتابه بشماله وهو قول الله عز وجل : «وأمّا من أوتي كتابه وراه ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً إنّه كان في أهله مسروراً » قلت : أي اهل ؛ قال : أهله في الدنيا ، قلت : قوله : «إنّه ظن أن لن يحور» قال : ظن أنّه لن يرجع .

١٨ ـ ين : القاسم ، عن على ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله ﷺ يقول : إن المؤمن يعطى يوم القيامة كتاباً منشوراً مكتوب فيه : كتاب الله العزيز الحكيم أدخلوا فلاناً الجنّة .

١٩ \_ كتاب فضائل الشيعة للصدوق رحمالله بإسناده عن الثمالي قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : نحن الشهداه على شيعتنا ، وشيعتناشهداه على الناس ، وبشهادة شيعتنا يجزون ويعاقبون .

• ٢- محاسبة النفس للسيّد على بنطاوس \_ قد سالله وحد \_ با سناده إلى غربن على بن محبوب من كتابه ، با سناده إلى أبي عبدالله على بن محبوب من كتابه ، با سناده إلى أبي عبدالله على قال : ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم : يابن آدم أنا يوم جديدو أناعليك شهيد فافعل بي خيراً واعمل في خيراً اشهد لك يوم القيامة ، فا تلك لن تراني بعدها أبداً . وفي نسخة أخرى : فقل في خيراً واعمل في خيراً .

٢٢ ـ كا: با سناده إلى أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: إن النّهار إذا جاء قال: يابن آدم اعمل في يومك هذا خيراً، أشهد لك به عند ربّك يوم القيامة، فا نّي لم آتك فيما مضى ولا آتيك فيما بقى ؛ وإذا جاء اللّيل قال مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) أي غلبه بالحجة .

### ﴿بابِ ۱۷﴾

# ت (الوسيلة وما يظهر من متزلة النبى وأهل بيته صلوات الله عليهم) الله عليهم) التيامة عليهم الله عليهم الله عليهم التيامة الله عليهم اللهم الله

الایات ، التحریم «٦٦» ویدخلکم جنّات تجری من تحتها الأنهار یوم لا یخزي الله النبيّ والّذین آمنوا معه نورهم یسعی بین أیدیهم وبأیمانهم یقولون ربّنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنّك على كلّ شيء قدير . ٧

الضحى «٦٢» وللآخرة خير لكمن الأولى الا ولسوف يعطيك رباك فترضى ٤-٥ ١ - فس : على بن أبي عبدالله ، عن جعفر بن على ، عن القاسم بن الربيع ، عن صباح المزني ، عن المفضل بن عمر أنه سمع أباعبدالله عليه يقول في قول الله : « و أشرقت الأرض بنور ربها » قال : وب الأرض إمام الأرض ، قلت : فإ ذا خرج يكون ماذا ؟ قال : إذا يستغني الناس عن ضوء الشمس و نود القمر و يجتزؤون بنور الإمام «ص٨١».

٢ ـ فس : أبي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : كانرسول الله عَلَيْكُمْ يَهُول : إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة ، فسألنا النبي عَلَيْكُمْ عن الوسيلة فقال : هي درجتي في الجنبة ، وهي ألف مرقاة جوهر ، إلى مرقاة ذبرجد ، إلى مرقاة لؤلؤة ، إلى مرقاة ذهب ، إلى مرقاة فضية في تي بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبيين فلهي ورجة النبيين كالقمر بين الكواكب ، فلا يبقى يومئذ نبي ولا شهيد ولاسد يق إلا قال : طوبي لمن كانت هذه درجة عن عَنادي المنادي ويسمع النداء جميع النبيين والسدين المقال والشهداء والمؤمنين : هذه درجة على عَنادي المنادي ويسمع النداء جميع النبيين والسدين المربطة من نور ، على "اناج الملك وإكليل الكرامة وعلى بن أبي طالب أمامي ويبده أوائي وهولواء الحمد ، مكتوب عليه : لا إله إلا الله على دسول الله المفلحون هم الفائز ون بالله ؛ فا ذا

<sup>(</sup>١) في المعدر: على رأسي اه. م

مرونا بالنبيين قالوا: هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهما ، وإذا مرونا بالملائكة قالوا: هذان نبيَّان مرسلان ؛ حتَّى أعلو الدرجة وعليٌّ يتبعني ، فإ ذاً صرت في أعلى الدرجة منها وعلى ۗ أسفلمنسي بيده لوائي ، فلايبقي يومئذ نبيّ ولامؤمن إلّا رفعوا رؤوسهم إلميُّ يقولون : طوبي لهذين العبدين ما أكرمهما على الله ! فينادي المنادي يسمع النبيون وجميع الخلائق: هذا حبيبي عمَّل ، وهذا وليَّسي على َّبن أبي طالب ، طوبي لمن أحبُّه ، وويل لمن أبغضه وكذب عليه ؛ ثم قال رسول الله عَلَيْاتُهُ : ياعلي فلا يبقى يومنذ في مشهد القيامة أحد يحبُّك إلَّا استروح إلى هذا الكلام ، وابيض وجهه ، و فرح قلبه ، ولا يبقى أحد بمنَّ عاداك ونصب لك حرباً أو جحد لك حقًّا إلَّا اسودُّ وجهه ، و اضطربت قدماه ، فبينا أناكذلك إذا ملكان قد أقبلا إلي ، أمَّا أحدهما فرضوان خازن الجنَّة ، وأمَّا الآخر فمالك خاذن النَّار ، فيدنو رضوان ويسلِّم على ويقول : السَّلام عليك يا رسول الله فأرد عليه وأقول: أيها الملك الطيّب الربح الحسن الوجه الكريم على ربُّه من أنت ؟ فيقول: أنارضوان خاذن الجنَّة ، أمرني ربِّي أن آتيك بمفاتيح الجنَّة فخذها يا على، فأقول: قد قبلت ذلك من ربَّى فله الحمد على ما أنعم به على، ادفعها إلى أخي على بن أبي طالب ، فيدفعها إلى على و يرجع رضوان ؛ ثم يدنو مالك خاذن النَّار فيسلُّم ويقول: السَّلام عليك يا حبيب الله ، فأقول له : وعليك السَّلام أيَّها الملك ما أنكر رؤيتك! وأقبح وجهك! من أنت؛ فيقول: أنا مالك خازن النَّـاد أمرني ربسي آن آتيك بمفاتيح النَّار ، فأقول : قد قبلت ذلك من ربِّي فله الحمد على ما أنهم به عليٌّ وفضَّلني به ، ادفعها إلى أخي عليُّ بنأبيطالب ، فيدفعها إليه ، ثم يرجع مالك، فيقبل على و معه مفاتيح الجنّة و مقاليد النّار حتى يقعد على عجزة جهدّم ويأخذ زمامها بيده، وقدعلا زفيرها ، واشتدّ حرَّها ، وكثر تطاير شررها ، فينادي جهنَّم : يا عليّ جزني قد أطفأ نورك لهبي ، فيقول عليٌّ لها : ذري هذا وليَّى ، وخذي هذا عدوّي، فلَجهنُّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعليٌّ من غلام أحدكم لصاحبه، فإن شاه يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرة ، ولَنجهنَّم يومئذ أشدَّ مطاوعة لعليُّ من جميع الخلائق، وذلك أنَّ عليًّا تَلْقِيُّكُمْ يومئذ قسيم الجنَّـة والنَّـار . «ص٦٤٤- ص٦٤٥»

ل ، مع ، لى : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن أبي حفص العبدي ، عن أبي هارون العبدي ، (١) عن أبي سعيد الخدري ، (٢) عن النبي صلى الله عليه و آله مثله . (٣) « معص٣٠ ـ ٤٠ » «لى ص١٧٠ ـ ٢٠»

یر: ابن عیسیمثله . «س۱۲۲-۱۲۳»

بيان: في روايات الصدوق: فسألت النبي عَلَيْهُ أَنْ وفي رواية على بن إبراهيم: فسألنا ، فيكون نقلاً عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ أُوغيره من السّحابة . و في بعض النسنح: فسألوا وهو أظهر .

وفي رواية الصدوق بعد قوله : ألف مرقاة : ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس الجواد شهراً وهي ما بين مرقاة جرهرة . ولعل المراد بالجوهر هنا الياقوت ، أو جوهر آخر لم يصر ح به . وقال الجزري : الربطة : كل ملاة ليست بلفقتين ؛ و قيل : كل معلى المين المين العجزة : مؤخر الشيء .

٣- فس: أبي ، عن سليمان الديلمي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال إذا كان يوم القيامة دعي على فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين العرش ، ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين بإ براهيم فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش ، ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين النبي ، ثم يدعى بإ سماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عند يسار إبراهيم ، ثم يدعى بالحسن فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين ، ثم يدعى بالحسين فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين الحسن ، ثم يدعى بالأ ثمة فيكسون حللاً وردية فيقام كل واحد عن يمين صاحبه ، ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم ، ثم يدعى بفاطمة على المؤمنين أمور شيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العزة والا فق الأعلى : نعم الأب أبوك يا على وهو إبراهيم ، ونعم الأخ أخوك وهو على بن أبي طالب ، و نعم الأب أبوك يا على وهو إبراهيم ، ونعم الأخ أخوك وهو على بن أبي طالب ، و نعم

<sup>(</sup>١) أوعزنا الى ترجمته وإسمه نى ج ١ س ١٧٠ ذيل الخبر ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ضبطه وترجبته في ج ١ ص ١٧٠ ذيل الخبر ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) باختلاف . م

\_271\_

السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين ، ونعمالجنين جنينك وهو عسن ، ونعمالاً عمد الراشدون ذر يتك وهم فلان وفلان ، ونعم الشيعة شيعتك ، ألا إن عما و وصيه و سبطيه والأعمدة من ذر يته هم الفائزون ، ثم يؤمر بهم إلى الجنة ، وذلك قوله : «فمن زحزح عن الناد وأ دخل الجنة فقد فاز» .(١) «س١٦٠٠»

٤ \_ ير : على بن الحسين، عن موسى بن سعدان ، (١) عن عبدالله بن القاسم ، عن سماعة بن مهران قال : قال أبوعبدالله عَلَيَكُم : إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق ، فيصعدعليه رجل فيقوم عن يمينه ملك ، وعن يساره ملك ، ينادي الدي عن يمينه : يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب يُدخل الجنّة من يشاه ؛ وينادي الدي عن يساره : يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب يُدخل النّادمن يشاه .

ع: ابن الوليد، عن الصفار مثله .(٢) دص٦٦،

م ـ سن : عبدالر عن بن حمد ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، (٤) عن علي ابن أبي على اللهبي (٥) قال : قال رسول الله عَناه الله اللهبي اللهبي (٩) قال : قال رسول الله عَناه اللهبي اللهبي (٩) قال : قال رسول الله عَناه اللهبي اللهبي (٩) قال : قال رسول الله عَناه اللهبي (١) قال : قال رسول اللهبي (١) قال : قال رسول الله عَناه اللهبي (١) قال : قال رسول اللهبي (١) قال : قال :

<sup>(</sup>١) أي ابعد عن النار و نحى عنها ، من الزحزحة وهي الابعاد .

<sup>(</sup>٢) يفتح الدين وسكون الدين هو موسى بن سعدان العناط الكوفى ، المعدود فى رجال الشيخ من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ، والمترجم فى فهرستى الشيخ والنجاشى ، قال الثانى : ضعيف فى المحديث ، كوفى ، له كتب كثيرة منها الطرائف اه . يروى عنه محمد بن الحسين بن أ بى الخطاب أبوجعفر الزيات الهمدانى الثقة الجليل المتوفى فى ٢٦٢ ، ويروى عن عبدالله بن القاسم الحضرمى .

<sup>(</sup>٣) المسجيح : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين أى ابن أبي النطاب مثله .

<sup>(</sup>٤) بكسر النين وفتح الفاء نسبة الى غفاربن مليل بن ضرة بن بكربن عبد مناة بن كنانة و الرجل هو عبدالله بن ابراهيم بن أبى عمرو النفارى حليف الإنصار، سكن مزينة بالدينة فيقال له : الإنصارى والمزنى أيضا، يروى عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام، له كتاب ، ترجمه الشيخ والنجاشى فى فهرستهما، وابن حجرفى التقريب، وروى عنه أبودادو فى جلوس الرجل .

<sup>(</sup>ه) الصحيح كما في المعاسنالمطبوع : على بن أبى علىاللهبى دنه . لان الرجل منأصعاب العمادق عليه السلام فلا بروى عن النبى صلى المتعليه وآله بلاواسطة ، واللهبى بفتح اللام والها. ه

إبراهيم عن يميني ، وعلى عن يساري ، فينادي مناد : نعم الأب أبوك إبراهيم ، و نعم الأخ أخوك على . • ص١٧٩-١٨٠

آ \_ سن : أبي ، عن سعدان بن مسلم ، (۱) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُلُهُ قال : إذا كان يوم القيامة دعي رسول الله عَلَيْدُلُهُ فيكسى حلّة ورديّة ، فقلت : جعلت فداك ورديّة ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الله عز وجل : «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ؟ ثم يدعى علي فيقوم على يمين رسول الله ، ثم يدعى منشاء الله فيقومون على يمين منشاء الله ؟ ثم يدعى شيعتنا فيقومون على يمين منشاء الله ؟ ثم قال : يا أباع أين ترى ينطلق بنا ؟ قال : قلت : إلى الجنّة والله ، قال : ماشاء الله . «س١٨٠»

٧ ـ صح : عن الرضا ، عن آباته على الله على قال : قال رسول الله عَلَيْهُ الله الله الله على إذا كان يوم القيامة كنت أنت وولدك على خيل بلق متو جين بالدر و الياقوت ، فيأمر الله بكم إلى الجنّة والنّاس ينظرون . «ص٢٦»

٨ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش : نعم الأب أبوك إبراهيم الخليل ، و نعم الأخ أخوك على بن أبي طالب عَيْدُالله (س٧٢)

٩ ـ شى : عن يحيى بن مساور (٢) قلت : حدّ ثني في علي حديثاً ، فقال : أشرحه لك أم أجمعه ؟ قلت : بل اجمعه ، فقال : علي باب هدى من تقد مه كان كافراً ، و من تخلّف عنه كان كافراً ؛ قلت : زدني ، قال : إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين المحلق عدم وعشرون مرقاة فياً تي علي وبيده اللواه حتى يركبه و يعرض المخلق

ه نسبة على ما في اللباب الى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه و آله. قال ابن أثير في اللباب (ج ٣ : س٣٧٧)
 هو من ولد أبي لهب ، قلت : عدم الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق ، و ترجمه العامة في كتبهم ، ويروى كثيرا عن ابن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>١) مر ضبط سمدان ذيل الغيرالرابع .

 <sup>(</sup>۲) هویحیی بن المساور آبوزکریا التبیدی مولاهم کونی ، عدم الشیخ فی وجاله من آسحاب السادق علیه السلام و لم نجدفیه و لافی غیره من الرجال ما یبین حاله ، نیم قال ۱ بن حجر فی لسان المیزان
 ۲ ۲ ۳ ۳ ۲۲۷ » : قال الازدی : کذاب .

عَلَيه ، فمن عرفه دخل الجنَّة ، ومن أنكره دخل النَّار ؛ قلت له : توجدنيه من كتاب الله ؛ قال : نعم ، أما تقره هذه الآية يقول تبادك وتعالى : ﴿ فَسِيرِى لللهُ عَلَىكُم و رسوله والمؤمنون ﴾ ؛ هو والله على بن أبي طالب .

اذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة ويجي، على بن طالب عَلَيْكُمْ قال: أبي طالب عَلَيْكُمْ و بيده لوا، الحمد فيرتقيه ويعلوه و يعرض العظائق عليه ، فمن عرفه دخل الجندة ، ومن أنكره دخل الناد ، وتفسير ذلك في كتاب الله : "قل اعملوا فسيرى الله علكم ورسوله والمؤمنون " قال : هووالله أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه .

الم ين الم المؤدّ بن على بن عبدالصّمد، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي علي بن عقبة ، عن أحدبن على المؤدّ بن عن الحسنبن على بن ذكريّا ، عن خراص بن عبدالله ، عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله على الله فقال النبي عَلَيْهِ الله على الله على الله على الله الله فقال النبي عَلَيْه الله على الله على الله الله على الله قوائمها من الزبرجد الأخضر ، عيناها ياقوتتان حراوان ، سنامها من المسك الأذفر ، ممزوج بماء الحيوان ، عليه حلتان من النبور ، متزر بواحدة مرد بالأخرى ، بيده لواء الحمد به أربعون شقية ، ملأت ما بين السّماء والأرض ؛ حزة بن عبد المطلب عن بمنه ، وجعفر الطيّار عن يساره ، وفاطمة من ورائه ، والحسن والحسين فيما بينهما ، ومناد ينادي في عرصات القيامة : أين المحبّون ؟ وأين المبغضون ؟ هذا على بن أبي طالب ، أخذ كتا به يسمنه حتّى يدخل الجنّة .

و بهذا الإسناد عن عبدالسمد ، عن الحسين بن على البخاري ، عن أحدبن على البخاري ، عن أحدبن على المؤدّب مثله .

ابن عباس قال : قال روى على بن موسى الشيرازي في كتابه حديثاً يرفعه با سناده إلى ابن عباس قال : قال رسول الله على الفيران يوم القيامة أمر الله مالكا أن يسع رالنيران السبع ، و يأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثمان ، ويقول : ياميكائيل مد الصراط على متن جهنم ، ويقول : ياجبر ئيل انصب ميزان العدل تحت العرش ، ويقول : ياجبر ئيل انصب ميزان العدل تحت العرش ، ويقول كل قنطرة سبعة امت للحساب ، ثم يأمر الله أن يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل قنطرة سبعة

\_+++\_

عشر ألف فرمنح ، وعلى كلّ قنطرة سبعون ألف ملك يسألون هذه الأمّة نساؤهم ورجالهم في القنطرة الأُ ولي عن ولاية أمير المؤمنين وحبُّ أهل بيت عَمَّل عَلَيْكُمْ فَمَن أَتَى به جازُ القنطرة الأولى كالبرق الخاطف، ومن لم يحبُّ أهل بيته سقط على اُمَّ رأسه فيقمر جهنَّم ، ولو كان معه من أعمال البرَّ عمل سبعين صدَّ يقاً .

١٣ \_ قال : وروى الشيخ أبوجعفر الطوسي في مصباح الأنو الرحديثا يرفعه با سناده إلى أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْظُهُ : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأو لين و الآخرين في صعيد واحد ونصب الصراط على شفيرجهنم فلم يجز عليه إلَّا من كان معه براة من على بن أبي طالب عَلَيْكُ .

١٤ ـ و روى أيضاً في الكتاب المذكور حديثاً يرفعه با سناده عن عبدالله بن عبّ اس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله : إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلى على الصراط، وبيدكل واحد منا سيف ، فلايمر أحد من خلق الله إلا سألناه عن ولاية على ، فمن كان معه شيء منها نجا وفاز و إلّا ضربنا عنقه وألقيناه فيالنَّاد .

١٥ \_ فر : عبيد بن كثير معنعناً عن أبي هريرة أنّ رسول الله عَلَيْظَةُ قال : أتاني جبر ئيل تَلْيَكُمُ فقال: أ بشّرك ياعل بما تجوز على الصّراط ؟ قال: قلت: بلي ، قال: تجوز بنورالله ، ويجوز عليُّ بنورك و نورك مننورالله ، و يجوز أُ مَّـتك بنور عليَّ ونور عليَّ من نورك، ومن لم يجعل الله لهنوراً (١) فماله من نور. دص١٠٤»

١٦ ـ قر : جعفر بن أحمد معنعناً ، عن سلمان الفارسي ّرحمة الله عليه ، عن النبيُّ صلَّى الله عليه و آله في كلام ذكره في عليٌّ فذكره سلمان لعليٌّ فقال: والله ياسلمان لقد حدَّ ثني بما أُخبرك به ، ثمَّ قال : ياعليُّ لقدخصَّكاللهُ بالحلم والعلم والغرفة الَّـتي قال الله تعالى : « أُ ولئك يجزون الغرفة بماصبروا ويلقُّون فيها تحيَّة و سلاماً » والله إنَّها لغرفة مادخلها أحد قط، ولايدخلها أحد أبداً حتى تقوم على ربُّك، وإنَّ ليحفُّ بها في كلّ يوم سبعون ألف ملك ما يحفّون إلى يومهم ذلك في إصلاحها (٢) والمرمّة لها حتى تدخلها ، ثم يدخل الله عليك فيها أهل بيتك ، والله ياعلي إن فيها لسريراً من

<sup>(</sup>١) في المصدر: له مع على نوراً اه. م

<sup>(</sup>٢) في التفسير المطبوع: مايعفون إلى يومهم ذلك إلا في إصلاحها .

نور ، مايستطيع أحدُ من الملائكة أن ينظر إليه ، مجلس لك يوم تدخله فإ ذا دخلته ياعلي أقام الله جيع أهل السماء على أرجلهم حتى يستقر بك مجلسك ، ثم لايبقى في السماء ولا في أطرافها ملك واحد إلا أتاك بتحية من الرحن . «ص٠٧»

عبدالله بن خل التيسى ، عن أبي جعفر القمى على بن عبدالله ، عن سليمان الديلمي عن عبدالله بن على التيسى ، عن أبي جعفر القمى على بن عبدالله ، عن سليمان الديلمي عن أبي عبدالله على التيسى ، عن أبي جعفر القمى على أبي عبدالله على التي شام اليه وسول الله على التي سألت الله أن يجعلك معى فعانقه حتى رئي بياض ما تحت أيد بهما ، ثم قال : ياعلي إتي سألت الله أن يجعلك معى في الجنة ففعل ، وسألته أن يزيدني فزادني خبيك ، فزادني فر ادني فر ادني عبيك ، فزادني من غير ان أستزيده عبي عبيك ، ففرح بذلك أمير المؤمنين على بن أبي طالم على الله قال : بأبي أنت و أمي عب عبي ، قال : فلا أمير المؤمنين على بن أبي طالم على الله قاة إلى المرقاة وضع لى منبر من ياقوتة حراء مكلل بزبر جدة فضراه له سبعون ألف مرقاة ، بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس القارح (٢) ثلاثة أيام ، فأصعد عليه ، ثم يدعى بك فيتطاول إليك الخلائق فيقولون : ما يعرف في النبيين . فينادي مناد : هذا سيد الوصيين ، ثم تصعد فنعاني عليه (٢) ثم تأخذ بحجزتي ، وآخذ بسجزة الله وهي الحق الى الجنة قال : إذا دخلتم الجنة فتبو ، تم مع أزواجكم ونزلتم مناذلكم يذهب بالحق إلى المالك : أن افتح باب جهنم لينظر أوليا في إلى مافضلتهم على عدوهم ، في فنتح أبواب جهنم ويظلون عليهم ، (٥) فإذا وجدوا دوح دائحة الجنة قالوا : يامالك في فنتح أبواب جهنم وينا فراح دائحة الجنة قالوا : يامالك

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة المصنف، وفي التفسير المطبوع: محمد بن ذوان .

<sup>(</sup>٢) في البصدر: الفارح، م

<sup>(</sup>٣) في النفسير المطبوع : فنما نقني عليه .

<sup>(</sup>٤) في التفسير المطبوع: ألا ان حجزة الله هي الحق.

 <sup>(</sup>٥) لمل الصحيح كما في التفسير المطبوع: فيطلمون عليهم.

ع۷

بيان : الفرس القارح : هوالَّـذي دخل في السنة الخامسة ، ولايبعد أن يكون بالدال المهملة كناية عن سرعة سيره فارته يقدح النّار عند مسيره بحافره.

١٨ - فر: الحسن بن على بن بزيع والحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن إسحاق ، عن يحيى بن سالم الفر"اه ، عن قطر ، (١) عن موسى بن ظريف ، (٢) عن عباية بن ربعي في قوله تعالى : «ألقيا في جهنَّم كلَّ كفَّ ارعنيد» فقال : النبيُّ عَبَالِثُهُ وعلى بن أبي طالب عَلَيَّكُمُ . دس۱۳۳۵

١٩ ـ فر : على بن الحسين بن زيد ، عن على ـ يعنى ابن يزيد الباهلي ـ عن على بن الحجَّاف السلميُّ ، (٣) عن جعفر بن على ، عن أبائه عَلَيْ قال : إذا كان يوم القيامة

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ والصحيح فطر بالفاء المكسورة والطاء الساكنة ، كما في التفسير المطبوع ، والرجل نطرين خليفة أبوبكر المغزومي النابسي المتوني سنة ١٥٣ أو ٥٥ عده الثيخ في رجاله من أصحابُ السادق عليه السلام وقال : تابعي ووى عنهما أي عن الباقر والصادق عليها السلام ، له ترجمة في رجال الفريقين ، وثقه أحمد و إبن معين .

<sup>(</sup>٢) الصحيح موسى بن طريف بالطاء المهملة كما في التفسير المطبوع ، وهو الاسدى الكوفي المترجم فىلسان البيزان ﴿ ج ٦ : س١٢١» .

<sup>(</sup>٣) في التفسير المطبوع : محمد بن الحجاز السلمي ، وقم تمرف صعيعه .

نادىمناد من بطنان العرش: ياج ماعلى ألقيافي جهزه كل كفاد عنيد ؛ فهما الملقيان في الناد . «س١٦٦»

را في القاضي (١٠) أيّا ما لمهدي قال: يا أباعلي أتربد أن تحدّث بحديث أتبر ك به ، على أن تجعل لله عليك أن لاتحد ث به حتى أموت ، قال: قلت: أنت أمن فحد ث بماشت تجعل لله عليك أن لاتحد ث به حتى أموت ، قال: قلت: أنت أمن فحد ث بماشت قال: كنت على باب الأعمش (٢) و عليه جماعة من أصحاب الحديث قال: ففتح الأعمش الباب فنظر إليهم ثمّ رجع وأغلق الباب فانصرفوا، وبقيت أنا فخرج فرآني فقال: أنت هنا ، لوعلمت لأ دخلتك أرخرجت إليك ، قال: ثمّ قال لي: أتدري ما كان تردّدي في الدهليز بهذا اليوم ، قلت: لا ، قال: إنّي ذكرت آية في كتاب الله ، قلت: ماهي ، قال: قول الله تعالى: ياجل ياعلى ألقيا في جهنام كل كفّار عنيد ، قال: قلت: وهكذا نزلت ، قال: إي والدي بعث عداً بالنبو ق هكذا نزلت ، س١٦٧»

<sup>(</sup>۱) هوشريك بن عبدالله النعمى الكوفى العامى ، القاشى بواسط ثم الكوفة المتوفى فى١٧٧ أو١٧٨ ترجمه ابن حجر فى التقريب «س ٢٧٤» و قال : صدوق يخطى كثيرا ، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديداً على إهل البدع .

 <sup>(</sup>۲) هوسلیسان بینمهران(الاسدی(الکاهلی) بومحه (الکونی المتونی نی دبیع الاول سنة ۱ ۱ ۱ و کان مولده سنة ۲۱ ، ترجه (المامة والخاصة نی کتیم وأطرؤوه بالوثاقة و العفظ والودع .

عدو له وعدو أمَّتك النَّار ، فآخذها وأضَّعها في حجر على بن أبي طالب ، فالنَّاد و الجنَّة يومئذ أسمع لي ولعليّ من العروس لزوجها ، فهي قول الله تعالى : «ألقيا في جهنَّم كلُّ كَفَّـار عنيه " ألق يا عَمْل ياعليُّ عدو كما في النَّـار ، ثمَّ أقوم و أ ثني علىالله ثناءاً لم يثن عليه أحد قبلي ، ثم ً إُ ثنى على الملائكة المقرّ بين ، ثمّ ا ُ ثني على الأنبيا. و المرسلين ، ثمَّ ا ُنني على الاُ مم الصَّالحين ، ثمَّ أُجلس فيثني الله عليٌّ ، و يثني عليٌّ ملائكته ، ويثني على أنبياؤه ورسله ، ويثني على الأُمم الصالحة ؛ ثمَّ ينادي مناد من بطنان العرش: يا معشر الخلائق غضوا أبصار كم حتى تمر بنت حبيب الله إلى قصرها، فتمر فاطمة بنتى ، عليها ريطتان خضراوان ، وعندحولها سبعون ألف حورا. ، فإذا بلغت إلى باب قصرها وجدت الحسن قائماً و الحسين قائماً (١) مقطوع الرأس، فتقول للحسن : من هذا ؛ يقول : هذا أخي ، إنَّ أمَّة أبيك قتلوه و قطعوا رأسه ، فيأتيها النداه من عندالله : يا بنت حبيب الله إنني إنها أريتك ما فعلت به أمَّة أبيك لأنني ذخرت لك عندي تعزية بمصيبتك فيه ، إنّي جعلت لتعزيتك بمصيبتك أنَّى لا أنظر في محاسبة العباد حتمى تدخلى الجنَّة أنت وذر يُّمتك وشيعتك ومن أولاكم معروفاً ممَّن ليس هومن شيعتك قبل أن أنظر في محاسبةالعباد ، فتدخل فاطمة ابنتي الجنبة وذر يتها وشيعتها ومن أولاها (٢) معروفاً بمَّـن ليس هو من شيعتها ، فهوقولالله تعالى في كتابه : «لايحزنهم الفزع الأكبر » قال : هو يوم القيامة « وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » هي والله فاطمة و ذرّ يُّتها و شيعتها و من أولاهم معروفاً ممَّـن ليس هو من شيعتها . دس ۱٦٧\_۱٦۸» .

۲۲ فر : عثمان بن على والحسين بن سعيد \_ واللفظ للحسين \_ معنعناً عن جعفر بن على عَلَيْقَطْا أَ قال : إذا كان يوم القيامة نصب منبر يعلو المنابر فيتطاول الخلائق لذلك المنبر ، إذ طلع دجل عليه حلّتان خضر اوان متّز دبواحد مترد "با خرى ، فيمر "بالشهداء فيقولون : هذامنا ، فيجوزهم ويمر "بالملائكة فيقولون : هذامنا ، فيجوزهم ويمر "بالملائكة فيقولون : هذا منّا ، فيجوزهم حتى يصعد المنبر ، ثم "يجيء دجل آخر عليه حلّتان خضر اوان متّز د

<sup>(</sup>١) فىالىمىدر : والحسين نائماً . م

<sup>(</sup>۲) في المصدر : ومن والإها ، م

بواحدة متر د با خرى فيمر بالشهدا، فيقولون: هذا منا ، فيجوزهم ثم يمر بالنيسين فيقولون: هذا منا ، فيجوزهم حسى يسعد فيقولون: هذامنا ، فيجوزهم حسى يسعد المنبر ، ثم يغيبان ماشا، الله ، ثم يطلعان فيعرفان على المنبر ، ثم يغيبان ماشا، الله ، ثم يطلعان فيعرفان على المختلفة وعلى ، وعن يسار النبي ملك عن يمينه ملك ، فيقول الملك التي عن يمينه: يا معشر الخلائق أنا رضوان خازن المجنان أمرني الله بطاعته وطاعة على المنافقة وطاعة على المنافقة على وعلى المنافقة على المنافقة على وعلى المنافقة المنافقة على المنافقة على وعلى المنافقة المنافقة على وعلى المنافقة المنافقة على وعلى المنافقة المنافقة على وعلى المنافقة الم

" ٢٣ - فر : علي بن على الزهري ، عن صباح المزني قال : كنّا نأتي الحسن بن صالح و كان يقر القرآن فإذا فرغ من القرآن سأله أصحاب المسائل حتّى إذا فرغوا قام إليه شاب فقال له : قول الله تعالى في كتابه : "ألقيا في جهنّم كل كفّار عنيد فمكث ينكت في الأرض طويلاً ثم قال : عن العنيد تسألني ؟ قال : لا ، أسألك عن ألقيا قال : فمكث الحسن ساعة ينكت في الأرض ثم قال : إذا كان يوم القيامة يقوم رسول الله و أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُم على شفير جهنّم فلايمر به أحد من شيعته إلّا قال : هذا لي وهذا لك . و ذكر م الحسن بن صالح ، عن الأعمش ، وقال : روى عباية ، عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عَلَيْكُم : أنا قسيم النّاد والجنّة . «س١٦٩»

الَّذي يزوّج أهل الجنّة في الجنّة ، وماذاك إلى أحد غيره ، كرامة من الله عزّ ذكره ، وفضلاً فضّله الله ومن بعطيه ، وهو ـ والله ـ يدخل أهل النّار النّار ، وهو الّذي يغلق على أهل الجنّة إذا دخلوها أبوابها لأنّ أبواب الجنّة إليه ، وأبواب النّار إليه .

م - ما : الحقّ الم عن إسماعيل بن على الدعبلي ، عن على بن دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه عَلَيْكُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : قال رسول الله عَلَيْكُ : إذا كان يوم القيامة و فرغ من حساب الخلائق دفع الخالق عز وجل مفاتيح الجنّة و النّالا إلى فأدفعها إليك ، فأقول لك : احكم . قال على تن و الله إن للجنّة أحداً و سبعين باباً ، يدخل من سبعين باباً منها شبعتي وأهل بيتي ، ومن باب واحد سائر الناس . «ص٢٣٤-٢٥٥» يدخل من سبعين باباً منها شناد عن على على الله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ في قوله عز وجل : وبهذا الإسناد عن على الله قال الله قال الله على الله ع

٢٨ ـ فر : جعفر بن على بن مروان ، عن أبيه ، عن عبيد بن على بن مهران الثوري عن على بن الحسين ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب عَلَيْكُ في قوله تعالى : 

« ألقيا في جهنه كل كفيار عنيد ، قال : فقال النبي عَلَيْكُ الله تبادك و تعالى إذا جم النّاس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت يومئذ عن يمين العرش فيقال لي ولك : قوما فألقيا من أبغضكما وخالفكما وكذ بكما في النّاد . «ص١٦٧»

الله عن بعض أصحابنا رفعه ، عن النبي عَلَيْهُ أَنَّهُ قال : إِنَّ اللهُ عَطَاني فِيعلَيْ سَبِع خصال : هو أوّل من ينشق عنه القبر معي ، و أوّل من يقف معي على الصّراط فيقول للنّار : خنى ذا وذري ذا ؛ و أوّل من يكسى إذا كسيت ، و أوّل

من يقف معي على يمين العرش ، وأو ل من يقرع معي باب الجنّة ، وأو ل من يسكن معي على يقف معي على يمين العرش ، وأو ل من يشرب معي من الرحيق المختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنا فس المتنافس . د ص١٥٥ - ١٥٤ »

٣١ . ما : با سناده ، عن أبي ذرّ رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْهُ قال : عليّ أوّل من آمن بي ، و أوّل من يصافحني يوم القيامة .

آ ؟ ؟ ما : الفحام ، عن هم ، عن إسحاق بن عبدوس ، عن على بن بها وبن عبدو ، عن على بن بها وبن عبدو ، عن أمير عن ذكريا بن يحيى ، عن جابر ، عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُ قال : أتيت النبي عَلَيْكُ لله وعنده أبو بكر وعمر فجلست بينه و بين عائشة فقالت لي عائشة : ما وجدت الافخذي أو فخند سول الله عَلَيْكُ لله ، فقال : مه ياعائشة لا تؤذيني في على قال تنه أخي في الدنيا وأخي في الآخرة ، وهو أمير المؤمنين ، يجلسه الله في يوم القيامة على الصر اطفيد خل أولياء ه الجنة وأعداء النّاد . ه ١٨٨٧ على الصر اطفيد خل أولياء والجنّة وأعداء والنّاد . ه ١٨٨٧ على الصر اطفيد خل أولياء والجنّة وأعداء والنّاد . ه ١٨٨٧ والمناو والمناو

٣٣ ـ ما : با سناده عن حذيفة ، عن النبي عَلَىٰ قَال : إذا كان يوم القيامة ضرب لي عن يمين العرش قبية من ياقوتة حراه ، وضرب لا براهيم عَلَيْنُ من الجانب الآخرقية من درّة بيضاء و بينهما قبة من زبرجدة خضراء لعلي بن أبي طالب عَلَيْنُ ، فماظنتكم بحبيب بين خليلين ٢ .

عن على بن حاتم ، عن على بن الحسين النحوي ، عن ابن عيسى ، عن ابن على بن الحسين النحوي ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة وغيره ، عن بريد العجلي قال: قلت لأ بي عبدالله عَلَيْكُم ، كيف صاد

الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين ؟ فقال : إن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وإنها أمرالله تعالى أن يستلم ما عن يمينعرشه ؛ قلت : فكيف صادمقام إبراهيم عَلَيْكُ عن يساره ؟ فقال : لأن لا براهيم عليه السلام مقاماً في القيامة ، و لمحمد عَلَيْكُ أَنْ مقاماً ، فمقام عَل عَلَيْكُ عن يمين عرش ربّنا عز وجل ، ومقام إبراهيم عَلَيْكُ عن شمال عرشه ، فمقام إبراهيم في مقامه يوم القيامة ، وعرش ربّنا مقبل غير مدبر . «ص ١٤٨»

توضيح: قال الوالد العالامة رحمه الله: حاصله أنّه ينبغي أن يتصور أن البيت بمنزلة رجل بحذاه العرش وإذائه في الدّنيا وفي القيامة ، وينبغي أن يتصور أن البيت بمنزلة رجل وجهه إلى النّاس و وجهه طرف الباب ، فإذا توجه الإنسان إلى البيت يكون المقام عن يساده ، وكذا عن يمن الإنسان والحجر عن يساده ، وكذا العرش الآن ويوم القيامة ، والحجر بمنزله مقام نبيّنا عَيَالَهُ ، والركن اليماني بمنزلة مقام العرش الآن ويوم القيامة ، والحجر بمنزله مقام النبيّ والاتمة صلوات الله عليهم في الدّنياعن يمين أتمتنا صلوات الله عليهم في الدّنياعن يمين البيت وبإذا ويمن العرش كذلك يكون في الآخرة ، لأن العرش مقبل وجهه إليناغير مدبر الأنّه لوكان مدبراً لكان اليمين لا براهيم عَلَيَكُمُ ، واليساد للنبيّ والاتمنة عَلَيْكُ ، هذا تفسيد الخبر بحسب الظاهر ؛ ويمكن أن يكون إشادة إلى علو رتبة نبيّنا عَلَيْكُ و وقعته و ودد في الأخبار استحباب استلام الركنين الآخرين ، فيكون المراد تأكّد فضيلة ودد في الأخبار استحباب استلام الركنين الآخرين ، فيكون المراد تأكّد فضيلة استلامهما ، والمنغيّ تأكد الفضيلة لأصلها ؛ انتهى كلامه رفع الله مقامه .

و ساق المحديث في مصادعة أمير المؤمنين عَلَيَكُم مع الشيطان إلى أن قال: فقال الشيطان: قم المحديث في مصادعة أمير المؤمنين عَلَيَكُم مع الشيطان إلى أن قال: فقال الشيطان: قم عنى حتى أبشرك، فقام عنه فقال: بم تبشرني ياملعون؟ قال: إذا كان يوم القيامة صاد الحسن عن يمين العرش والحسين عن يساد العرش يعطون شيعتهم الجواز من الناد الخبر. «ص١٤٠»

أقول : سيأتي جل أخبار هذا الباب في أبواب فضائل الأثمة عَلَيْهِم و أبواب فضائل الأثمة عَلَيْهِم و أبواب فضائل أمير المؤمنين وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم وفي ساير أبواب هذا المجلد.

Children of a read the state of CUMPALY TANAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PA Control of the second of the s A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE Carried Constitution of the Constitution of th Collection of the Collection o Colinary of Contract of the Co er on the second of the second the state of the s Property of the Contract of th Conference Control Con Stall Controlled to the State of the State o The English

من درجة صنرآ العلى بالطارع والخارج يدين فلين عظمين والمحافظ على بالمائيمي المسالي المرابع المائيل المرابع المتعالم المرابع المتعالم المتع

#### بسمه تعالى

إلى هنا تم الجزء السابع من كتاب بحادالا نواد من هذه الطبعة المزدانة بتعاليق نفيسة قيمة و فوائد جمة ثمينة ؛ و يحوى هذا الجزء ٢١٥ حديثاً في ٢٦ باباً . وقد بالغنا في تصحيح الكتاب وقابلناه بنسخة المصنف قد س سر ه الشريف التي كتبها بخطه و صحيحها بعد كما يظهر من مطالعتها ، و كثيراً ما يوجد الخلاف بينها و بين سائر النسخ من المخطوط والمطبوع ، كما أنّا وجدنا موادد عديدة قد السقطت في غيرها إمّا لسهو الناسخين أو لأنّه حدّ س سر ه حدد النظر في هذه النسخة بعد كتابتها ؛ والنسخة لخزانة كتب فضيلة الفقيد ثقة الإسلام والمحد ثين الحاج السيد (صدد الدين الصدر العاملي ) الخطيب الشهير الإصفهاني وضوان الله عليه و قد أتحفنا إياها ولده المعظم العالم العامل الحاج السيد رمهدي الصدر العاملي ) نزيل تهران ، فمن واجبنا الحاج السيد (مهدي الصدر العاملي ) نزيل تهران ، فمن واجبنا أن نقد م إليه ثناءنا العاطر و شكرنا الجزيل ؛ وفقه الله تعالى و إيّانا لجميع مرضاته إنّه ولي التوفيق . يحى عامرى

TAD\_TYY

OAY-FAI

#### الله أبواب المعاد وما يتبعه و يتعلق به)االته

باب ٣ إثبات الحشر وكيفيَّته وكفر من أنكره؛ وفيه ٣١ حديثاً . 0T\_1 بِلِكِ ﴾ تُلسناه القيامة ، واليوم النَّذي تقوم فيه ، وأنَّه لايعلم وقتها إلَّا الله؛ وفيه ١٥ حديثاً . 77-0E باب ٥ صفة المحشر ؛ وفيه ٢٣ حديثاً. 111-11 باب ٦ مواقف التيامة وزمان مكث الناس فيها ، و أنَّه يؤتى بجهنَّم فيها ؛ وفيه ١١ حدثاً. 15.-111 باب ٧ ذكر كثرة المَّة عِن عَلَيْكُ في القيامة ، وعدد صفوف الناس فيها ، وحملة العرش فيها؛ وفيها ستَّية أحاديث . 151-15. باب ٨ أحوال المتَّقين والمجرمين فيالقيامة ؛ وفيه ١٤٧ حديثاً . 14.-121 باب ثامن آخر فيذكرالركبان يوم القيامة ؛ وفيه تسعة أحاديث . **YTY\_YT.** بابِ ﴾ أنَّه يدعى الناس بأسماء أمَّهاتهم إلَّا الشيعة ، و أنَّ كلَّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلّا نسب رسول الله عَلَيْكُمْ و صهره ؛ وفيه ١٢ حديثاً . 727\_777 باب ١٠ الميزان؛ وفيه عشرة أحاديث. 757\_767 باب ١١ محاسبة العباد و حكمه تعالى في مظالمهم وما يسألهم عنه ، وفيه حشر الوحوش: الفيه ١١٥ حديثاً. TYY\_YOT باب ١٣ السؤال عن الرسل والأُمم؛ وفيه تسعة أحاديث .

باب ١٣ ما يحتجُّ الله بهعلى العباديوم القيامة ؛ وفيه ثلاثة أحاديث .

| الصحيفة                 | الموضوع                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y1YA7                   | باب ١٤ مايظهر من رحمته تعالى في القيامة ؛ وفيه .تسعة أحاديث                                   |
|                         | باب ١٥ الخصال الَّتي توجب التخلُّص من شدائد القيامة وأهوالها ؟                                |
| <b>**</b> 7_ <b>*</b> 1 | وفيه ٧٩ حديثاً .                                                                              |
|                         | باب ١٦ تطاير الكتب وإنطاق الجوارح، وسائر الشهدا. في القيامة ؛                                 |
| TY0_T•7                 | وفيه ٢٢ حديثاً .                                                                              |
|                         | باب ١٧ الوسيلة ومايظهر من منزلة النبيُّ عَيْنَا وأهل بيته عَلِيَّا اللهِ وأهل بيته عَلَيْهِ ؟ |
| <b>46. 44</b> 1         | وفيه ٣٥ حيشاً ٠                                                                               |

#### تنبيه و اصلاح

ص ١٨٠ س ١ في هامش الأصل بخطّه: قال: ليسوا بأنبياه (ظ)

لِلْزَيْدِينَ ٱلْكِلِلَ رُسُّا لِكُرِّكَا مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمِنْ وَقَالِمَا لَكُفْ تخترين النسكه ليخفينكم إلفت القيتر لأرتب فيرالماين والقوااخ الذب إلي مخترون الانفاج لَيُعْتُ الدين الْعِيْرِ لا رُسْدِينِهِ وَوَلَوْلَ الْوَلِيِّ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِي الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِ فيترص عَنوف مُنذِ نَفَذَوْعِرُ وَرُدُ لِلسَ الْعَنْ زَالْكِينَ وَقَالِهَ لَاَالْوَنْ مُبْتَتُمُ الْزَعُ الْنِي أَرْصُولَ ۖ وقالَ أَفْوَرْ بِهِ الْمِينِ مُنْ أُولُوا أَنْ كُمِنَا وَالاَرْ بِهِمْ وَمَلْ أَنْ النِّيرُ مُرْجِعُكُم مُنْ كأ مريد ويوري المريد عن من ويورو الأربي ومَلْ أَنْ النِّيرُ مُرْجِعُكُم مُنْ مُنْ كأَنَّ الْمُلَّالِ وَقَالَتُ مُ وُدُوا إِلَىٰ شِرَوا مُن أَوِيَّ إِلَا لُوا أَمُا أَوْهُمُ السَّرَعِ الْمُناسِينِ وَمَالَ هُوْ الَّذِي إِلَيْ بِحَرْدُن وَمَالَ الْمُعَالِّمُ مِن وهَا لِهَا لَهُ إِلِمَا وَلَهُمْ إِلَيْ أَلِيهِ لِمِنْ يُقِلِّينَ وَهَا لَهُ الرَّبِيلِمُ لَرَسُكُمُ مُنْظِيلًا يُعَالَمُمْ مِيزِكُمُ لِمَانَ العَوَلَف فَالْنَفِهُ يَحْمَلُهُ وَيَنَا تُؤَوِّنُ وَبِنَاكُمْ بِلِونَ وَوَالْحُو الزيدُسِلُ الرَكَا بُرُّا أَيْنَ يُوْ يَحْمِيرِ مِنْ إِذَا اللَّهِ مِنْ إِذَا وْسَفَا اللَّهِ مِنْ فَأَرْ أَن يَرَاللَا فَاحْرَضَا يرِن الإلفرات أويوا يزغ فيالين تفكأ فذكرات وقال الذبن أذكرابا باعا دايناء أذيرة جدات المهانع لله خارفون يالاً مَا كَانِ مَعْلِمُ وَ الْهِيْرِيمُ عَرُولُونَ الْمَعْلِيهِ الْعَنْدِيمُ النَّهَا وُهُ نَيْسِتُكُمْ بِالنَّهَ مُقَالِنَ وَمِنْ الْمِينِيمُ النَّهَا وُهُ لَيْسِتُكُمْ بِالنَّهَا مُعْلَمِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ عَبْمًا وُعْلَالَتُهِمُ وَاللَّهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلِيلِيلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِلْمُعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ الْمُعِلَّ مِنْ اللَّهِي حَقَّا لِمَّرْ بَيْرُو ۚ لَكُنْ يَكُلُونِ عَلِينَ مِنْ الْمُنْ الْوَعَلِي الصَّا كِارْتِ الْعِيسَاطِ وَمَا لَ نَذُوْ الذِينَ لا يُرْجَرُ وَالْمِنَا لَهُ كُلُّا الصَّا كِارْتِ الْعَلَى الْمُؤْلِقَالَةِ مُنْ الْمُؤْلِقَالَةِ مُنْ الْمُؤْلِقَالَةِ مُنْ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُولِينَا لِلْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَالِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَالِينَالِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَالِينَالِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِين ران هنران مؤون وما آبان الخاشان مقيدة نرقي غدات يوم خطيع و مال ترانياً مؤسط النيستاريان و ما آنال فاخل من سراط نامن سنوا الثاني ثمر ووي الدينة وما تابين الخاشان مقيدة نرقي غدات يوم خطيع و مال تم إنها مؤسط النيستارينا لذخوان و ما آنال فاخل من م ووي الدينة ومن تدري يلينك فإلتزائيذ فأفلل المساياة فأفأ *وَفِيهُ فِينَهُ وَا* قَانَ لَمُ يَلِمِنُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعَادُونَ وَيَهُمُ وَيُرْضِ اللَّهِ وَأَلَّى اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمُونِهِ وَمُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ وَمُ تز فكران و قدل تذكرا وَ إِمَّا يُرْتِيْكُ نَعْضَ لِلَّهِ مِنْعِيدُهِمْ أَوْمَنَ تَتِيْكُ فِالْبِنَامُ عِنْهِمْ مَنْ الْمُغَلِّ وَإِمَّا يُرْتِيْكُ نَعْضَ لِلَّهِ مِنْعِيدُهِمْ أَوْمَنَ تَتِيْكُ فِالْبِنَامُ عِيهُمْ مَنْ أَمَّهُ الْمُغْلِ إِن كُنَّمُ صَلَا تِينَ قُلْ لِمُ الْمُؤْخِنِي ضَرًّا دَمَا مَنْعًا إِلَّا مَاسُلَةٍ الْفَكُلُ مَيٍّ أَجُلُ إِذَا جَاءَاحُلَمُ فَلَامْرَنَا أَجُرُهُ وَنَسَلِمُ وَلاَ يُسْتَقَدِّمُونَ وَقَالَ مِسْتَيْتِ وَيُلِكُ آحَقُ هُو قُلْ اي لِمُ يَقِيدُ الْحَقُّ وَمَا الْعَرْ فَي وَقَلِكَ الْحَرْ لَيْنِ الْمِيْرِ

مُرْصَعُونَ هُوَدَ كَانَ وَكُمْ أَوَانِيَ الْفَاصِيَةِ مِنْ عَنْدَ الْمُدِيرِ وَإِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْم

## «(رموزالكتاب)»

\_\_\_\_\_

: للبلدالامين . ع: لعلل الشرائع. J) عا: ندعائم الاسلام . : لامالي الصدوق . م: لتفسير الامام المسكرى (ع). عد : للمقائد. مًا : لامالى الطوسى . عدة: للمدة. **مح**ص: للتمحيس. عم : لاعلام الودى . **مد** : للسدة . عين: للبيون والمحاسن. مص: لمعباح الشريعة . غُمُ : للغرروالدر . مصبا: للمساحين. غط: لنيبة الشيخ. مع : لمعانى الاخباد . غو: لنوالي اللئالي . مكا : لمكارم الاخلاق ف : لتحف المقول . مل : لكامل الزيارة . فتح: لفتحالابواب. منها: للمنهاج. فر : لتفسيرفراتبن ابراهيم فس : لتفسير على بن ابراهيم مهج : لمهج الدعوات . فض : لكتاب الروضة . ن : لعيون اخبار الرضا (ع) ق : للكتاب العتيق الغروى نبه : لتنبيه الخاطر. قب : لمناقب ابن شهر آشوب نجم : لكتاب النجوم . **قب**س: لقبس المصباح . نص: للكناية. قضاً: لتشاء الحقوق . نهج : لنهج البلاغة . قل : لاقبال الاعمال . ني : لنببة النماني . قية : للدروع . هد : للهداية . ك : لاكمالالدين . ىب : للتهذيب . يج : للخرائج. كا : للكاني . كش: لرجال الكشي. : للتوحيد . يد كشف: لكشف النمة . : لبمائر الدرجات. ير يف: للطرائف. كف: لمساح الكفسي . : للفضائل . يل كنز : لكنز جامع الغوائد و

تاويل الايآت الظاهرة

معاً .

ل : للخصال .

ين : لكتابي الحسين بن سعيد

يه : لمن لا يحضره الفقيه .

او لكتابه والنوادر .

: لقرب الاسناد . بشا: لبشارة المصطفى. تم: لفلاح السائل. ثو: لثواب الاعمال . : للإحتجاج . جا. : لمجالس المفيد . جش : لفهرست النجاشي . جع: لجامع الاخبار. جِمْ : لجمالُ الاسبوع . **جِنة** : للجنة . حة : لفرحة الغرى. ختص؛ لكتاب الاختساس. خص: لمنتخب البمائر. ٠ : للعدد . سر: للسرائر. سن : للمحاس . ش**ا** : للإرشاد . شف: لكشف اليتين. شي: لتفسير العياشي. ص: لقمس الانبياء. صا: للاستيمار. صيا: لمسباح الزائر. صح: لمحيفة الرضا (ع). **ضاً** : لفقهالرضا(ع) . ضوء: لمنوه الشهاب. ضه: لروضة الواعظين. ط: للسراط المستقيم.

ط : لامان الاخطار .

**طب : ل**طب الائمة .